# المحرار المحر

تحقيث في محمد الم<mark>تحقيث في المحمد المصادق في المحاوض المرادث المصادف المواثد والشروب والمدرس الأزور الشروب المدرس المدرس</mark>

النظالقاليك

فلار الميكاء والمتوال خوك من من المستمال المعربي المع

# باب الفرا تُض

قال أبو بكر قدكان أهل الجاهلية يتوارثون بشيئين أحدهماالنسب والآخر السبب فأما ما يستحق بالنسب فلم يكونوا يورثون الصغار ولا الإناث وإنما يورثون منقاتل على الفرس وحاز الغنيمة روى ذلك عنابن عباس وسعيد بن جبير في آخرين منهم الى أنانزلاقة تعالى [يستفتونك فيالنساء قلالله يفتيكم فيهن] إلى قوله تعالى [والمستضعفين من الولدان وأنزلالله تعالىقوله [يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ] وقدكاً نوا مقربن بعد مبعث النبي ﷺ على ماكانوا عليه في الجاهلية في المناكحات والطلاق والميراث إلى أن ثقلوا عنه إلى غيره بالشريعة & قال ابن جربج قلت لعطاء أبلغك أن رسول الله رَبِيِّ أَفْرُ النَّاسَ عَلَى مَا أَدْرَكُهُمْ يَرَائِيُّ مِنْ طَلَاقَ أُو نَـكَاحٍ أُو ميراث قال لم يبلغنا إلا ذلك وروىحماد بن زبدعنا بن عون عنا بن سيرين قال توارث المهاجرين والأنصار بنسبهم الذىكان فى الجاهلية وقالابن جريجءن عمروبن شعيب قالماكان من نكاح أو طلاق في الجاهلية فإن رسول الله علي القره على ذلك إلا الربا فما أدرك الإسلام من ربا لم يقبض ردّ البائع رأس ماله وطرح الربا ه وروى حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير فإن بعث الله تعالى محمداً على والناس على أمر جاهليتهم إلى أن يؤمروابشي، أوينهوا عنه والْافهم ماكانواعليه من أمرجاهليتهم وهوعلي ماروي عن ابن عباس أنه قال الحلال ما أحل الله تعالى والحرام ماحرم الله تعالى وما سكت عنه فهو عفو فقدكانوا مقرين بعد مبعث النبي يُرَاتِينَ فيها لا يحظره العقل على ما كانوا عليه وقدكانت العرب متمسكة ببعض شرائع إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وقدكانوا أحدثوا أشياء منها مايحظره العقل نحو الشرك وعبادة الا و ثان ودفن البنات وكثير من الا شياء المقبحة في العقو لوقد كانوا على أشياء من مكارم الا خلاق وكثير من المعاملات التي لا تحظرها العقول فبعث الله نبيه ﷺ داعياً إلى توحيــد وترك ما تحظره العقول من عبادة الا و ثان ودفن البنات والسائبة والوصيلة والحامي و ماكانو ا يتقربون به إلى

أوثانهم وتركمهم فيمالم يكن العقل يحظره من المعاملات وعقو دالبياعات والمناكحات والطلاق والمواريث على ماكانوا عليه فكان ذلك جائزاً منهم إذ ليس في العقل حظره ولم تقم حجة السمع عليهم بتحريمه فكان أمر مواريثهم على ماكانوا عليه من توريث الذكور المقاتلة مهم دون الصغار ودون الإناث إلى أن أنزل الله تعالى آى المواريث وكان السبب الذي يثو أرثونبه شيئين أحدهما الحلف والمعاقدة والآخر التبنى ثمجاء الإسلام فتركوا برهة من الدهر على ماكانوا عليه ثم نسخ فن الناس من يقول إنهم كانوا يتوار أون بالحلف والمعاقدة بنصالتنزيل ثم نسخوقال شيبانعن قتادةفى قوله تعالى إوالذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم قالكان الرجل في الجاهلية يعافد الرجل فيقول دمى دمك وهدمي هدمك وترثني وأرثك وتطلب بى وأطلب بكقال فورثو االسدس في الإسلام من جميع الأموال ثم يأخذ أهل الميراث ميراثهم ثم نسخ بعد ذلك فقال الله تعالى [وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله | وروى الحسن بن عطية عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى [ولكل جعلنا موالى ماترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتو هم نصيبهم] كان الرجل في الجاهلية يحلف له الرجل فيكون تابعاً له فإذا مات صار الميراث لا ُهله وأقاربه وبقي نابعه ليس له شيء فأنزل الله تعالى [والذين عاقدت أيما نكم فآتوهم نصيبهم] فكان يعطى من ميراثه وقال عطاء عن سعيد بن جبير في أوله تعالى | والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ] وذلك أن الرجل في الجاهلية وفي الإسلام كان يرغب في خلة الرجل فيعاقده فيقول ترثني وأرثك وأيهما مات قبل صاحبه كان للحي ما اشترط من مال الميت فلما يزلت هذه الآية في قسمة الميراث ولم يذكر أهل العقد جاءر جل إلى رسول الله ﷺ فقال يانبي الله نزلت قسمة الميراثولم يذكر أهل العقد وقدكنت عاقدت رجلا فمات فَنْزَلْت [والذين عاقدت أيمانكم فآ توهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيداً] فأخبر هؤلاء السلف ميراث الحليف قد كان حكمه ثابتاً في الإسلام من طريق السمع لامن جهة إفرارهم على ماكانو اعليه من أمر الجاهلية وقال بعضهم لم يكن ذلك ثابتاً بالسمع من طريق الشرع وإنما كانوامقرين على ماكانو اعليه من أمر الجاهلية إلى أن نزلت آية المواريث فأزالت ذلك الحكم حدثنا جعفر بن محمد الواسطى قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثناً أبو عبيد قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله

تمالى [والذين عاقدت أيمانكم فآنوهم نصيبهم ] قال كان حلفاء في الجاهلية فأمرواأن يعطوهم نصيبهم من المشورة والعقل والنصر ولا ميراث لهم قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا معاذ عنابن عون عن عيسي بن الحارث عن عبد الله بن الزبير في قوله تعالى [وأولوا الأرحام بمضهم أولى ببعض قال نزلت هذه الآية في العصبات كان الرجل يعاقدالرجل يقول ترثني وأرثك فنزلت [وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض] قال وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبدالله بن صالح عن معاوية بن إبراهيم عن على بن طلحة عن ابن عباس والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ] قالكان الرجلُ يقول ترثني وأرثك فنسختها [ وأولوا الارحام بعضهمأولى ببعض فى كتابالقهمن المؤمنين والمهاجرين إلاأن تفعلوا إلى أو لياممكم معروفا قال إلا أن توصوالًا ولياثهم الذين عاقدوهم وصية فذكر هؤلاء أن ماكان من ذلك في الجاهلية نسخ بقوله تعالى [وأولوا الا رحام]وأن قوله تعالى [فآ توهم نصيبهم] إنماأريد به الوصية أو المشورة والنصر من غيرميرات وأولى الأشياء بمعنى الآية تثبيت التوارث بالحلف لأن قوله تعالى [والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم] يقتضي نصيباً ثابتاً لهم والعقل والمشورة والوصية ليست بنصيب ثابت وهو مثل قوله تعالى [الرجال نصيب بمأ ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ] المفهوم من ظاهره [ ثبات نصيب من الميراث كذلك قوله تعالى [والذين عاقدت أيمانكم فآتو هم نصيبهم] قدا قتضى ظاهره إثبات نصيب لهم قد استحقوه بالمعاقدة والمشورة يستوى فيها سائر الناس فليست إذاً بنصيب فالعقل إنمأ يجب على حلفائه وليس هو بنصيب له والوصية إن لم تكن مستحقة واجبة فليست بنصيب فتأويل الآية على النصيب المسمى له فى عقدا لمحالفة أولى وأشبه بمفهوم الخطاب ما قال الآخرون وهذا عندنا ليس بمنسوخ وإنماحدث وارثآخر هوأولى منهم كحدوث ابن لمن له أخ لم يخرج الآخ من أن يكون من أهل الميرات إلاأن الإبن أولى منه وكذلك أولوا الأرحام أولى من الحليف فإذا لم يكن رحم ولا عصبة فالميراث لمن حالفه وجعله لهوكذلك أجاز أصحابنا الوصية بحميع المال لمن لاو ارث له ، وأما لميراث بالدعوة والنبني فإن الرجل منهم كان يتبنى ابن غيره فينسب إليه دون أبيه من النسب ويرثه وقد كان ذلك حكما ثابتاً في الإسلام وقدكان النبي علي تبنى زيد بن حارثة وكان يقال له زيد بن محمد حتى أنزل الله تعالى [ ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ] وقال تعالى [ فلما قضى زيد منها

وطرآ زوجناكما لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم | وقال تعالى [أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخو آنكم في الدين ومو البكم | وَقد كان أبوحذيفة بن عتبة تبنى سالماً فكان يقال لهسالمبن أبىحذيفة إلى أن أبزل الله تعالى [أدعوهم لآبائهم] رواه الزهري عن عروة عن عائشة فنسخ الله تعالى الدعوة بالتبني ونسخ ميراثه حدثنا جعفر بن محمدالو اسطى قالحدثناجعفر بن محمد بن اليمان المؤدبقال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبدالله بن صالح عن ليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب في قوله تعالى [والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم] قال ابن المسيب إنما أنزل الله تعالى ذلك في الذين كانوا يتبنون رجالاً ويور ثونهم فأنزل الله تعالى فيهم أن يجعل لهم فصيب من الوصية ورد الميراث إلى الموالى من ذوى الرحم والعصبة وأبى الله أن يجعل للمدعين ميراثاً بمن ادعاهم ولكن جعل لهم نصيباً من الوصية فكأن ما تعاقدو اعليه في الميراث الذي رد عليه أمرهم قال أبو بكر وجائز أن يكون المراد بقوله تعالى [ والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ] منتظها للحلف والتبنى جميعاً إذكل واحد منهما يثبت بالعقدفهذا الذى ذكرناكان من مواريث الجاهلية وبتى فى الإسلام بعضها بالإقرارعليه إلىأن نقلواعنه و بعضه بنصورد في إثباته إلى أن وردماأوجب نقله ﴿ وأمامواريث الإسلام فإنها معقودة بشيئين أحدهما نسب والآخر سبب ليس بنسب فأما المستحق بالنسب فما نص الله تمالى عليه من كتابه وبين رسوله ﷺ بعضه وأجمعت الأمة على بعضه وقامت الدلالة على بعض وأما السبب الذي ورث به في الإسلام فبعضه ثابت وبعضه منسوخ الحكم فمن الأسباب التي ورث بها فى الإسلام ماذكرنا فى عقد المحالفة وميراث الادعياء وقد ذكرنا حكمه ونسخ ما روى نسخه وإن ذلك عندنا ليس بنسخ وإنما جعلوارث أولى منوارث ء وكان من الاسبابالتي أوجب الله تعالى به الميراث الهجرة حدثنا جعفر بن محمد الواسطى قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله تعالى [إن الذين آمنو أوهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آوو ا ونصرُوا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنو إله يهاجرُوا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ] قال كان المهاجر لايتولى الأعرابي ولا يرثه وهو مؤمن ولا يرث

الاعرابي المهاجر فنسختها [ وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض ] وقال بعضهم نسخما قوله تعالى [ولكل جعلما موالى عاترك الوالدان والآقربون] وكانوا يتواثون بالأخوة الى آخى بهار سول الله على بينهم وروى هشام بن عروة عن أميه أن رسول الله على آخى بين الزبير بن العوام وبين كعب بن مالك فارتث كعب يوم أحد فجاء به الزبير يقوده بزمام راحلته ولو مات كعب عن الضح والربح لورثه الزبير حتى أنزل الله تعالى [وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم ] وروى ابن جربج عن سميدبن جبيرعن ابن عباس فإنكان المهاجرون والأنصار يرث الرجل الرجل الذي آخي بينه وبينه رسول الله ﷺ دون أخيه فلما نزلت هذه الآية [ ولـكل جعلنا مولى مما ترك الوالدان والأقر بون ] نسخت ثم قال تعالى [ والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ] من النصر والرفادة فذكر ابن عباس في هذا الحديث أن قوله تعالى [ والذين عاقدت أيمانكم اأريد بهمعاقدة الاخوة التى آخى بهار سول الله يهل يينهم وروى معمر عن قتادة فى قوله تمالى [مالكم من ولايتهم من شيء] أن المسلمين كانو أيتو اثون بالهجرة والإسلام فكان الرجل يسلم ولايهاجر فلايرث أخاه فنسخ الله تعالى ذلك بقوله [وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين] وروى جعفرين سليمان عن الحسن قال كان الاعرابي المسلم لا يرث من المهاجر شيئاً و إن كان ذا قربي ليحثهم بذلك على الهجرة فلما كثر المسلمون أنزل الله تعالى [وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنـين والمماجرين] فنسخت هـذه الآية تلك [ إلا أن تفعلوا إلى أو ليا تكم معروفاً ] فرخص الله للمسلم أن يوصى لقرابته من اليهود والنصارى والمجوس من الثلث وما دونه [كان ذلك في الكتاب مسطوراً ] قال مكتوبًا فجملة ماحصل عليه التوراث بالاسباب في أول الإسلام التبني والحلف والهجرة والمؤاخاة التي آخي بها رسول الله ﷺ ثم نسخ الميراث بالنبني والهجرة والمؤاخاة وأما الحلف فقــد بينا أنه جعلت القرابة أولى منه ولم ينسخ إذا لم تكن قرابة وجائز أن يجعل له جميع ماله أو بعضه ومن الأسباب التي عقد بها التوارث في الإسلام ولاء العتاقة والزوجية وولاه الموالاة وهو عندنایجری مجری الحلف و إنما يثبت حکمه إذا لم يکن وارث من ذی رحم أو عصبة فجميع ماانعقدت عليه مواريث الإسلام السبب والنسب والسبب كان على أنحاء مختلفة

منها المعاقدة بالحلف والتبنى والأخوة التى آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والهجرة والزوجيـة وولاء العتاقة وولاء الموالاة فأما إيجاب الميراث بالحلف والنبيي والأخوة التيآخي بينهم رشول الله صلى الله عليه وسلم بها فمنسوخ مع وجو د العصبات وذوى الأرحام وولاء العتاقة والموالاة والزوجية هي أسباب ثابتة يستحق بها الميراث على الترتيب المشروط لذلك وأما النسب الذي يستحق به الميراث فينقسم إلى أيحاء ثلاثة ذوو السهام والعصبات وذوو الأرحام وسنبين ذلك في موضعه فأما ألآيات الموجبة لميراث ذوي الأنساب من ذوي السهام والعصبات وذوي الأرحام فقوله تعالى [للرجال نصيب عما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب عاترك الوالدان والأقربون] وقوله تعالى [وما يتلى عليكم في الكناب في يتامي النساء اللآتي لا تؤتو نهن ماكتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان] نسخ بهما في رواية عن ابن عباس وغيره من السلف ماكان عليــه الأمر في توريث الرجال المقاتلة دون الذكور الصغار والإناث وقوله تعالى [يوصيكم الله في أو لادكم] فيه بيان للنصيب المفروض في قوله تعالى [للرجال نصيب ـ إلى قوله تعالى ـ نصيباً مفروضا ] والنصيب المفروض هو الذي بين مقداره فى قوله تعالى [ يوصيكم الله في أولادكم] وقدروي عن ابن عباس أنه قرأ [ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية الموالدين والا قربين | فقال قد نسخ هذا قوله تعالى [الرَّجال نصيب مما ترك الوالدان والا ثقر بون] وقال مجاهدكان الميراث للولد وكانت الوصية للو الدين و الا قربين فنسخ الله تعالى من ذلك ما أحب فجعل المولد الذكر مثل حظ الأنثيين وجعل لكل واحد من الأبوين السدس مع الولد قال ابن عباس وقد كان الرجل إذامات وخلفزوجته اعتدت سنة كاملة في بيته ينفق عليهامن تركته وهو قوله تعالى [والذين يتوفونمنكم ويذرونأزو، جاوصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج] ثم نسخ ذلك بالربع أوالثمن وقوله تعالى [وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض] نسخ به التوارث بالحلف وبالهجرة وبالتبني على النحو الذي بينا وكذلك قوله تعالى [ يُوصيكم الله في أولادكم] هي آية محكمة غير منسوخة وهي موجبة لنسخ الميراث بهذه الأسباب التي ذكرنا لأنه جعل الميراث للمسلمين فيها فلا يبقي لأهل هذه الأسباب شيء وذلك موجب لسقوط حقوقهم فى هذه الحال وروى محمد بن عبد الله بن عقيل عن جابر

ابن عبدالله قالجاءت امرأة من الأنصار ببنتين لها فقالت يارسول الله هاتان بنتا ثابت ابن قيس قتل معك يوم أحد ولم يدع لهما عمهما مالا إلا أُخَذَه فما ترى يارسول الله فو الله لا تنكحان أبداً إلاولهما مال فقال رسول الله عليه يقضى الله في ذلك فنزلت سورة النسا. [ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الآنثيين] الآية فقال ﷺ ادع إلى المرأة وصاحبها فقال لعمهما أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بق فلك م قال أبو بكر قد حوى هذا الخبر معانى منها أن العم قدكان يستحق الميراث دونَ البنتين على عادة أهل الجاهلية في توريث المقاتلة دون النساء والصبيان ولم ينكر النبي ﷺ ذلك حين سألته المرأة بل أقر الآمر على ما كان عليه وقال لها يقضى الله فى ذلك ثم كما نزلت الآية أمر العم بدفع نصيب البنتين والمرأة إليهن وهذا يدل على أن العم لم يأخذ الميراث بدياً من جهةُ التوقيف بل على عادة أهل الجاهلية في المواريث لانه لوكان كذلك الحان إنما يستأنف فيها يحدث بعد نزول الآية وما قد مضى على حكم منصوص متقدم لا يعترض عليه بالنسخ فدل على أنه أخذه على حكم الجاهلية التي لم ينقلوا عنها وروى سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عرب جابر بن عبد الله قال مرضت فأتى رسول الله عليه يعودنى فأتانى وقد أغمى على فتوضأ رسول الله مِلْكِ ثم رش على من وضوئه فأفقت فقلت يارسول الله كيف تقضى في مالى فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية المواريث [يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيينُ | قال أبو بكر ذكر في الحديث الأول قصةً المرأة مع بنتيها وذكر في هذا الحديث أن جابراً سأله عن ذلك وجائز أن يكون الأمران جميعاً قيد كانا سألته المرأة فلم يجبها منتظراً للوحى ثم سأله جابر فى حال مرضه فنزلت الآية وهي ثابتة الحكم مثبتة للنصيب المفروض في قوله تِعالى [ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية ، ولم يختلف أهل العلم في أن المراد بقوله تعالى إيوصيكم الله في أولادكم ] أولاد الصلب وإن ولد الولد غير داخل مع ولد الصلب وأنه إذا لم يكن ولد الصلِّب فالمراد أولاد البنين دون أولاد البنات فقد انتظم اللفظ أولاد الصلب وأولاد الإبن إذا لم يكن ولد الصلب وهذا يدل على صحة قول أصحابنا فيمن أوصى لولد فلان أنه لولده لصلبه فإن لم يكن له ولد لصلبه فهو لولد ابنه ه وقوله تعالى [ للذكر مثل حظ الانثيين | قد أفاد أنه إن كان ذكراً وأنثى فللذكر سهمان وللانثى سهم وأفاد أيضاً

أنهم إذاكانوا جماعة ذكوراً وإناثاأن لـكل ذكر سهمان واكل أنثى سهما وأفاد أيضاً أنه إذاكان معا لأولاد ذووسهام نحوالأبوين والزوجوالزوجة أنهم متى أخذواسهامهم كان الباقى بعد السهام بين الاولاد للذكر مثل حظ الانتيين و ذلك لان قوله تعالى المذكر مثل حظ الأنثيين | اسم للجنس يشتمل على القليل والكثير منهم فمتى ماأخذ ذووالسهام سهامهم كان الباقى بينهم على ماكانو ا يستحقو نه لولم يكن ذو سهم . وقوله عز وجل [فإن كن نساء فوق ا ثنتين فلمن ثلثا ماترك و إن كانت واحدة فلما النصف ] فنص على نصيب ما فوق الإبنتين وعلى الواحدة ولم ينص على فرض الإبنتين لأن في فحوى الآية دلالة على بيان فرضهما وذلك لأنه قد أوجب للبنت الواحدة مع الإبن الثلث وإذا كان لها مع الذكر الثلث كانت بأخذ الثلث مع الأنثى أولى وقد احتجنا إلى بيان حكم مافو قهما فلذلك نص على حكمه وأيضاً لما قال الله تعالى [ للذكر مثل حظ الأنثيين ] فلو ترك ابناً وبنتاً كان للإبن سهمان ثلثا المال و هو حظ الآنثيين فدل ذلك على أن نصيب آلإبنتين الثلثان لأن الله تعالى جعل نصيب الإبن مثل نصيب البنتين وهو الثلثان ويدل على أن للبنتين الثلثين أرب الله تعمالي أجرى الآخوة والأخوات مجرى البنات وأجرى الآخت الواحدة بجرى البنت الواحدة فقال تعالى [ إن أمر ؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلما نصف ماترك] ثم قال [فإن كانتاا ثنتين فلهماالثلثان عا ترك و إن كانو ا أخوة رجالا ونساء فللذكرِ مثل حظ الأنثيين ] فجعل حظ الاختين كحظ ما فوقهما وهو الثلثان كما جعل حظ الاخت كحظ البنت وأوجب لهم إذاكانوا ذكورآ وإناثا للذكرمثل حظ الانثيين فوجب أن تكون الإبنتان كالاختين في استحقاق الثلثين لمساواتهما لهمافي إيجاب المال بينهم الذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم يكن غيرهم كما في مسأواة الآخت للبنت إذا لم يكن غيرهم في استحقاق النصف بالتسمية وأيضاً البنتان أولى بذلك إذكانتاأقرب إلى الميت من الآختين وإذا كانت الأخت بمنزلة البنت فكذلك البنتان في استحقاق الثلثين ويدل على ذلك حديث جابر في قصة المرأة التي أعطى النبي عَلِيَّةٍ فيها البنتين الثلثين والمرأة الثمن والعم ما بقي ه ولم يخالف في ذلك أحد إلا شيئاً روى عن ابن عباس أنه جعل للبنتين النصفُ كنصيب الواحدة واحتج بقوله تعالى [فإن كننساء فوق اثنتين فلمن ثلثا ماترك] وليس فى ذلك دليل على أن للإبنتين النصف وإنما فيه نص علىأنمافوق الإبنتين فلهن

الثلثان فإن كان القائل بأن للإبنتين الثلثين مخالفاً للآية فإن الله تعالى قد جعل الإبنة النصف إذا كانت و حدها وأنت جعلت الإبنتين النصف وذلك خلاف الآية فإن لم تلزمه مخالفة الآية حين جعل للإبنتين النصف وإنكان الله قد جعل للواحدة النصف فكذلك لاتلزم مخالفيه مخالفة الآية في جعلهم للإبنتين الثلثين لأن الله تعالى لم ينف بقوله تعالى [فإن كن نساء فوق اثنتين فلمن ثلثا ماترك أن يكون الإبنتين الثلثان وإنما نص على حكم مافو قهما وقد دل على حكمهما في فحوى الآية على النحو الذي بينا وما ذكرناه من دلالة حكم الاختين على حكم الإبنتين على ما ذكرنا وقد قيل إن قوله تعالى [ فإن كن نسا. فوق اثنتين إأن ذكر فوق همنا صلة للـكلام كـقوله تعــالى [ فاضربواً فوق الأعناق ] • قوله تعالى [ ولابويه لـكل واحد منهما السدس مما ترك إنكان له ولد ] يوجب ظاهره أن يكون لكل واحد منهما السدس مع الولد ذكر آكان الولد أو أنثى لَان اسم الولد ينتظمهما إلا أنه لاخلاف إذا كان الولد بنتاً لاتستحق أكثر من النصف لقوله تعالى | وإن كانت واحدة فلما النصف | فوجبأن تعطى النصف بحكم النص ويكون الأبوين لكل واحدالسدس بنص التنزيل ويبقي السدس يستحقه الأب بألتعصيب فاجتمع ههنا للأب الإستحقاق بالتسمية وبالتعصيب جميعاً وإنكان الولدذكرا فللأبوين السدسان بحكم النص والباقى للإبن لانه أقرب تعصيباً من الاب ه وقال تعالى [فإن لم يكن لهو لد وور ثه أبوا. فلأمه الثلث ] فأثبت الميراث للأبوين بعموم اللفظ ثم فصل نصيب الأم وبين مقداره بقوله [ فلأمه الثلث ] ولم يذكر نصيب الآب فاقتضى ظاهر اللفظ للأب الثلثين إذ ليس هناك مستحق غيره وقد أثبت الميراث لهما بدياً وقد كان ظاهر اللفظ يقتضىالمساواة لواقتصرعلىقوله تعالى [وورثه أبواه] دون تفصيل نصيبالام فلما قصر نصيب الأم على الثلث علم أن المستحق للأب الثلثان قوله تعالى [فإن كانله أُخُوهُ فلأمه السدس] قال على و عبدالله بن مسعود و عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان و زيد بن ثابت و سائر أهل العلم إذا تركأخوينوأبوين فلأمه السدسوما بقى فلأبيه وحجبواالامعن الثلث إلى السدس كجبهم لها بثلاثة أخوة وقال ابن عباس للأم الثلث وكان لايحجبها إلا بثلاثة من الآخوة والأخوات وروى معمر عن ابنطاوسعن ابيهعن ابن عباس إذا تركأبوين وثلاثة أخوة فللأم السدس وللأخوة السدس الذى حجبوا الام عنه وما بتي فللأب

وروى عنه أنه إن كان الأخوة من قبل الأم فالسدس لهم خاصة و إن كانوا من قبل الأب والأم أو من قبل الأب لم يكن لهم شي. وكان ما بعدالسدس للأبو الحجة للقول الأول أن اسم الأخوة قد يقع على الإثنين كما قال تعالى | إن تتوباً إلى الله فقد صغت قلو بكما ] وهما قلْبان وقال تعالى [وهل أتاك نبأ الخصم إذُ تسوروا المحرب] ثم قال تعالى [خصمانُ بغى بعضنا على بعض ] فأطلق لفظ الجمع على أثنين وقال تعالى [ و إن كانو ا أخرة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين ] فلوكان أخا وأختاً كان حَكُم الآية جاريا فيهما وقد روى عن النبي علي أنه قال اثنان فما فو قهما جماعة ولأن الإثنين إلى الثلاثة في حكم الجمع أقرب منهما إلى آلواحد لائن لفظ الجمع موجود فيهما نحو قولك قاما وقعدا وقاموا وقعدواكل ذلك جائز في الإثنين والثلاثة ولا يجوز مثله في الواحد فلماكان الإثنان في حكم اللفظ أقرب إلى الثلاثة منهما إلىالواحد وجب إلحاقهما بالثلائة دون الواحد وقد روى عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه أنه كان يحجب الام بالا خوين فقالوا له يا أبا سعيد إزالله تعالى يقول [ فإن كان له أخوة] وأنت تحجبها بالا خوين فقال إن العرب تسمى الا خوين أخوة فإذا كان زيد بن ثابُّت قد حكى عن العرب أنها تسمى الا ّخوين أخوة فقد ثبت أن ذلك اسم لهما فيتناو لهما اللفظ وأيضاً قد ثبتأن حكم الا ختين حكم الثلاث في استحقاق الثلثين بنص التنزيل في قوله تعالى [وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ما تُرك وكذلك حكم الا ختين من الا م حكم الثلاث في استحقاق الثلث دون حكم الواحدة فوجب أن يكون حكمهما حكم الثلاث في حجب الاثم عن الثلث إلى السدس إذكان حكم كل واحد من ذلك حكما متّعلقاً بالجمع فاستوى فيه حكم الإثنين والثلاث وروى عن قنادة أنه قال إنما يحجب الا ّخوة الا م من غير أن ير ثو امعً الا بالا نه يقوم بنكاحهم والنفقة عليهم دون الا م وهذه العلة إنماهي مقصورة على الا خوة من الا"ب والا"م والا"خوة من الا"ب فأما الا"خوة من الا"م فليس إلى الا"ب شيء من أمرهم وهم يحجبون أيضاً كما يحجب الا خوة من الا ب والا م ولا خلاف بين الصحابة فى ثلاثة أخوة وأبوين أن للأم السدس وما بتى فللأب إلا شيئاً يروىعن ابن عباس وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن للأم السدس وللأخوة السدس الذي حجبوا الائم عنه وما بتي فللأب وكان لايحجب بمن

لايرث فلما حجب الام بالاخوة ورثهم وهوقول شاذوظاهر القرآن خلافه لانه تعالى قال [وورثه أبواه فلأمه الثلث] ثم قال تعالى [فإنكان له أخو ةفلامه السدس] عطفاً على قوله تعالى [وورثه أبواه] تقديرَه وورثه أبواه وله أخوة وذلك يمنع أن يكون للأخوة شيء ۽ قوله تعالى [ من بعد وصية يوصي بها أودين ] الدين مؤخر في اللفظ وهو مبتدأ به في المعنى على الوصية لأن أولا توجبالترتيب وإنما هي لأحد شيئين فكمأنه قيل من بعد أحد هذيزوقدروىءن على كرم الله وجهه أنه قال ذكر الله الوصية قبل الدين وهي بعــده يعني أنها مقدمة في اللفظ مؤخرة في المعني ه قوله تعالى [ ولــكم نصف ما ترك أزواجكم] الآية هذا نص متفق على تأويله كاتفاقهم تنزيله وأن الوَلد الذكر والا ْ نثى فى ذلك سوا. يحجب الزوج عن النصف إلى الربع والزوجة من الربع إلى الثمن إذا كان الولد من أهل الميراث ولم يختلفوا أيضاً أن ولد الإبن بمنزلة ولد الصلب في حجب الزوج والمرأة عن النصيب الا"كثر إلى الا"قل إذا لم يكن ولد الصلب، قوله تمالي [ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله ] قيل إن معناه لا تعلمون أيهم أقرب لكم نفعاً في الدين والدنيا والله يعلمه فاقسموه على مابينه إذ هو عالم بالمصالح وقيل إن معناه أباؤكم وأبناؤهم متقاربون في النفع حتى لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً إذكنتم تنتفعون بآبائكم في حال الصغرو تنتفعون بأبنائكم عند الكبر ففرض ذلك في أمو الكم الآباء والا بناء علماً منه بمصالح الجميع وقيل لا يدري أحدكم أهو أقرب وفاة فينتضع ولده بماله أم الولد أقرب وفاة فينتفع الآب والام بماله ففرض في مواريشكم مافرض علماً منه وحكما وقد اختلف السلف في الحجب بمن لا يرث وهو أن يخلف الحرُّ المسلم أبوين حرين مسلمين وأخوين كافرين أو مملوكين أو قاتلين فقال على وعمر وزيد للأم الثلث وما بقي فللأب وكذلك المسلمة إذاتركت زواجا وابناً كافراً أو مملوكاً أو قاتلا أوالرجل ترك امرأة وابناً كذلك أنهم لا يحجبون الزوج ولا المرأة عن نصيبهما الا "كثر إلى الا "قل وهو قول أبي حنيفة وأبى يُوسف ومحمد ومالك والثورى والشافعي وقال عبد الله بن مسمود يحجيون وإن لم يرثوا وقال الاوزاعي والحسن بن صالح المملوك والكافر لايرثان ولا يحجبان والقاتل يرث ويحجب \* قال أبو بكر لاخلاف أن الاثب الكافر لا يحجب ابنه من ميراث جده وأنه بمنزلة الميت فكذلك في حكم حجب الاثم والزوج

والزوجة واحتج من حجب بظاهر قوله تعالى [ ولأبويه لـكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له وَلد ] ولم يفرق بين الكافر والمسلم فيقال له فلم حجبت به الأم دون الأب والله تعالى إنما حجبهما جميماً بالولد بقوله تعالى [ لـكل واحد منهما السدس بما ترك إن كان له ولد ] فإن جاز أن لا يحجب الا ثب و جعلت قو له تعالى [ إن كان له و لد ] على و لد يجوز الميرات فكذلك حكمه في الا م ، قوله تعالى [ ولهن الربع بما تركتم ـ إلى قوله تعالى \_ فلمن الثمن مما تركتم ] قد دل على أنهن إذا كن أربعاً يشتركن في الثمن وهــــذا لا خلاف فيــه بين أهل العلم ، وقد اختلف السلف في ميراث الا ُبوين مع الزوج والزوجة فقال على وعمر وعبدالله بن مسعو د وعثمان وزيد للزوجة الربع وآلأم ثلث ما بتى وما بتى فللأب وللزوج النصف والأم ثلث ما بتى وما بتى فللأب وقال ابن عباس للزوج والزوجة ميراثهما وللأم الثلث كاملا وما بتي فللأب وقال لا أجد في كتاب الله تعالى المث ما بق وعن ابن سيرين مثل قول ابن عباس وروى أنه تابعه في المرأة والا بوين وخالفه في الزوج والا موين لتفضيله الا م على الا بوالصحابة و من بعدهم من التابعين وفقها. الا مصار على القول الا ول إلا ما حكينا عن ابن عباس وابن سيرين وظاهر القرآن يدل عليه لا نه قال [ فإن لم يكن له ولد وور ثه أبواه فلأمه الثلث ] فجعل الميراث مِينهما أثلاثاً كما جعله أثلاثاً بين الإبن والبنت في قوله تعالى [للذكر مثل حظ الا تثيين] وجعله بين الا ّخ والا ْخت أثلاثاً بقوله تعالى [و إن كانوا أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الا نشين ] ثم لما سمى للزوج والزوجة ماسمى لهما وأخذا نصيبهما كان الباقي بين الإبن والبنتين على مَاكَان قبلُ دخو لهما وكذلك بين الا ْخ والا ْخت وجب أن يكون أخذ الزوج والزوجة نصيبهما موجباً للباقى بين الا بوين على ما استحقاه أثلاثاً قبل دخولهما وأيضاً هماكشريك ين بينهما مال إذا استحق منسه شيء كان الباقي بينهما على ما استحقاه بدياً والله أعلم بالصواب .

# باب ميراث أولاد الإبن

قال أبو بكر رضى الله عنه قد بينا أن قوله تعالى [ يوصيكم الله فى أولادكم ] قد أريد به أولاد الصلب وأولاد الإبن إذا لم يكن ولد الصلب إذ لا خلاف أن من ترك بنى ابن و بنات ابن أن المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين بحكم الآية وكذلك لو ترك بنت ابن

كان لها النصف وإن كن جماعة كان لهن الثلثان على سهام ميراث ولد الصلب فثبت بذلك أن أولاد الذكور مرادون بالآية ، واسم الولد يتناول أولاد الإبنكما يتناول أولاد الصلب قال الله تعالى [ يا بني آدم ] ولا يمتنع أحد أن يقول أن النبي ﷺ من ولد هاشم ومن ولد عبد المطلب فثبت بذلك أن اسم الأولاد يقع على ولد الإبن وعلى ولد الصلب جميعاً إلا أن أولاد الصلب يقع عليهم هذا الاسم حقيقة ويقع على أولاد الإبن نجازاً ولذلك لم يردوا فى حال وجود أولاد الصلب ولم يشاركوهم فى سهامهم وإنما يستحقون ذلك في أحد حالين إما أن يعدم ولد الصلب رأساً فيقو مون مقامهم وإما أن لا يجوز ولد الصلب الميراث فيستحقون بعض الفضل أو جميعه ، فإما أن يستحقوا مع أولاد الصلب على وجه الشركة بينهم كما يستحقه ولد الصلب بعضهم مع بعض فليس كَذلك ه فإن قيل لما كان الاسم يتناول ولد الصلب حقيقة وولد الابن مجازاً لم يجز أن يرادوا بلفظ واحد لامتناع كون لفظ واحدحقيقة مجازاً \* قيل له إنهم لم يرادوا بلفظ واحد في حال واحدة متى وجد أولاد الصلب فإن ولد الابن لا يستحقون الميراث معهم بالآبة وليس يمتنع أن يراد ولد الصلب في حال وجودهم وولد الابن في حال عدم ولد الصلب فيكون اللفظ مستعملا في حالين في إحداهما هو حقيقة وفي الا خرى هو بجاز ولو أن رجلا قال قد أوصيت بثلث مالى لولد فلان وفلان وكان لا ُحدهما أولاد لصلبه ولم يكن للآخر ولد لصلبه وكان له أولاد ابن كانت الوصية لولد فلان لصلبه ولاولاد أولاد فلان ولم يمتنع دخول أولاد بنيه فى الوصية مع أولاد الآخر لصلبه وإنما يمتنع دخول ولد فلان لصلبه وولد ولده معه فأما ولد غيره لغير صلبه فغير بمتنع دخوله مع أولاد الآخر لصلبه فكذلك قوله تعالى [ يوصبكم الله فى أولادكم ] يقتضي ولد الصلب لكل واحد من المذكورين إذا كان ولا يدخل مُعه ولد الابن ومن ليس له ولد لصلبه وله ولد ابن دخل في اللفظ ولد ابنه وإنما جاز ذلك لأن قوله تعالى [ يوصيكم الله في أولادكم إخطاب لكل واحد من الناس فكان كل واحد منهم مخاطباً به على حياله فمن له منهم ولد اصلبه تناوله اللفظ على حقيقته ولم يتناول ذلك ولدابنه ومن ليس له ولدلصلبه وله وك ابن فهو مخاطب بذلك على حياله فيتناول ولدابنه م فإن قيل إن اسم الولد يقع علىكل واحد من ولد الصلب وولد الابن حقيقة لم يبعد إذ كأن الجميع منسوبين إليه من

جهة ولادته ونسبه متصل به من هذا الوجه فيتناول الجميع كالأخوة لماكان اسما لا تصال النسب بينه وبينسه من جهة أحد أبويه شمل الاسم الجميع وكان عموما فيهم جميعاً سواء كانوالأب وأم أولاب أو لام ، وبدل عليه أن قوله تعالى [وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم] قد عقل به حليلة ابن الابن كما عقل به حليلة ابن الصلب فإذا ترك بنتاً و بنت ابن فللبذَّ النصف بالنسمية ولبنت الابن السدس وما بتي للعصبة فإن ترك بنتين وبنت ابن وابنابن فللبنتين الثلثان والباقى لابن الابن وبنت الابن بينهما للذكر مثل حظ الانثيين وكذاك لوكانت بنتين وبنات ابن وابن ابن أسفل منهن كان للبنات الثلثان وما بتي فبين بنات الابن ومن هو أسفل منهن من بني ابن الابن للذكر مثل حظ الا تتبين ، وهذا قول أهل العلم جميعاً من الصحابة والتابعين إلا ما روى عن عبد الله ابن مسعود أنه كان يجعل الباقي لأبن الابن وإن سفل ولا يعطى بنات الابن شيئاً إذا استكمل البنات الثلثين وإنماكان يجعل لبنات الابن تكملة الثلثين مثل أن يترك بنتاً وبنات ابن فيكون للبنت النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين فإن كان معهن ابن ابن لم يعط بنات الابن أكثر من السدس وكذلك قوله في الا خوات من الا ب مع الا خوات من الا ُّب والا ُّم وذهب في ذلك إلى أن إناث ولد الابن لوكن وحدهن لم يأخذن شيثاً بعد استيفاء السنات الثلثين فكذلك إذا كان لهن أخ لم يكن لهن شيء ألا ترى أنه لوكان ابن عم مع إحداهن لم يأخذن شيئاً ؞ وليس هذا عند الجماعة كذلك لا أن بنات الابن يأخذن اآرة بالفرض وتارة بالتعصيب وأخوهن ومن هوأسفل منهن يعصبهن كبنات الصلب يأخذن تارة بالفرض وتارة بالتعصيب فلو انفرد البنات لم يأخذن أكثر من فيأخذن في حال كون الا تخمعهن أكَّثر مما يأخذن في حال الإنفراد فكذلك حكم بنات الابن إذا استوفى بنات الصلب الثلثين لم يبق لهن فرض فإن كان معهن أخ صرن عصبة معه ووجبت قسمة الثلث الباقى بينهم للذكر مثل حظ الا ْنثيين وكذلك قالوا فىبنتين وبنتابن وأخت أن للبنتين الثلثين والباقي للأخت ولاشيء لبنت الابن لأنها لوأخذت في هذه الحال التي ليس معما ذكر كانت مستحقة بفرض البنات والبنات قد استوعبن الثلثين فلم يبق من فرض البنات شيء تأخذه فكانت الا ُّخت أولى لا نهاعصبة مع البنات

فما تأخذه الا حت في هذه الحال فإنما تأخذه بالتعصيب فإذا كان مع بنت الابن أخلما كان الباقي بعد الثلثين بينهما للذكر مثل حظ الانثيين ولا شيء للأخت ، وقد حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا على بن مسهر عن الأعمش عن أبي قيس الا ودي عن هزيل بن شرحبيل الا ودي قال جاء رجل إلى أبي موسى الا "شعرى وسلمان بن ربيعة فسألها عن بنت وبنت ابن وأخت لا بوأم فقالا للبنت النصف وللأخت النصف ولم يورثا بنت الابن شيئاً وأت ابن مسعود فإنه سيتا بعنا فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكن أقضى فيها بقضاء رسول الله يخلج لابنته النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بق فللآخت من الاُّب والَّا م • فهذا السيدس تأخذه بنت الابن بالفرض لا بالتعصيب لم يختلفوا فيه إلا ما روى عن أبي موسى الا شعرى وسلمان بن ربيعة وهو الآن اتفاق ممم لم يخالفهم عبد الله لو كان معها أخ أن للبنت النصف وما بتي فبين بنت الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الا ٌنثيين وأنَّها لا تعطى السدس في هذه الحال كاأعطيت إذا لم يكن معها أخفني هذا دليل على أن بنت الابن تستحق تارة بالفرض وتارة يالتعصيب مع أخواتها كفرائض بنات الصلب ومن قول عبد الله في بنت وبنات ابن وابن|بنأن للبنت النصف وما بتي فبين بنات لابن وابن الابن للذكر مثل حظ الا تثيين مالم تزد أنصباء بنات الابن على السدس فلا يعطيهن أكثر من السدس فلم يعتبر الفرض على حدة فهذه الحال ولاالتعصيب على حدة ولكنه اعتبر التسمية في منع الزيادة على السدس واعتبر المقاسمة في النقصان وهو خلاف القياس والله أعلم بالصُّواب.

#### باب الكلالة

قال الله عز وجل إوإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس] قال أبو بكر الميت نفسه يسمى كلالة و بعض من ير ثه يسمى كلالة وقوله تعالى [ وإن كان رجل يورث كلالة ] يدل على أن الكلالة ههنا اسم الميت والكلالة حاله وصفته ولذلك انتصب وروى السميط بن عمير أن عمر رضى الله عنه قال أتى على زمان وما أدرى ما الكلالة وإنما الكلالة ما خلا الولد والوالد وروى عاصم الا حول عن الشعبى قال قال أبو بكر رضى الله عنه الكلالة ما خلا الولد والوالد فالما طعن عمر رضى

الله عنه قال رأيت أن الكلالة من لاولد له ولا والد وإنى لا ستحيي الله أن أخالف أبا بكر هو ماعدا الوالد والولد وروى طاوس عن ابن عباس قال كنت آخر الناس عهدآ بعمر بن الخطاب فسمعته يقول القول ماقلت قلت وما قلت قال الـكلالة من لاولد له وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد قال سألت ابن عباس عن الكلالة فقال من لا ولد له ولا والد قال قلت فإن الله تعالى يقول فى كتابه | إن امرق هلك ليس له ولد وله أخت ] فغضب وانتهرني ۽ فظاهر الآية وقول من ذكر ناهم من الصحابة يدل على أن الميت نفسه يسمى كلالة لانهم قالوا الكلالة من لا والدله ولا ولد وقال بعضهم الكلالة من لا ولد له وهذه صفة الموروث الميت لأنه معلوم أنهم لم يريدوا أن الكلالة هو الوارث الذي لا ولد له ولا والد إذكان وجود الولد والوالد للوارث لايغير حكم ميراثه من موروثه وإنما يتغير حكم الميراث بوجود هذه الصفة للميت المورث والذِّي يدل على أن اسم الكلالة قد يقع على بعض الوارثين ما رواه شعبة عن أبن المنكدر عن جابر بن عبد ألله قال أتاني رسول الله عَلَيْتُه يعو دني وأنا مريض فقلت يارسول الله كيف الميراث فإنما يرتني كلالة فنزلت آية الفرائض وهذا الحرف تفرد به شعبة فى رواية محمد بن المنكدر فأخبر أنالكلالة ورثته ولم ينكر عليهالنبي باللَّيْرُ وروى أبن عون عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحن قال حدثنا رجل من بني سعد أن سعداً مرض بمكة فقال يارسول الله ليس لى وارث إلاكلالة فأخبر أيضاً أن الكلالة هم الورثة وحديث سعد متقدم لحديث جابر لأن مرضه كان بمكة وليس فيه ذكر الآية فقال قوم كان في حجة الوداع وقال قوم كان في عام الفتح ويقال إن الصحيح أنه كان في عام الفتح وحديث جابركان بالمدينة في آخر أيام النبي بين وروى شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال آخر آية نزلت [يستفتو نك قل الله يفتيكم في الكلالة] و آخر سورة نزلت براءة قال يحيي بن آدم وقد بلغناعن رسول الله مَرْتِيَّةِ أنه قال للذي سأله عن الكلالة يكفيك آية الصيف وهي قوله تعالى | يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة | لأنها نزلت في الصيف ورسول الله عِنْ يَتجهز إلى مكه وتزلت عليه آية الحج إ ولله على الناس حج البيت] وهي آخر آية نزلت بالمدينة ثم خرج إلى مكه فنزلت عليه بعرفة يوم عرفة [ اليوم أكملت لكم دينكم | الآية ثم نزلت عليه من الغديوم النخر | واتقوا يوماً ترجعون و ٢ \_ أحكام لث ،

فيه إلى الله ] هذه الآية ثم لم ينزل عليه شيء بعدها حتى قبض رسول الله مِرَاقِيٍّ بعد نزولها هكذا سمعناً قال يحيى و في حديث آخر أن رجلا سأل رسول الله ﷺ عن الكلالة فقال من مات ولبس له ولدولا والدفور ثنه كلالة قال أبو بكر ولم يذكر تاريخ الاخبار والآي لأن الحكم يتغير فيها ذكرنا بالتاريخ ولكنه لما جرى ذكر الآى والأخبار اتصل ذلك بها وإنما أردنا بذلك أن نبين أن اسم الكلالة يتناول الميت تارة وبعض الورثة تارة أخرى ه وقد اختلف السلف في الكلالة فروى جريرعن أبي إسحاق الشيباني عن عمرو ابن مرة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله يُزَلِقَةٍ كيف يورث الكلالة قال أوليس قد بين الله تعالى ذلك ثم قرأ [وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة] إلى آخر الآية فأنزل الله تعالى [ يستفتو نك قل الله يفتيكم في الكلالة ] إلى أخرها قال فكان عمر لم يفهم فقال لحفصة إذا رأيت من رسول الله عِلَيْتِيم طيب نفس فسليه عنها فرأت منه طيب نفس فسألته عنها فقال أبوك كتب لك هذا ما أرى أباك يعلمها أمدآ قال فكان عمر يقول ما أراني أعلمها أبدآ وقد قال رسول الله عِرْبِيِّ ماقال وروى سفيان عن عمرو بن مرة عن مرة قال قال عمر ثلاث لا يكون بينهن لنا أحب إلى من الدنيا وما فيها الكلالة والخلافة والربا وروى قتادة عن سالم بن أبى الجعد عن معدان بن أبى طلحة قال قال عمر ما سألت رسول الله ﷺ عن شيءُ أكثر مما سألته عزالكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري ثم قال يكفيك آية الصيف وروى عن عمر أنه قال عند مو ته اعلموا أنى لم أقل في الكلالة شيئاً . فهذه الأخبار التي ذكرنا تدل على أنه لم يقطع فيها بشيء وأنْ معناها والمراد بهاكان ملتبساً عليه قال سعيد بن المسيبكان عمر كتب كتاباً في الكلالة فلما حضرته الوفاة محاه وقال ترون فيه رأيكم فهذه إحدى الروايات عن عمر وروى عنه أنه قال الكلالة من لا ولد له ولا والدوروى عنه أن الكلالة من لا ولد له وروى عن أبي بكر الصديق وعلى وابن عباس في إحدى الروايتين أن الكلالة ما عدا الوالد والولد وروى محمد بن سالم عن الشعبي عن ابن مسعو دأنه قال الكلالة ما خلا الوالد والولد وعن زيد ابن ثابت مثله وروى عن ابن عباس رواية أخرى أن الكلالة ما خلا الوالد ، قال أبو بكر اتفقت الصحابة على أن الولد ليس من الكلالة واختلفوا في الوالد فقال الجمهور الوالدخارج من الكلالة وقال ابن عباس في

إحدى الروايتين مثله وفى رواية أخرى أن الكلالة ماعدا الولد ، فلما اختلف السلف فيها على هذه الوجوه وسأل عمر النبي إليم عن معناها فوكله إلى حكم الآية وما في مضمونها وهي قوله تعالى [ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ] وقد كان عمر رجلا من أهل اللسان لا يخفي عليه ما طريق معرفته اللغة ثبت أن معنى اسم الكلالة غير مفهوم من اللغة وأنه من متشابه الآى التي أمرنا الله تعالى بالاستدلال على معناه بالحكم ورده إليه ولذلك لم يجب النبي بالله عمر عن سؤاله في معنى الكلالة ووكله إلى استنباطه والاستدلال عليه وفى ذلك ضروب من الدلالة على المعانى أحدها أن بمسئلته إياه لم يلزمه توقيفه على معناها من طريق النص لا نه لو كان واجباً عليه تو قيفه على معناها لما أخلاه النبي يُتَلِقَّةٍ من بيانها وذلك أنه لم يكن أمرالكلالة في الحال التي سأل عنها حادثة تلزمه تنفيذ حكمها في الحال ولو كان كذاك لما أخلاه من بيانها وإنما سأله سؤال مستفهم مستر شدلمعني الآية من طريق النص و لم يكن عن النبي عِلِيِّةٍ تو قيف الناس على جليل الا حكام ودقيقها لا أن منها ما هو مذكور باسمه وصفته ومنها ما هو مدلول عليه بدلالة مفضية إلى العلم به لااحتمال فيه ومنها ماهو موكولا إلى اجتهاد الرأى فرد النبي ﷺ عمر إلى اجتماده وهذا يدل على أنه رآه من أهل الاجتهاد وأنه بمن قال الله تعالى العلمة الذين يستنبطونه منهم إ وفيه الدلالة على تسويغ اجتهاد الرأى في الا ُحكام وأنه أصل يرجع إليه في أحكامً الحوادث والاستدلال على معانى الآى المتشابهة وبنائها علىالمحكم واتفأق الصحابة أيضاً على تسويغ الاجتهاد في استخراج معانى الكلالة يدل على ذلك ألا ترى أن بعضهم قال هو من لا ولد له ولا والدوقال بعضهم من لا ولد له وأجاب عمر بأجو بة مختلفة ووُقف فيها فى بعض الا ٌحوال ولم ينكر بعضهم على بعض الكلام فيها بما أداه إليه اجتهاده وفى ذلك دليل على اتفاقهم على تسويغ الاجتهاد فى الا حكام وَ يدل على أن مَا روى أبو عمر أن الجوني عن جندب قال قال رسول الله يَرْالِيُّهِ من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ إنما هو فيمن قال فيه بمــا سنح فى وهمه وخطر على باله من غير استدلال عليه بالا صول وأن من استدل على حكمه واستنبط معناه فحمله على المحكم المتفق على معناه فهو بمدوح مأجور بمن قال الله تعالى [ لعلمه الذين يستنبطونه منهم | وقد تكام أهل اللغة في معنى الكلالة قال أبو عبيدة معمر بن المثنى الكلالة كل من لم ير ثه أب و لا ابن فهو

عند العرب كلالة مصدر من تكلله النسب أى تعطف النسب عليه قال أبو عبيدة من قرأها يورث بالكسر أراد من ليس بولد ولا والده قال أبو بكر والذى قرأه بالكسر المحسن وأبو رجاء العطاردى و قال أبو بكر وقد قيل إن الكلالة فى أصل اللغة هو الإحاطة فمنه الإكليل لإحاطة ما يدل عليه فالكلالة فى النسب من أحاط بالولد والوالد من أخوة والا خوات و تكللهما و تعطف عليها و الولد والوالد ليسا بكلالة لا أن أصل النسب وعوده الذى إليه ينتهى هو الولد والوالد ومن سواهما فهو خارج عنهما وإنما يشتمل عليهما بالانتساب عن غير جهة الولادة بمن نسب إليه كالإ دبين المشتمل على الرأس و هذا يدل على صحة قول من تأولها على من عدا الوالد وإلوالد وإن الولد إذا لم يكن من الكلالة فكذلك الولد لا أن نسبة كل واحد منهما إلى الميت من طريق الولادة وليس كذلك الا خوة والا خوات لا أن نسبكل واحد منهما لا يرجع إلى الميت من طريق ولاد بينهما ويشبه أن يكون من تأوله على من عدا الوالد وأخرج الولد وحده من الكلالة إن الولد من الوالد وكأنه بعضه وليس الوالد من الولد كا ليس الا خوالا والا خوة فاعتسر من قال ذلك الكلالة بمن لا ينسب إليه بأنه منه وبعضه فأما من كانت نسبته إلى الميت من حيث هو منه فليس بكلالة وقد كان اسم الكلالة مشهور آ فى الجاهلية قال عامر بن الطفيل .

فإنى وإن كنت ابن فارس عامر وفى السر منها والصريح المهذب في اسودتنى عامر عن كلالة أبي الله أن أسمو بأم ولا أب

وهذا يدل على أنه رأى الجد الذى انتسبوا إليه كلالة وأخبر مع ذلك أن سيادته ليست من طريق النسب والكلالة لكنه بنفسه ساد ورأس وقال بعضهم كلت الرحم بين فلان وفلان إذا تباعدت وحمل فلان على فلان ثم كل عنه إذا تباعد والكلالة هو الإعياء لا نه قد يبعد عليه تناول ما يريده وأنشد الفرزدق :

ورثتم قناة الملك غــــيركلالة عن ابنى مناف عبد شمس وهاشم يعنى : ورثتموها بالآباء لا بالا خوة والعمومة ، وذكر الله تعالى الكلالة فى موضعين من كتابه أحدهما قوله تعالى [قلالله يفتيكم فى الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك] إلى آخر الآية فذكر ميراث الا خوة والا خوات

عند عدم الولد وسماهم كلالة وعدم الوالد مشروط فيها وإن لم يكن مذكوراً لقوله تعالى في أول السورة [ وور ثه أبواه فلاَّمه الثلث فإن كان له إخوة فلاَّمه السدس ] فلم يجعل للآخوة ميراثاً مع الأب فحرج الوالد من الكلالة كما خرج الولد لا نه لم يورثهم مع الأبكا لم يورثهم مع الابن والبنت أيضاً ليست بكلالة فإن ترك ابنة أو ابنتين وإخوة وأخوات لأب وأم أو لأب فالبنات لسن بكلالة ومن ورث معهما كلالة ﴿ وَقَالَ تَعَالَىٰ فى أول السورة [ وإنكان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ] فهذه الكلالة هي الاتخ والا خت لا م لا يرثان مع والد ولا ولد ذكراً كان أو أنَّى وقد روى أن فى قراءة سمد بن أبى وقاص [ وإنكان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لا م فلاخلاف معذلك أن المراد بالاُّخ والا ُّخت همنا إذا كانا لاُّم دونهما إذا كانا لا ُبّ وأم أو لا بُ وقد روى عن طاوس عن ابن عباس أن الكلالة ما عدا الولد وورث الإخوة من الائم مع الاُبوين السدس وهو الســدس الذي حجبت الاُم عنه وهو قول شاذ يه وقد بينا ما روى عنه أنها ما عدا الوالد والولد ولا خلاف أن الإخوة والْآخوات من الاَّم يشتركون في الثلث ولا يفضل منهم ذكرعلي أنْي ، وقد اختلفوا فى الجد هل يورث كلالة فقال قاتلون لم يورث كلالة وقال آخرون بل هو كلالة وهو قول من يورث الا نحوة والا نحوات مع الجد والا ولى أن يكون خارجا من الكلالة لثلاثة أوجه أحدها أنهم لا يختلفون أنَّ ابن الابن خارج عن الكلالة لا نه منسوب إلى الميت بالولاد فو اجب على هذا خروج الجدمنها إذا كَانت النسبة بينهما من طريق الولاد ومن جهة أخرى أن الجد هو أصل النسب كالاثب وليس بخارج عنه فوجب أن يكون خارجا عن الكلالة إذا كانت الكلالة ما تكال على النسب و تعطف عليه ممن ليس أصل النسب متعلقاً به والثالث أنهم لا يختلفون أن قوله تعالى [ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت | لم يدخل فيه الجد وأنه خارج عنه لا يرث معه الإخوة من الاثم كما لا يرثون مع الأبن والبنت فدل ذلك على أن الجــد يمنزلة الاُب فى خروجه عن الكملالة وهذا يدل على أن الجد بمنزلة الاُب فى ننى مشاركة الإخوة والأخوات إياه في الميراث ﴿ فَإِنْ قَيْلُ هَذَا لَا يَدُلُ عَلَى مَا ذَكُرَتُهُ مِنْ قَبْلُ

أن البنت خارجة عن الكلالة ولا يرث معها الإخوة والا خوات من الا م ويرث معها الإخوة والا خوات من الا م ويرث معها الإخوة والا خوات من الاب والام فكذلك ألجده قبل له لم نجعل ماذكرناه علة للمسئلة فيلزمنا ما وصقت وإنما قلنا أنه لما لم يتناوله اسم الكلالة كالاب والابن اقتضى ظاهر الآية أن يكون ميراث الإخوة والا خوات عند عدمه إلا أن تقوم الدلالة على توريثهم معه والبنت وإن كانت خارجة عن الكلالة فقد قامت الدلالة على توريث الإخوات من الا ب معها فحصصناها من الظاهر وبقى حكم اللفظ فيما سواه ممن يشتمله اسم الكلالة والله أعلم .

#### باب العول

روى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عنبة عن ابن عباسقال أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب لما التوت عليه الفرائض ودافع بعضها بعضاً قال والله ما أدرى أيكم قدم الله ولا أيكم أخر وكان امرأ ورعا فقال ما أجد شيئاً هو أوسع لى أن أقسم المال عليكم بالحصص وأدخل على كل ذي حق ماأدخل عليه من عول الفريضة وروى أبو إسحاق عن الحارث عن على فى بنتين وأبوين وامرأة قال صار ثمنها تسمأ وكذلك رواه الحكم بن عتيبة عنه وهو قول عبد الله وزيد بن ثابت وقد روى أن العباس أبن عبد المطلب أول من أشار على عمر بالعول قال عبيد الله بن عبد الله قال ابن عباس أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب وأيم الله لو قدم من قدم الله لما عالت فريضة فقيل له وأيها التي قدم الله وأيها التي أخر قال كل فريضة لم تزل عن فريضة إلا إلى فريضة فهي التي قدم الله وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فهي التي أخر الله تعالى فأما التي قدم الله تعالى فالزوج والزوجة والأمُّ م لأنهم لايزولون من فرض إلا إلى فرض والبنات والا خوات نزان من فرض إلى تعصيب مع البنتـين والإخوة فيكون لهن ما بتي مع الذكور فنبدأ بأصحاب السهام ثم يدخل الضرر على الباقين وهم الذين يستحقون ما بقي إذا كانو اعصبة قال عبيد الله بن عبد الله فقلنا له فهلا راجعت فيه عمر فقال إنه كان امرأ مهيباً ورعا قال ابن عباسولوكلمت فيه عمر لرجع وقال الزهري لو لا أنه تقدم ابن عباس إمام عدل فأمضي أمراً فمضي وكان امرأ ورعا ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم وروى محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح

عن عطاء بن أبي رباح قال سمعت ابن عباس ذكر الفرائض وعولها فقال أترون الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال قسمه نصفاً و نصفاً و ثلثاً فهذا النصف و هذا النصف فأين موضع الثلث قال عطاء فقلت لابن عباس ياأبا عباس إن هذا لا يغني عنك ولا عنى شيئاً لو مت أومت قسما ميرا ثنا على ما عليه القوم من خلاف رأيك ورأيي قال فإن شاؤا فلندع أبناءنا وأبناءهم ونساءنا ونساءهم وأنفسنا وأنفسهم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ما جمل الله في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً ﴿ وَالْحَجَةُ لَلْقُولُ الْأُولُ أَنَ اللَّهُ تمالي قد سمى للزوج النصف وللأخت من الا ب والا م النصف وللأخوة من الا م الثلث ولم يفرق بين حال اجتماعهم وانفرادهم فوجب استعمال نص الآية فى كل موضع على حسب الإمكان فإذا انفرد واتسع المال لسهامهم قسم بينهم عليها وإذا اجتمعوا وجب استعمال حكم الآية في التضارب بها ومن اقتصر على بعض وأسقط بعضاً أو نقص نصيب بعض ووفى الآخرين كال سهامهم فقد أدخل الضيم على بعضهم مع مساواته للآخرين في التسمية فأما ما قاله ابن عباس من تقديم من قدم الله تعالى و تأخير من أخر فإنما قدم بعضاً وأخر بعضاً وجعل له الباقى فى حال التعصيب فأما حال التسمية التي لا تعصيب فيها فليس و احد منهم أولى بالتقديم من الآخر ألا ترى أن الأخت منصوص على فرضها بقوله تعالى [ وله أخت فلها نصف ما ترك] كنصه على فرض الزوج والا م والا خوة من الأم فمن أين وجب تقديم هؤلاء عليها في هذه الحال وقدنص الله تعالى على فرضها في هذه الحالكما نص على فرض الدين معها وليس يجب لأن الله أزال فرضها إلى غير فرض فى موضع أن يزيل فرضها فى الحال التى نص عليه فيها فهذا القول أشنع ف مخالفة الآي التي فيها سهام المواريث منالقول بإثبات نصف ونصف و ثلث على وجه المضاربة بها ولذلك نظائر في المواريث من الأصول أيضاً ﴿ قَالَ الله تَعَالَى | من بعـــد وصية يوصي بها أودين ] فلو ترك الميت ألف درهم وعليه دين لرجل ألف درُّهم و لآخر خمسمائة ولآخر ألف كانت الألف المتروكة مقسومة بينهم على قدر ديونهم وليس يجوز أن يقال لما لم يمكن استيفاء ألفين وخمس مائة من ألف استحال الضرب بها وكذلك لو أوصى رجل بثلث ماله لرجل وبسدسه لآخر ولم تجز ذلك الورثة تضارباً فىالثلث بقدر وصياهم فيضرب أحدهما بالسدس والآخر بالثلث مع استحالة استيفاه النصف

من الثلث وكذلك الابن يستحق جميع المال لو انفرد وللبنت النصف لو انفردت فإذا اجتمعا ضرب الابن بجميع المال والبنت بالنصف فيكون المال بينهما أثلاثاً وهكذا سبيل العول فى الفرائض عند تدافع السهام والله أعلم .

## باب المشركة

اختلف أصحاب رسول الله عليه في مسئلة المشركة وهي أن تخلف المورثة زوجها وأمها وأخوتها لا مها وأخوتها لا بيها وأمها فقال على بن أبى طالب وعبد الله بنعباس وأبى بن كعب وأبو موسى الا شعرى للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين من الا م الثلث وسقط الا ٌخوة والا ٌخوات من الا ّب والا م وروى سفيان الثورى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال سئل على عن الا ْخُوَّة من الا ْم فقال أر أيتم لوكانوا مائة أكنتم تزيدونهم على الثلث قالوا لا قال فأنا لا أنقصهم منه شيئاً وجمل الا خوة والا خوات من الا ب والا م عصبة في هـذه الفريضة وقد حالت السهام دونهم وقال عمر بن الخطاب و عبد الله بن مسعو دوزيد بن ثابت للزوج النصف وللأم السدس والدُّخوين من الا مُ الثلث ثم يرجع الاُخوة من الآب والَّام على الاُخوة من الأم فيشاركونهم فيكون الثلث الذي أخذوه بينهم سواء ، وروىمعمر عن سماك ابن الفضل عن وهب بن منبه عن الحكم بن مسعود الثقني قال شهدت عمر بن الخطاب أشرك الأخوة من الأب والأم مع الأخوة من الأم في الثلث فقال له رجل قضيت عام أول بخلاف هذا قال كيف قضيت قال جملته للأخوة من الأم ولم تعط الأخوة من الأب والأم شيئاً قال تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا ه وروى أن عمر كان لا يشرك بينهم حتى احتج الأخوة من الاثب والاثم فقالوا باأمير المؤمنين لنا أب وليس لهم أب ولنا أم كما لهم فإن كنتم حرمتو نا بأبينا فورثو نا بأمناكما ورستم هؤلاء بأمهم والحسبوا أن أبانا كان حماراً أليس قد تراكضنا فى رحم واحدة فقال عمر عند ذلك صدقتم فأشرك بينهم وبين الأخوة من الأم فى الثلث وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد إلى قول على بن أبى طالب رضى الله عنه ومن تابعه فى ترك الشركة بينهم \* والدايل على صحة القول الا ول قوله تعاثى [ وإن كان رجل يوث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانو! أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث إفنص على فرض الأخوة من الأموهو الثلث وبين أيضاً حكم الأخوة من الآب والأم في قوله تعالى [ يستفتو نك قل الله يفتيكم في الكلالة \_ إلى قوله تعالى \_ وَإِنْ كَانُوا أُخُوْةً رَجَالًا وَنَسَاءً فَلَلْذَكُرَ مَثْلُ حَظَ الا نُثْبِينِ } فَلَمْ يَجْعَلُ الله لهم فرضاً مسمى وإنما جعل لهم المال على وجه التعصيب للذكر مثل حظ اُلا تثيين ولا خُلاف أنها لو تركت زوجا وأما وأخا لائم وأخوة وأخوات لائب وأم أن للزوج النصف وللأمالسدس وللأخ من الائم السدس وما بتي وهو السدس بين الاُ خوة والاَ خوات من الآب والآم للذكر مثل حظ الا نثيين ولم يدخلوا مع الا ح من الا م في نصيبه فلماكانوا مع ذوى السهام إنما يستحقون باقى المال بالتعصيب لا بالفرض لم يجز لنا إدخالهم مع الا خوة من الا م في فرضهم لا أن ظاهر الآية ينغي ذلك إذ كانت الآية إنما أوجبت لهم ما يأخذونه للذكر مثل حظ الا تثيين بالتعصيب لا بالفرض فما أعطاهم باله يص فهو خارج عن حكم الآية ويدل على ذلك قول النبي برايج الحقو االفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلا ولى عصبة ذكر فجعل للعصبة بقية المال بعــد أخذ ذوى السهام سهامهم فمن أشركهم مع ذوى السهام وهم عصبة فقد خالف الاثر ه فإن قيل لما اشتركوا فى نسب الاً م وجب أن لا يحرموا بالاً ب قبل له هذا غلط لا نها لوتركت زوجا وأما وأخا لا م وأخوة وأخوات لا بوأم لا خذ الا خ من أم السدس كاملا وأخــذ الا ْخوة والا ْخوات من الا بوالا مالسدس الباقي بينهم وعسى يصيب كل واحدمهم أقى من العشر ولم يكن لواحد منهم أن يقول قدحر متموني بالاب مع اشتراكنا في الاثم بلكان نصيب الا يخ من الا م أو فر من نصيب كل واحد منهم فدل ذلك على معنيين أحدهما انتقاض العلة بالاشتراك في الا موالثاني أنهم لم يأخذوا بالفرض وإنما أخذوا بالتعصيب ويدل على فساد ذلك أيضاً أنها لو تركت زوجاً وأخناً لا بوأم وأخناً وأخا لاب أن للزوج النصف والأخت مزالاً بوالاً م النصف ولا شي. اللَّخ والا تُحت من الاَّم لا أنهما عصبة فلا يدخل مع ذوىالسهام ولم يجزأن يجعل الا يح من الا ب بمنزلة من لم يكن حتى تستحق الأخت من الأب سهمها الذي كانت تأخذه في حال الانفراد عن الأثخ وإنما النعصيب أخرجها عن السدس الذيكانت تستحقه كذلك التعصيب يخرج الاُخُوة من الاُبوالاُم عن الثلث الذي يستحقه الاُخوة من الاُم والله أعلم .

# ذكر اختلاف السلف في ميراث الأخت مع البنت

لم يختلف عن على وعمر و عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت ومعاذبن جبل في رجل خلف بنتاً وأختاً لا ب وأم وعصبة أن للبنت النصف وما بتي فللأخت فجعلوها عصبة مع البنات وقال عبد الله بن عباس وأبن الزبير للبنت النصف وما بتي فللعصبة وإن بعد نسبه ولا حظ للأخت في الميراث مع البنت وروى أن ابن الزبير رجع عن ذلك بعد أن قضى به وروى أنه قيل لعبد الله بن عباس أن علماً وعبــد الله وزيداً كانو ا يجعلون ألا ُخوات مع البنات عصبة فيور ثونهن فاضل المال فقال أأنتم أعلم أم الله يقول الله إن أمرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلما نصف ماترك ] وأنتُم تجعلون لها مع الولد النصف ، قال أبو بكر مما يحتج به للقول الا ول قوله تعالى | للرجال نصيب مما ترك الوالدان والا ُقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والا ٌقربون مما قل منــه أو كمرَّ نصيباً مفروضاً | فظاهره يقتضي توريث الا خت مع البنت لا أن أخاها الميت هو من الا قربين وقد جعل الله ميراث الا قربين الرجال والنساء ويحتج فيه بحديث أبى قيس الا ودى عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود أن النبي عليه قضى في بنت و بنت أبن وأخت لا ّب وأم أن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تُـكملة الثلثين وما بقى فللأخت فأعطى للأخت بقية المال بعد السهام وجعلها عصبة مع البنت وأما احتجاج من يحتج في ذلك بأن الله تعالى إنما جعل لها النصف إذا لم يكن ولَّد ولا يجوز أن يجعل لها النصف مع الولد فإنه غير لازم من قبل أن الله تعالى نص على سهمها عند عدم الولد ولم ينف ميراثها مع وجوده وتسميته لها النصف عند عدم الولد لادلالة فيه على سقوط حقها إذا كان هناك ولد إذ لم يذكر هذه الحال بنفي الميراث ولا بإيجابه فهو موقوف على دليله ومع ذلك فإن معناه إن أمرؤ هلك وليس له ولد ذكر بدلالة قوله تعالى في نسق التلاوة [ وهو يرثما ] يعني الا نخ يرث الا خت [ إن لم يكن لها ولد ] معناه عند الجميع أن لم يكن لها ولد ذكر إذ لا خلاف بين الصحابة أنها إذا تركت ولداً أنثى وأخا أنَّ للبنت النصف والباقى للأخ والولهد المذكور همنا هو المذكور بدياً فى أول الآية وأيضاً قال الله تعالى [ولا ُ بويه لَـكُل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ] ومعناه عند الجميع إنكان له والد ذكر لا "نه لاخلاف بين الصحابة ومن بمدهم من الفقهاء أنه لو ترك

ا بنة وأبوين أن للبنت النصف وللأبوين السدسان والباق الأب فيأخذ الآب في هذه الحال مع الولد الأنثى أكثر من السدس وإن قوله تعالى [ ولأبويه لـكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد على أنه ولد ذكر وكذلك لو ترك أباً وبنتاً كان للبنت النصف وللأب النصف فقد أُخذ في ها تين المسئلتين أكثر من السدس مع الولد قال أبو بكروشذت طائفة عنالامة فزعمت أنه إذاترك بنتآ وأختآكان المالكله للبنتوكذلك البنت والأخ وهذا قول خارج عن ظاهر التنزيل وا تفاق الأمة قال الله تعالى [يوصيكم الله فى أو لا دَكم للذكر مثل حظ الَّا نشيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلمِن ثلثا ماترك وإنَّ كانت واحدة فلها النصف ] فنص على سهم البنت وسهم ما فوق الثنتين وجعـل لها إذا انفردت النصف وإذا ضامها غيرها الثلثين لهما جميعاً فغير جائز أن تعطى أكثر منه إلا بدلالة ، فإن قيل إذا كان ذكر النصف والثلثين غير دال على ماذكرت فليس إذا فى الظاهر ننى مازاد وإنما تحتاج إلى أن تطالب خصمك بإقامة الدلالة على أن الزيادة مستحقة ه قيـل له لماكان قوله تعالى [ يوصيـكم الله فى أولادكم ] أمراً باعتبار السهام المذكورة إذكانت الوصية أمراً أوجب ذلك اعتباركل فرض مقدر في الآية على حياله ممنوعا من الزيادة والنقصان فيه فاقتضى ذلك وجوب الاقتصار على المقادير المذكورة لمن سميت له غير زائدة ولا ناقصة ولم يقل بذلك من حيث خصه بالذكر دون ما تقدم من الأمر باعتبارها في ابتداء الخطاب فلذلك منعنا الزيادة عليها إلا بدلالة ﴿ وقوله تعالى [ للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون ] يدل على وجوب توريث الأخ مع البنت ويدل عليه حديث ابن عباس عن النبي عَلِيَّةٍ أَلْحَقُوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلا ولى عصبة ذكر فواجب بمجموع الآية والخبر أنا إذا أعطينا البنت النصف أن نعطى الباقى الأخ لآنه أولى عصبة ذكر واختلف السلف فى ابنى عم أحدهما أخ لأم فقال على وزيد للأخ من الأم السدس وما بتي فبينهما نصفان وهو قول فقماء الأمصار وقال عمر وعبد الله المال الدُّخ من الأم وقالا ذو السهم أحق عن لاسهم له و إليه كان بذهب شريح والحسن ولم يختلفوا فى أخوين لام أحدهما ابن عم أن لهما الثلث بنسب لام وما بقى فلابن العم خاصة ولم يجعلوا ابن العم أحق بجميع الميراث لاجتماع السهم والتسمية له دون الآخر كذلك حكم ابنى العم إذا كان أحدهما أخا لأم فغير جائز أن يجعل أولى

بالميراث من أجل اختصاصه بالسهم والتعصيب وشبه عمر وعبد الله ذلك بالآخ لأب وأم وأخ لاب أنه أولى بالميراث وليس هذا عند الآخرين مشبها لهذه المسألة من قبل أن نسبهما من جهة واحدة وهي الاخوة فاعتبر فيها أقربهما إليه وهو الذي اجتمع له قرابة الأب والأم ولا يستحق بقرابته من الأم سهم الأخ من الأم بل إنما يؤكد ذلك حـكم الا خوة وليس كذلك ابنا العم إذاكان أحدهما أخاً لا م لا نك تريد أن تؤكد بالا ُخوة من جهة الا مم ما ليس بأخوة وإنما هو سبب آخر غيرها فلم يجز أن تؤكده بها ويدل لك على هذا أن نسبته من جهة أنه ابن العم لا يسقط سهمه من جهة أنه أخ لا م بل يرث بأنه أخ لا مسهم الا ف من الا م وإن كانُ ابن عم ألا ترى أن الميتة لو تركت أختين لا ُب وأم وزوجاً وأخاً لا ُم هو ابن عم أن للأختين الثلثين وللزوج النصف وللأخ من الا مُ السدس ولم يسقط سهمه من جهة أنه ابن عم ولو تركت زوجا وأما وأختاً لا م وأخوة لا ب وأم كان للزوج النصف والأم السدس والأخت من الا م السدس وما بتى فللأخوة من الاَّب والاُّم ولم يستحق أخوة من الاَّب والاُّم سهم الا خوة من الا م لمشاركتهم للاخ من الا م في نسبها بل إنما استحقوا بالتعصيب فكانت قرابتهم بالا بوالا م مؤكدة لتعصيبهم فلا يستحقون بها أن يكونوا من ذوي السهام وقرابة ابن العم بنسبه من جهة الائم لاتخرجه من أن يكون من ذوى السهام فيما يستحقه منسهم الا نخمن الا م وليس لهذا تأثير في تأكيد التعصيب لا نه لوكان كذلك لوجب أن لا يستحقُّ أبداً إلا بالتعصيب كما لا يؤخذ الا خوة من الا ب والا م إلا بالتعصيب ولا يأخذون بقرا بتهم من الا م سهم الا خوة من الا م والله أعلم .

# باب الرجل يموت وعليه دين ويوصى بوصية

قال الله تعالى [من بعد وصية يوصى بها أو دين] وروى الحارث عن على قال تقرؤن الوصية قبل الدين وأن محمداً على قضى بالدين قبل الوصية وقال أبو بكر وهذا الاخلاف فيه بين المسلمين وذلك الآن معنى قوله [من بعد وصية يوصى بها أو دين] أن الميراث بعد هذين وليست أو فى هذا الموضع الاحدهما بل قد تناولها جميعاً وذلك الآن قوله [من بعد وصية يوصى بها أو دين ] مستثنى عن الجلة المذكورة فى قسمة المواريث ومتى دخلت أو على الننى صارت فى معنى الواو كقوله تعالى [ولا تطع منهم آثما أو

كفوراً ] وقال تعالى [حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما خنلط بعظم] فكانت أو في هذه المواضع بمنزلة الواو فكذلك قوله تعالى [من بعد وصية يوصى مها أو دين] لما كان في معنى الاستثناء كأنه قال إلا أن تكون هناك وصية. أو دين فيكون الميراث بعدهما جميعاً وتقديم الوصية على الدين في الذكر غير موجب للتبدئة بهاعلى الدين لا أن أو لا توجب الترتيب وإنما ذكر الله تعالى ذلك بعد ذكر الميراث إعلاماً لنا أن سهام المواريث جارية في التركة بعــد قضاء الدين وعزل حصة الوصية ألا ترى أنه إذا أوصى بثلث ماله كانت سهام الورثة معتبرة بعد الثلث فيكون لاز وجة الربع أو النئن في الثلثين وكذلك سهام سائر أهل الميراث جارية في الثلثين دون الئلث الذي فيه الوصية فجمع تعالى بين ذكر الدين والوصية ليعلمنا أن سهام لليراث معتبرة بعد الوصية كما هي معتبرة بعد الدين وإن كانت الوصية مخالفة للدين من جهة الاستيفاء لأنه لو هلك من المال شيء لدخل النقصان على أصحاب الوصاياكما يدخل على الور ثة و ليس كذلك الدين لأنه لو هلك من المال شيء استوفى الدين كله من الباقي وإن استغرقه وبطل حق الموصى له والورثة جميعاً فالموصىله شريك الورثة من وجه ويأخذ شبها من الغريم من وجه آخر وهو أن سهام أهل للواريث معتبرة بعد الوصية كاعتبارها بعد الدين وليس المراد بقوله تعالى [ من بعد وصية يوصى بها أو دين ] أن الموصى له يعطى وصيته قبـل أن يأخذ الورثة أنصباءهم بل يعطون كلهم معاً كأنه أحد الورثة فى هذا الوجه وما هلك من المال قبل القسمة فهو ذاهب منهم جميعاً .

#### باب مقدار الوصية الجائزة

قال الله تعالى [ من بعد وصية يوصى بها أو دين ] ظاهره يقتضى جواز الوصية بقليل المال وكثيره لآنها منكورة لا تختص ببعض دون بعض إلا أنه قد قامت الدلالة من غير هذه الآية على أن المراد بها الوصية ببعض المال لا بجميعه وهو قوله تعالى لا لرجال نصيب بما ترك الوالدان والآقر بون وللنساء نصيب بما ترك الوالدان والآقر بون مما قل منه أو كثر ] فأطلق إيجاب الميراث فيه من غير ذكر الوصية فلو اقتضى قوله تعالى [ من بعد وصية يوصى بها ] الوصية بجميع المال لصار قوله تعالى [ للرجال نصيب بما ترك الوالدان والأقربون ] منسوخا بجواز الوصية بجميع المال فلماكان حكم هذه الآية

ثابتاً في إيجاب الميراث وجب استعمالها مع آية الوصية فوجب أن تكون الوصية مقصورة على بعض المال والباقي للورثة حتى تُـكون مستعملين لحكم الآيتين ويدل علميه أيضاً قوله تعالى [ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فلينقوا الله وليقولوا قولا سديداً ] يعني في منع الرجل الوصية بجميع ماله على ما تقدم من بيان تأويله فيدل على جو از الوصية ببعض المال لاحتمال اللفظ للمعنيين وقد روى عن النبي بالقير أخبار تلفتها الائمة بالقبول والاستعمال فيالاقتصار بجواز الوصية على الثلث منها ما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال مرض أبي مرضاً شديداً قال ابن أبي خلف بمكة مرضاً شني منه فعاده رسول الله يَجْلِيْنِ فقال يا رسول الله إن لى مالا كثيراً وليس ير ثني إلا ابنة لى أفا تصدق بالثلثين قال لا قال فبالشطر قال لا قال فبالثلث قال الثلث و الثلث كثير وإنك إن تترك ور ثتك أغنيا. خير •ن أن تدعهم عالة يتكففون الناس فإنك لن تنفق نفقـة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك قلت يا رسول الله أتخلف عن هجرتى قال إنك أن تخلف بعدى فتعمل عملا تريد به وجه الله لا تزداد به إلا رفعة ودرجة لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون ثم قال اللهم امض لا صحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثى له رسول الله عليه أن مات بمكه ، قال أبو بكر قد حوى هذا الخبر ضروباً من الا حكام والفوائد منها أن الوصية غير جائزة في أكثر من الثلث والثاني أن المستحب النقصان عن الثلث ولذلك قال بعض الفقهاء أستحب النقصان عنه لقوله ﷺ والثلث كثير والثالث أنه إذاكان قليل المال وورثنه فقراء أن الأفضل أن لا يوصى بشيء لقوله عِرْكِيْ إنك أن تدع ور ثنك أغنياء خير من أن تدعهم عالة ينكففون الناس و في ذلك أيضاً دليل على جو از الوصية بجميع المال إذا لم يكن له وارث لأنه أخبر أن الوصية بأكثر من الثلث ممنوعة لأجل الورثة وفيه الدلالة على أن الصدقة في المرض وصية غير جائزة إلا من الثلث لأن سعد قال أتصدق بجميع مالي فقال لا إلى أن رده إلى الثلث وقد رواه جرير عن عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن السلمي عن سعد قال عادني رسول الله ﷺ وأنا مريض فقال أوصيت قلت نعم قال بكم قلت بمالي كله في

سبيل الله قال فما تركت لولدك قال هم أغنياء قال أوص بالعشر فما زلت أناقصه ويناقصني حتى قال أوص بالثلث والثلث كثير قال أبو عبد الرحمن فنحن نستحب أن تنقص من الثلث لقوله ﷺ والثلث كثير فذكر في هذا الحديث أنه قال أوصيت بملى كله وهذا. لا ينفي ماروى في الحديث الأول من الصدقة في المرض لأنه جائز أن يكون لما منعه الوصية بأكثر من الثلث ظن أن الصدقة جائزة في المرض فسأله عنها فأخبر يرات أن حكم الصدقة حكم الوصية في وجوب الاقتصار بها على الثلث وهو نظير حديث عمران بن حصين في الرَّجل الذي أعتق ستة أعبد له عند مو ته وفيه أن الرجل مأجور في النفقة على أهله وهذا يدل على أن من وهب لامرأته هبة لم بجز له الرجوع فيها لأنها بمنزلة الصدقة لأنه قد استوجب بها الثواب من الله تعالى وهو نظير ما روى عنه برائج أنه قال إذا أعطى الرجل امر أته عطية فهي له صدقة م وقول سعد أتخلف عن هجرتي عني به أنه يموت بمكة وهي داره التي هاجر منها إلى المدينة وقدكان النبي مِرَاقِيْم نهي المهاجرين أن يقيموا بعد النفر أكثر من ثلاث فأخبره النبي عَلِيٌّ أنه يتخلُّف بعده حتى ينفع الله به أقواما ويضر به آخرين وكذلك كان فإنه بتى بعده لمِلِيِّتُه و فتح الله على يده بلاد العجم وأزال به ملك الأكاسرة وذلك من علوم الغيب الذَّى لا يعلُّمه غير الله تعالى ـ حدثناً عبد الباقى بن قانع قال حدثنا أبو عبد الله عبيد الله بن حاتم العجلي قال حدثني عبد الأعلى ابن واصل قال حدثنا إسماعيل بن صبيح قال حدثنا مبارك بن حسان قال حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبي مِرْقِيم أنه قال حاكياً عن الله تمالى أنه قال يا ابن آدم اثننان ليست لك واحدة منهما جعلت لك نصيباً في مالك حين أخذت بكظمك لاطهرك وأزكيك وصلاة عبادى عليك بعد انقضاء أجلك فني هذا الحديث أيضاً أن له بعض المال عند الموت لاجميعه وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا محمد بن أحمد بن شيبة قال حدثنا محمد بن صالح بن النطاح قال حدثنا عثمان قال سمعت طلحة بن عمر و قال حدثنا عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله بريم إن الله أعطاكم ثلث أمو السكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم ، قال أبو بكر فهذه ألَّاخبار الموجبة للاقتصار بالوصية على الثلث عندنا في حير التو اترالمُوجب للعلم لتلقي الناس إياها بالقبول وهي مبينة لمراد الله تعالىفي الوصيةالمذكورة في الكتاب أنها مقصورة على الثلث \* وقوله تعالى [ من بعد وصية يوصى بها أودين | بدل على أن

من لیس علیه دین لآدمی ولم یو ص بشیء أن جمیع میراثه لور ثته وأنه إن كان علیه حج أو زكاة لم يجب إخراجه إلا أن بوصى به وكذلك الكفارات والنذور ، فإن قيل إنَّ الحج دين وكذلك كل ما يلزمه الله تعالى من القرب في المال لقول إلنبي عَلِيَّتُهِ للخشمية حين سألته عن الحج عن أبها أرأيت لوكان على أبيك دين فقضيتيه أكان يجزى وقائت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء ، قبل له أن النبي بَرْالِيِّهِ إنما سماه دين الله تعالى ولم يسمه بهذا الاسم إلا مقيداً فلا يتناوله الإطلاق وقول ألله تعالى [ من بعد وصية يوصى بها أودين [انمًا اقتضى السبدئة بما يسمى به على الإطلاق فلا ينطوى تحته مالا يسمى به إلا مقيداً لأن فى اللغة والشرع أسماء مطلقة وأسماء مقيدة فلا يتناول المطلق إلا مايقع الاسم عليه على الإطلاق فإذاً لم تتناول الآية ماكان من حق الله تعالى من الديون لما وصفنًا اقتضى قوله تعالى [ من بعد وصية يوصى بها أودين ] أنه إذا لم يوص ولم يكن عليه دين لآدمي أن يستحق الوارث جميع تركته وحديث سعد يدل على ذلك أيضاً لأنه قال أ تصدق بمالى وفى لفظ آخر أوصى بمآلى فقال النبي بتائيج الثلث والثلث كثير ولم يستثن النبي يربي الحج ولاالزكاة ونحوها من حقوق الله تعالى ومنع الصدقة والوصية إلا بثلث المال فثبت بذلك أنه إذا أوصى بهذه الحقوق كانت من الثلث ويدل عليه أيضاً حديث أبى هريرة عن النبي عَلِيَّ إن الله تعالى جعل لـكم ثلث أمو الـكم فى آخر أعماركم زيادة في أعماله كم وحديث أبن عمر أن النبي يَرْتِينُ قال حاكياً عن الله تعالى جعلت لك نصيبا فى مالك حين أخذت بكظمك يدل جميع ذلك على أن وصيته بالزكاة والنذور وسائر القرب وإن كانت واجبة لاتجوز إلا من الثلث والله أعلم .

#### باب الوصية للوارث

واستعمال الفقهاء له وتلقيهم إياه بالقبول وهـذا عندنا في حيز المتواتر الموجب للعلم والنافى للريب والشك وقوله فى حديث عمرو بن خارجة إلا أن تبجيزها الورثة يدل على أنها إذا أجازتها فهي جائزة وتكون وصية من قبل الموضى لا تكون هية من قبـــل الوارث لأن الهبة من قبل الوارث ليست بإجازة من قبل الموروث وحدثنا عبد الباقى قال حدثنا عبد الله بن عبد الصمد قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا يونس بن راشد عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله علية لاوصية لوارث إلا أن تشاء الورثة ه قال أبو بكر وقد اختلف الفقهاء فيمن أوصى بأكثر من الثلث فأجازه الباقون في حياته فقال أبر حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد والحسن ابن صالح وعبيد الله بن الحسن والشافعي لا يجوز ذلك حتى يجيزها بعد الموت وقال ابن أبى ليلي وعثمان البتي ليس لهم أن يرجعوا فيه بعد الموت وهي جائزة عليهم وقال ابن القاسم عن مالك إذا استأذنهم فكل وارث بائن عن الميت مثل الولد الذي قد بان عن أبيه والأخ وابن العم الذين ليسوا في عياله فإنه ليس لهم أن يرجعوا فأما امرأته وبناته اللاتى لم يبن وكل من في عياله و إن كان قداحتلم فلهم أن يرجعو ا وكذلك العم وا بن العم ومن خاف منهم أنه إن لم يجز لحقه ضرر منه في قطع النفقة إن صح فلهم أن يرجعو أ وقول الليث في هذا كقول مالك ه قال أبو بكر وإن أجازوها بعد الموت جازت عند جميع الفقهاء ٥ قال أبو بكر لما لم يكن لهم فسخها في الحياة كذلك لا تعمل أجازتهم لانهم لم يستحقوا بعد شيئاً والله أعلم .

# باب الوصية بجميع المال إذا لم يكن وارث

قال أبو حنيفة وأبو بوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد إذا لم يكن له وارث فأوصى بجميع ماله جاز وهو قول شريك بن عبد الله وقال مالك والأوزاعي والحسن ابن صالح لا تجوز وصيته إلا من الثلث و قال أبو بكر قد بينا دلالة قوله تعالى [ والذين عاقدت أيمانكم فآ توهم نصيبهم إ وأنهم كانوا يتوارثون بالحلف وهو أن يحالفه على أنه إن مات ورثه مايسمي له من ميراثه من ثلث أو أكثر وقدكان ذلك حكما ثابتاً في صدر الإسلام وفرضه الله تعالى بقوله تعالى [ والذين عاقدت أيمانكم فآ توهم نصيبهم إثمم أنزل الله تعالى [ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأفر بون وقوله تعالى | يوصيكم أنزل الله تعالى [ الرجال نصيب مما ترك الوالدان والأفر بون وقوله تعالى | يوصيكم أنزل الله تعالى [ الرجال نصيب مما ترك الوالدان والأفر بون وقوله تعالى | يوصيكم أنزل الله تعالى [ الرجال نصيب مما ترك الوالدان والأفر بون وقوله تعالى المحام لث و النه تعالى الدرية والمان والأفر بون واله تعالى الدرية والمان والأفر بون والمان والمان

الله فيأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين | وقوله تعالى [ وأولوا الأرحام بعضهم أولى يبعض في كتاب الله إلجعل ذوى الأرحام أولى من الحلفاء ولم يبطل بذلك ميراث الحلفاء أصلا بل جعل ذوى الأنساب أولى منهم كما جعل الابن أولى من الأخ فإذا لم يكن ذوو الانساب جاز له أن يجعل ماله على أصل ماكان عليه حكم التوارث لحلف وأيضاً فإن الله تعالى أوجب سهام المواريث بعد الوصية بقوله تعالى | من بعــد وصية يوصى بها أودين ] وقال | للرجال نصيب بما ترك الوالدان والأقربون ] وقد بينا أن ظاهر قوله تعالى [ من بعد وصية يوصى بها أودين ] يقتضى جواز الوصية بجميع المال لولا قيام دلالة الإجماع والسنة على منع ذلك ووجوب الاقتصار بها على الثلث و إيجاب نصيب الرجال والنساء من الاقربين فتى عدم من وجب به تخصيص الوصية في بعض المال وجب استعمال اللفظ فى جواز الوصية بحميع المال على ظاهره ومقتضاه ويدل عليه قوله ملكم فى حديث سمد إنك أن تدع ور ثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس فأخبر أن منع الوصية بأكثر من الثلث إنما هو لحق الور ثة ويدل عليه حديث الشعبي وغيره عن عمرو بنشر حبيل قال قال عبد الله بن مسعو د ليس من حي من العرب أحرى أن يموت الرجل منهم ولا يعرف له وارث منكم معشر همدان فإذاكان ذلك فليضع ماله حيث أحب ولا يعلم له مخالف من الصحابة وأيضاً فإنه لا يخلو من لاوارث له إذا مات من أن يستحق المسلمون ماله من جهة الميراث أو من جهة أنه مال لامالك له فيضعه الإمام حيث يرى فلما جاز أن يستحقه الرجل مع ابنه ومع أبيه والبعيد مع القريب علمنا أنه غير مستحق لهم على ونجه الميراث لأن الآب والجدُّ لا يجتمعان في استحقاق ميراث واحدمن جمة الأٰبوة وأيضاً لوكان ميرثاً لم يجز حرمان واحد منهم لأن سبيل الميراث أن لا يخص به بعض الور ثة دون بعض وأيضاً لوكان ميراثاً لوجب أن يكون لوكان الميت رجلا من همـدان ولا يعرف له وارث أن يستحق ميراثه أهل قبيلته لا نهم أقرب إليه من غيرهم فلما كان إنما يستحقه بيت المال للمسلمين والإمام أن يصرفه إلى من شاه من الناس عن يراه أهلا له دل ذلك على أن المسلمين لا يأخذونه ميراثاً وإذا لم يأخذوه ميرا ثاً وإنماكان للإمام صرفه إلى حيث يرى لا "نه مالك له فمالكه أولى بصرفه إلى من يرى و منجهة أخرى أنهم إذا لم يأخذوه ميراثاً أشبه الثلث الذي يوصى به الهيت

ولاميراث فيه فله أن يصرفه إلى من شاء فكذلك بقية المال إذا لم يستحقه الوارث كان له صرفه إلى من شاء ويدل عليه ما حدثنا عبد الباقى بن قانع قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدى قال حدثنا أيوب قال سمعت نافعاً عن ابن عمر قال قال رسول الله يتياليه ما حق امرى، مسلم له مال يوصى فيه تمر عليه الليلتان إلا ووصيته عنده مكتوبة فلم يفرق بين الوصية ببمض المال أو بجميعه وظاهره يقتضى جواز الوصية بجميع المال وقد قامت الدلالة على وجوب الاقتصار على بعضه إذا كان له وارث فإذا لم يكن له وارث فهو على ظاهر مقتضاه فى جوازها بالجميع والله أعلم .

### باب الضرار في الوصية

قال الله تعالى غيرمضار وصية من الله ] قال أبو بكر الضرار في الوصية على وجوه منها أن يقر فى وصيته بماله أو ببعضه لاجنبي أو يقر على نفسه بدين لا حقيقة له زيآ للبيراث عن وارثه ومستحقه ومنها أن يقر باستيفاء دين له على غيره في مرضه لئلا يصل إلى وارثه ومنها أن يبيع ماله من غيره في مرضه ويقر باستيفاء ثمنه ومنها أن يهب ماله في مرضه أو يتصدق بأكثرمن ثلثه في مرضه إضراراً منه بورثته ومنها أن يتعدى فيوصى بأكثر مما تجوز له الوصية به وهو الزيادة على الثلث فهذه الوجوه كلما من المضارة في الوصية وقد بين النبي ﷺ ذلك في فحوى قوله لسعد الثلث والثلث كثير إنك لأن تدع ور ثنك أغنيا خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وحدثنا عبد الباقى بن قانع قال حدثنا أحمد بن الحسن المصرى قال حدثنا عبدالصمدين حسان قال حدثنا سفيان الثورى عن داود يعني ابن أبي هندعن عكرمة عن ابن عباس قال الإضرار في الوصية من الكبائر ثم قرأ [ تلك حدود الله و من يطع الله ورسوله ] قال في الوصية [ومن يعص الله ورسوله ] قال في الوصية وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا القاسم بن زكريا ومحمد بن الليث قال حدثنا حميد بن زنجو به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عمر بن المغيره عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله عليه الإضرار في الوصية من الكبائر وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا طاهر بن عبدالرحمن بن إسحاق القاضي قال حدثنا يحيي بن معين قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أشعث عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال قال رسول الله يراتج إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة فإذا أوصى حاف فى وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار سبعين سنة فيعدل فى وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة قال أبو بكر ومصادقه فى كتاب الله فيما تأوله ابن عباس فى قوله تعالى [ تلك حدود الله و من يطع الله ورسوله] قال فى الوصية [ و من يعص الله ورسوله] قال فى الوصية .

# باب من يحرم الميراث مع وجود النسب

قال أبو بكر لا خلاف بين المسلمين أن قوله تعمالي | يوصيكم الله في أولادكم | وما عطف عليه من قسمة الميراث خاص في بعض المذكورين دون بعض فبعض ذلك متفق عليه و بعضه مختلف فيه فما اتفق عليه أن الكافر لا يرث المسلم وأن العبد لا يرث وأن قاتل العمد لا يرث وقد بينا ميراث هؤلاء في سورة البقرة ما أجمعوا عليه منه ومَا اختلفوا فيه واختلف في ميراث المسلم الكافر وميراث المرتد فأما ميراث المسلم من الكافر فإن الآمة من الصحابة متفقون على نني التوارث بينهما وهو قول عامة التابعين وفقهاء الأمصار وروى شعبة عن عمرو بن أبي حكم عن ابن(١) باباه عن يحيي بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي قال كان معاذ بنجبل باليمن فارتفعوا إليه في يهودي مات وترك أخاه مسلماً فقال سمعت رسول الله ﴿ لِللَّهِ يَقُولُ الْإِسْـلامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ وَرُوى ابن شهاب عن داود بن أبي هندقال قال مسروق ما أحدث في الإسلام قضية أعجب من قضية قضاها معاوية قالكان يورث المسلم من اليهودى والنصرانى ولا يوث اليهودى والنصراني من المسلم قال فقضي بها أهل الشام قال داود فلما قدم عمر بن عبد العزيز ردهم إلى الا مر الا وروى هشيم عن مجالد عن الشعبي أن معاوية كتب بذلك إلى زياد يعني توريث المسلم من الكافر فأرسل زياد إلى شريح فأمره بذلك وكان شريح قبل ذلك لا يورث المسلم من الكافر فلما أمره زياد بما أمره قضى بقوله فكان شريح إذا قضى بذلك قال هذا قضاء أمير المؤمنين وقد روى الزهرى عن على بن الحسين عن عمرو ابن عثمان عنأسامة بن زيد قال قال رسول الله بَرَائِقِ لا يتوارث أهل ملذين شتى وفي لفظ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله عليه الله يوان أهل ملتين فهذه الأخبار تمنع توريث المسلم من الكافر (١) قوله : أبن باباه \_ اسمه عبد الله واسم أبيه باباه كما في خلاصة تهذيب الكمال .

## باب ميراث المرتد

اختلف السلف في ميراث المرتد الذي اكتسبه في حال الإسلام قبل الردة على أنحاء ثلاثة فقال على وعبدالله وزيدبن ثابت والحسن البصرى وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعى وجابر بنزيد وعمر بن عبد العزيز وحماد بن الحسكم وأبو حنيفة وأبو يوسف وحمد وزفر وابن شبرمة والثورى والأوزاعى وشريك يرثه ورثته من المسلمين إذا مات أو قتل على ردته وقال ربيعة بن عبد العزيز وابن أبي ليلي ومالك والشافعي ميرا ثه لبيت المال وقال قتادة وسعيد بن أبي عروبة إن كان له ورثة على دينه الذي ارتد إلبه فيرا ثه لهم دون ورثته من المسلمين ورواه قتادة عن عمر بن عبد العزيز والصحيح عن عمر أن ميرا ثه لورثته من المسلمين ثم اختلفوا فيما اكتسبه بعد الردة إذا قتل أو مات مرتداً فقال أبو حنيفة والثورى ما اكتسبه بعد الردة فهو في، وقال ابن شبرمة وأبو مرتداً فقال أبو حنيفة والثورى ما اكتسبه بعد الردة فهو في، وقال ابن شبرمة وأبو منف و محمد والا وزاعى في إحدى الروايتين ما اكتسبه بعد الردة أيضاً فهو لورثته

المسلمين قال أبو بكر ظاهر قوله تعالى [يوصيكم الله في أولادكم | يقتضي توريث المسلم من المرتد إذلم يفرق بين الميت المسلم وبين المرتد فإن قيل يخصه حديث أسامة بنزيد لايرث المسلم الكافركما خص توريث الكافرمن المسلم وهو وإنكان من أخبار الآحادفقد تلقاه الناس بالقبول واستعملوه فىمنع توريث الكأفر منالمسلم فصار فى حيزا لمتواتر ولأن آية المواريثخاصة بالإتفاق وأخبار الآحادمقبولة فيتخصيص مثلها قيل له في بعض ألفاظ حديث أسامة لا يتوارث أهل ملتين لا يرث المسلم الـكمافر فأخبر أن المراد إسقاط التوارث بين أهل ملتين وليست الردة بملة قائمة لأنه وإن ارتد إلى النصرانية أواليهودية فغير مُقر عليها فليس هو محكوما له بحكم أهل الملة التي انتقل إليها ألا ترى أنه وإن انتقل إلى ملة الكتابي أنه لا تؤكل ذبيحته وإن كانت امرأة لم يجز نكاحما فثبت بذلك أن الردة ليست بملة وحديث أسامة مقصور في منع التوارث بين أهل ملتين وقد بين ذلك في حديث مفسر وهو مارواه هشيم عن الزهري قال حدثنا على بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيدقال قال رسول الله عليه لا يتوارث أهل ملتين شتى لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فدل ذلك على أن مراد النبي مِرْكِيٍّ في ذلك هو منع التوارث بين أهل ملتين وأيضاً فإن أبا حنيفة من أصله أن ملك المرتديزول بالردة فإذا قتل أو مات انتقل إلى التوارث و من أجل ذلك لايجيز تصرف المرتد في ماله الذي اكتسبه في حال الإسلام وإذا كان هذا أصله فهو لم يورث مسلماً من كافر لأن ملكه زال عنه في آخر الإسلامُ و إنماورث مسلماً عن كان مسلماً ، فإن قبل فإذا يكون قد ورثته منه و هو حي ٠ قيل له ليس يمتنع توريث الحي قال الله تمالي | وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم إ وكانوا أحيا. وعلى أنا إنما نقلنا المال إلى الورثة بعد الموت فليس فيه توريث الحي ويقال السائل عن ذلك وأنت إذا جعلت ماله لبيت المال فقد ورثت منه جماعة المسلمين وهو كافر وورثتهم منه وهو حي إذا لحق بدار الحرب مرتد وأيضاً فإن المسلمين إذاكانوا إنما يستحقون ماله بالإسلام فقداجتمع للورثة القرابة والإسلام وجب أن يكونوا أولى بماله لاجتماع السببين لهم وانفراد المسلمين بأحدهما دون الآخر والسببان اللذان اجتمعا للورثة هو الإسلام وقرب النسب فأشبه سائر الموتى من المسلمين لماكان ماله مستحقاً للسلمين كان من اجتمع له قرب النسب مع الإسلام أولى عن بعد نسبه منه وإن

كان له إسلام فإن قال قائل هذه العلة تو جب توريثه من مال الذي قيل له لا يجب ذلك لأن مال الذمي بعد مو ته غير مستحق بالإسلام لاتفاق الجميع على أن ورثته من أهل المذمة أولى به من المسلمين واتفاق جميع فقهاء الأمصار على أن مال المرتد مستحق بالإسلام فمن قاتل يقول يستحقه جماعة المسلمين وآخرين يقولون يستحقه ورئته من المسلمين فلماكان ماله مستحقآ بالإسلام أشبه مال المسلم الميت لماكان مستحقا بالإسلام كان من اجتمع له الإسلام وقرب النسبأولى من جماعة المسلمين فإن قيل فلومات ذمي وترك مالا ولاوارث له منأهل دينه وله قرابة مسلمونكان ماله لجماعة المسلمين ولم يكن أقاربه من المسلمين أولى به لاجتماع السببين لهم من الإسلام و النسب قيل له إن مال الذي غير مستحق بالإسلام والدليل عليه أنه لوكانت له ورثة من أهل الذمة لم يستحق المسلمون ماله وما استحق من مال الذمي بالإسلام لا يكون ورثته منأهل الذمة أولى به منهم بل يكونون هم أولى كمواريث المسلمين فدل ذلك على أن مال الذمى وإن جعل لبيت المال إذا لم يكن له وارث فليس هو مستحقاً بالإسلام وإنما هو مال لا مالك له وجده الإمام في دار الإسلامكاللقطة التي لا يعرف مستحقها فتصرف في وجوه القرب إلى اقه تعالى فإن قيل نقد قال أبو حنيفة فيما اكتسبه المرتد في حال ردته أنه فيء لبيت المال وهذا ينقص الإعتلال ويدل على أصل المسألة للمخالف قيل له لا يلزم ذلك ولا دلالة فيه على قول المخالف وذلك لأن ما اكتسبه في حال الردة هو بمنزلة مال الحربي ولا يملك ملكا صحيحاً ومتى جعلناه في بيت المال بعد مو ته أو قبله فإنما يصير ذلك المال مغنو ماكسائر أمو الالحرب إذا ظفرنا بها ومايؤ خذعلي وجه الغنيمة فليس بمستحق لبيت المال لأجل الإسلام لأن الغنائم ليست بمستحقة لغانميها بالإسلام والدليل عليه أن الذي متي شهد القتال استحق أن يرضخ له من الغنيمة فثبت بذلك أن مال الحربي ومال المرتد الذي اكتسبه في الردة مغنوم غير مستحق بالإسلام فلم يعتبر فيه قرب النسب والإسلامكما اعتيرناه في ماله الذي اكتسبه في حال الإسلام لأن ذلك المالكان ملك فيه صحيحاً إلى أنارتد ثمزال ملكه عنه بالردة فمن يستحقه من الناس فإنما يستحقه بالميراث والمواريث يعتبر فيها الإسلام وقرب النسب إذاكان ملكا لمسلم إلى أن زال عنه بالردة للموجبة لزوال ملكه كما يزول بالموت فلم يلزم عليه حكم ماله المكتسب في حال الردة ولا يجوز

أيضاً أن يكون أصلا للمال المكتسب في حال الإسلام لأن ملك فيه كان صحيحاً إلى أن زال عنه بالموت والمال المكتسب في حال الردة بمنزلة مال الحربي ملكه فيه غير صحيح لأنه اكتسبه وهو مباح الدم فمتى حصل فى يد المسلمين صارمغنوما بمنزلة حربى دخلَ إلينا بغير أمان فأخذناه مع ماله أن ماله يكون غنيمة فكذلك مال المرتد الذي أكتسبه في حال الردة ، فإن احتج يحديث البراء بن عازب قال مربي خالى أبوبردة ومعه الراية فقلت إلى أين تذهب فقال أرسلني رسول الله برائي إلى رجل نكح امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله و هذا يدل على أن مال المرتد في م قيل له إنما فعل ذلك لأن الرجل كان محاربا مع استحلاله لذلك حربياً فكان ماله مغنو ما لأن الراية إنما تعد للمحاربة وقد روى معاويةً بن قرة عن أبيه أن النبي ﷺ بعث جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه ويخمس ماله وهذا يدلُّ على أن مال ذلك الرجلكان مغنوما بالمحاربة ولذلك أخذ منه الخمس ء فإن قيل ما أنكرت أن يكون مال المرتد مغنوما ء قيل له أما مااكتسبه في حال الردة فهو كذلك وأما مااكتسبه في حال الإسلام فغير جائزأن يكون مغنوما من قبل أن ماكان يغنم من الاموال سبيله أن يكون ملك مالـكه غير صحيح فيه قبل الغنيمة كمال الحربى ومال المرتد قبل الردة قد كان ملكه فيه صحيحاً فغير جائز أن يغنم كما لايغنم أموال سائر المسلمين إذكانت أملاكهم فيــه صحيحة وزواله عن المرتد بالردة كزواله بالموت فمي انقطع حقه عنه بالقنــل أو بالموت أو اللحاق بدار الحرب استحقه ورثته دون سائر المسلّمين لأن سائر المسلمين إن استحقوه بالإسلام لاعلى أنه غنيمة كانت ورثته أولى به لاجتماع الإسلام والقرابة لهم وإن استحقوه بأنه غنيمة لم يصح ذلك لما بينا من أن شرط الغنيمة أن يكون مال المغنوم غير صحيح الملك فى الأصل واختلف الساف فيمن أسلم قبل قسمة الميراث فقال على بن أبي طالب في مسلم مات ظم يقسم ميراثه حتى أسلم ابن له كأفراً وكان عبداً فاعتقأنه لاشيء له وهو قول عطاءً وسعيد بن المسيب وسلمان بن يسار والزهري وأبي الزناد وأبي حنيفة وأبي بوسف ومحمد وزفر ومالك والأوزاعي والشافعي وروى عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان أنهما قالا من أسلم على ميزات قبل أن يقسم شارك فى الميراث وهو منهب الحسن وأبى الشعثاء وشهوا ذلك بالمواريث التيكانت في ألجاهلية ماطرأعليه الإسلام منها قبل القسمة قسم على حـكم الإسلام ولم يعتبر وقت الموت وليس هذا عند الأولين كذلك لأن حـكم

المواريث قد استقر في الشرع على وجوه معلومة وقال الله تعالى [ ولـكم نصف ماترك أزواجكم [وقال [إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلما نصف ما ترك | فأوجب لها الميراث بألموت وحكم لها بالنصف وللزوج بالنصف بحدوث الموت من غير شرط القسمة والقسمة إنما تجب فيها قد ملك فلا حظ للقسمة في استحقاق الميراث لآن القسمة تبع للملك ولماكان ذلك كذلك وجبأن لايزول ملك الآخت عنه بإسلام الابنكما لايزول ملكها عنه بعد القسمة وأما مواريث الجاهلية فإنها لم تقع على حكم الشرع فلما طرأ الإسلام حملت على أحكام الشرع إذا لم يكن ماوقع قبل ورود الشرع مستقرآ ثابتاً فعني لهم عما قد اقتسموه وحمل ما لم يقسم منها على حكم الشرع كما عني لهم عن الربا المقبوض وخمل بعد ورود تحريم الربا مالم يكن مقبوضاً على حكم الشرع فأبطل وأوجب عليهم رد رأس المال ومواريث الإسلام قد ثبتت واستقر حكمها ولا يجوز ورود النسخ عليها فلا اعتبار فيها بالقسمة ولا عدمهاكما أن عقود الربا لو أوقعت في الإسلام بعد تحريم الربا واستقرار حكمه لا يختلف فيه حكم المقبوض منها وغير المقبوض فى بطلان الجميع وأيضاً لا خلاف نعلمه بين المسلمين أنَّ من ورث ميراثاً فمات قبل القسمة أن نصيبه من الميراث لورثته وكذلك لو ارتد لم يبطل ميرائه الذي استحقه وأنه لا يكون بمنزلة من كان مرتداً وقت الموت فكذلك من أسلم أو أعنق بعد الموت قبل القسمة فلا حظ له في الميراث والله أعلم .

## باب حد الزانيين

قال الله تعالى [ واللاتى يأ تين الفاحشة من نسائه كم فاستشهدوا عليهن أربعة منه كم الآية و قال أبو بكر لم يختلف السلف فى أن ذلك كان حد الزانية فى بدء الإسلام وأنه مفسوخ غير ثابت الحكم حدثنا جعفر بن محمد الواسطى قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليهان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء الحراسانى عن ابن عباس فى قوله تعالى | واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستنه بدوا عليهن عن ابن عباس فى قوله تعالى | واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستنه بدوا عليهن أربعة منكم \_ إلى قوله تعالى \_ سبيلا ] قال وقال فى المطلقات [ لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ] قال هذه الآيات قبل أن تنزل سورة النور فى الجلد نسختها هذه الآية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ] قال والسبيل

الذى جعله لهن الجلد والرجم قال فإذا جاءت اليوم بفاحشة مبينة فإنها تخرج وترجم بالحجارة قال وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبدالله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على ابن أبي طلحة عن ابن عباس في هــذه الآية وفي قوله تعالى [ واللذان يأتيآنها منكم فآ ذوهما | قالكانت المرأة إذا زنت حبست فى البيت حتى تموت وكان الرجل إذا زنى أوذى بالتعيير وبالضرب بالنعال قال فنزلت [ الزانية والزانى فاجلدواكل واحد منهما مائة جلدة إقال وإنكانا محصنين رجما بسنة النبي عليت قال فهو سبيلها الذي جعله الله لها يعنى قوله تعالى [حتى يتوفاهن الموت أو بجعل الله لهن سبيلا | قال أبو بكر فكان حكم الزانية في بد. الْإِسلام ما أوجب من حدها بالحبس إلى أن يتوفاهن الموت أو يجعلُ الله لهن سبيلا ولم يكن عليها في ذلك الوقت شيء غير هذا وليس في الآية فرق بين البكر. والثيب فهذا يدل على أنه كان حكما عاما فى البكر والثيب وقوله تعالى إ واللذان يأتيانها منكم فآ ذو هما ] فإنه روى عن الحسن وعطاء أن المراد الرجل والمرأة وقال السدى البكرُين من الرجال والنساء وروى عن مجاهد أنه أراد الرجلين الزانيين وهذا التأويل الأخيريقال أنه لا يصح لأنه لامعنى للتثنية همنا إذكان الوعد و الوعيد إنما يجيئان بلفظ الجمع لأنه لكل واحد منهم أو بلفظ الواحد لدلالته على الجنس الشامل لجميعهم وقول الحسن صحيح وتأويل السدى محتمل أيضاً فاقتضت الآيتان بمجموعهما أن حد المرأة كان الأذي والحبس جميعاً إلى أن تموت وحد الرجل النعيير والضرب بالنعال إذكانت المرأة مخصوصة في الآية الأولى بالحبس ومذكورة مع الرجل في الآية الثانية بالأذى فاجتمعها الامرانجميعاً ولم يذكر للرجال إلاالاذي فحسب ويحتمل أن تكون الآيتان نزلتا مَمَّا فأفردت المرأة بالحبس وجمعاجميعاً فىالأذى وتكون فائدة إفراد المرأة بالذكر إفرادها بالحبس إلى أن تموت وذلك حكم لا يشاركها فيه الرجل وجمعت مع الرجل في الأذى لاشتراكهما فيه ويحتمل أن يكون إيجاب الحبس للمرأة متقدما للأذى ثمم زيد فى حدها وأوجب على الرجل الأذى فاجتمع للمرأة الاُمران وانفرد الرجل بالأُّذى دونها فإنكان كذلك فإن الإمساك في البيوت إلى الموت أو السبيل قدكان حدها فإذا ألحق به الا َّذي صار منسوخا لا أن الزيادة في النص بعد استقرار حكمه توجب النسخ إذكان الحبس في ذلك الوقت جميع حدها ولما وردت الزيادة صار بعض حدها فهــذا

يوجب أن يكون كون الإمساك حداً منسوخا وجائز أن يكون الا ذى حداً لهما جميعاً بدياً ثم زيد في حد المرأة الحبس إلى الموت أو السببل الذي يجعله الله لها فيوجب ذلك نسخ الا ثنى في المرأة أن يكون حداً لانه صار بعضه بعد نزول الحبس فهذه الوجوم كلمِ أَنح ملة ه فإن قبل هل يحتمل أن يكون الحبس منسوخا بإسقاط حكمه والاقتصار على الآذي إذا كان نازل بعده ، قيل له لا يجو ز نسخه على جهة ر فع حكمه رأساً إذايس في إيحاب الأذي ماينني الحبس لجوازا جتماعهما ولكنه يكون نسخه من طريق أنه يصير بعض الحد بعد أن كان جميعه وذلك ضرب من النسخ ه وقد قيــل في ترتيب الآيتين وجمان أحدهما ماروى عن الحسن أن قوله تعالى [واللّذان يأتيانهامنكم فآذوهما ] نزلت قبل قوله تعالى [ واللاني يأتين الفاحشة من نسائكم ] ثم أمر أن توضع في التلاوة بعده فكأن الاذي حداً لهما جميعاً ثم الحبس للمرأة معاللًاذي وذلك يبعد من وجه لأن قوله تعالى [ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما |الهاء التي في قوله تعالى [ يأتيانها ]كناية لابدلها من مظَّهر منقدم مذكور في الخطاب أو معهو د معلوم عند المخاطب و ليس في قو له تما لي [واللذان يأتيانها منكم] دلالة من الحال على أن المرادالفاحشة فوجب أن تكون كناية رُ اجعة إلى الفاحشة التي تُقدم ذكرها في أول الآية إذا لو لم تكن كناية عنها لم يستقم الكلام بنفسه في إيجاب الفائدة وإعلام المراد وليس ذلك بمنزلة قوله تعالي [ماترك على ظهر هـ أ من دابة ] وقوله تعالى [ إنا أنزلناه في ليلة القدر إلا أن من مفهوم ذكر الإنزال أنه القرآن وفي مفهوم قوله تعالى [ ماترك على ظهر ها من دابة ] أنها الا رض فاكتني بدلالة الحال وعلم المخاطب بالمراد المكنى عنه فالذى يقنضيه ظاهر الخطاب أن يكون ترتيب معاني الآيتين على حسب ترتيب اللفظ فإما أن تبكو نا نزلتا معاً وإما أن يكون الا ّذي نازلاً بعـد الحبس إن كان المراد بالا ثنى من أريد بالحبس من النساء والوجه الثاني ماروى عن السدى أن قوله تعالى [ واللذان يأتيانها منكم ] إنماكان حكما في البكرين خاصة والا ولى في الثيبات دون الا بكار إلا أن هذا قول أو جب تخصيص اللفظ بغير دلالةوذلك غير سائغ لا حدمع إمكان استعمال اللفظين على حقيقة مقتضاهما وعلى أى. وجه قصرفت وجوه الاحتمال في حكم الآيتين وترتيبهما فإن الا مة لم تختلف في نسخ هذين الحكمين عن الزانيين . وقداختلف السلف في معنى السبيل المذكور في هذه الآية

فروى عن ابن عباس أن السبيل الذي جعله الجلد لغير المحصن والرجم للمحصن وعن قتادة مثل ذلك وروى عن مجاهد في بعض الروايات | أو يجعل الله لهن سبيلا | أو يضعن مافى بطونهن وهذا لامعنىله لأن الحكم كان عاما فى الحامل والحائل فالواجب أن يكون السبيــل مذكوراً لهن جميعاً ، واختلفُ أيضاً فيها نسخ هذين الحـكمين فقال قائلون نسخ بقوله تعالى | الزانية والزانى فاجلدواكل واحد منهما مائة جلدة ] وقدكان قوله تعالى [واللذان يأتيانها منـكم] في البكرين فنسخ ذلك عنهما بالجلد المذكور في هـذه الآية وبقي حكم الثيب من النساء الحبس فنسخ بالرجم وقال آخرون نسخ بحديث عبادة ابن الصامت وهو ماحدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا جعفر بن محمد بن البهان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو النصر عن شعبةعن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله عَلِيِّ خذوا عني قد جعل الله لهن سببلا البكر بالبكر والثيب بالثيب البكر تجلد وتننى والثيب تجلد وترجم وهــذا هو صحيح وذلك لأن قوله خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا يوجب أن يكون بيانا للسبيل المذكور فى الآية ومعلوم أنه لم يكن بين قول النبي ﷺ وبين الحبس والاذى واسطة حـكم وأنآية الجلد التي في سورة النور لم تـكن نزلت حينئذ لا ُنها لوكانت نزلت كان السبيل متقدما لقوله خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا ولما صح أن يقول ذلك فثبت بذلك أن الموجب لنسخ الحبس والأذى وقول النبي إليَّةٍ في حدَّيث عبادة بن الصامت وأن آية الجلد نزلت بعده وفى ذلك دليل على نسخ القرآن بالسنة إذ نسخ بقوله خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا ما أوجب الله من الحَبِّس و الا َّذي بنص التنزيل ، فإن قبل فقوله تعالى [ واللذان يأتيانها منكم ] وما ذكر فى الآيتين من الحبس والا ذى كان فى البكرين دون الثيبين ، قيل له لم يختلف السلف في أن حكم المرأة الثيبكان الحبس وإنما قال السدى إن الا ّذى كان في البسكرين خاصة وقد أخبر النبي ﷺ عن السبيل المذكور فى آية الحبس وذلك لامحالة فى الثيب فأوجب أن يكون منسوخاً بقوله الثيب بالثيب الجلد والرجم فلم يخل الحبس من أن يكون منسوعًا في جميع الا حوال بغير القرآن وهي الا خبار الني فيها إيجاب رجم المحصن فمهاحديث عبادة الذي ذكرنا وحديث عبد الله وعائشة وعثمان حين كان محصوراً فاستشهد أصحاب النبي ﷺ أن النبي ﷺ قال

لا يحل دم امرى. مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس وقصة ماعز والغامدية ورجم النبي يرات أياهما قدنقلته الأمة لايتمارون فيه فإن قيل هذه الخوارج بأسرها تنكرالرجم ولوكان ذلك منقولا من جهة الاستفاضة الموجبة للعلم لما جهلته الخوارج ، قيل له إن سبيل العلم بمخبر هذه الأخبار السماع من ناقليها وتعرفه من جهتهم والخوارج لم تجالس فقهاءا لمسلمين ونقلةا لأخبار منهم وانفر دوا عنهم غير قابلين لأحبارهم فلذلك شكوا فيه ولم يثبتوه وليس يمتنع أن يكون كثير من أوائلهم قد عرفوا ذلك من جمة الاستفاضة ثم جحدوه محاملة منهم على ما سبقوا إلى اعتقاده من رد أخبار من ليس على مقالتهم وقلدهم الاتباع ولم يسمعوا من غيرهم فلم يقع لهم العلم به أو الذين عرفوه كانوا عدداً يسيراً يجوز على مثلهم كتمان ماعرفوه وجحدوه ولُم يكو نوا صحابة فيكونوا قد عرفوه من جمة المعاينة أو بكثرة السماع من المعاينين له فلما خلوا من ذلك لم يعرفوه ألا ترى أن فرائض صدقات المواشي منقولة من جهة النقل المستفيض الموجب للعلم ولا يعرفها إلا أحدرجلين إما فقيه قد سمعها فثبت عنــده العلم بها من جهمة الناقلين لها وإمارجل صاحب مواش تكثر بلواه بوجوبها فيتعرفها ليعلم ما يجب عليه فيها و مثله أيضاً إذا كثر سماعه وقع له العلم بها وإن لم يسمعها إلا من جهة الآحاد لم يعلمها وهذا سبيل الخوارج في جحودهم الرجم وتحريم تزويج المرأة على عتها وخالتها وما جرى مجرى ذلك مما اختص أهل العدل بنقله دون الخوآرج والبغاة وقد تضمنت هاتان الآينان أحكاما منها استشهاد أربعة من الشهداء على الزنا ومنها الحبس للمرأة والاذى للرجل والمرأة جميعاً ومنها سقوط الاذى والتعبير عنهما بالتوبة لقوله تعالى [ فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ] وهـذه التوبة إنماكانت مؤثرة في إسقاط الأذي دون الحبس وأما الحبس فكان موقوفاً على ورود السبيل وقد بين النبي ﷺ ذلك السبيل وهو الجلد والرجم ونسخ جميع ماذكر في الآية إلا ماذكر من استشهاد أربعة شهو د فإن اعتبار عدد الشهو د باق في آلحد الذي نسخ به الحدان الأولان و هو الجلد والرجم وقد بين الله ذلك في قوله تعالى [ والذين يرمون المحصنات ثمم لم يأتو ا بأر بعة شهدا. فاجلدوهم تمانين جلدة ]وقال تعالى [ لولا جاؤا عليه بأر بعة شهدًا. فإذ لم يأتوا بالشهدا. فأولئك عند الله هم الكاذبون] فلم ينسخ اعتبار العدد ولم ينسخ الاستشهاد

أيضاً وهذا يوجب جواز إحضار الشهود والنظر إلى الزانيين لإقامة الحد علما لأن الله تمالى أمر بالاستشهاد على الزنا وذلك لا يكون إلا بتعمد النظر فدل ذلك على أن تعمد النظر إلى الزانيين لإقامة الحد عليهما لايسقط شهادته وكذلك فعل أبو بكر مع شبل بن معبد ونافع بن الحارث وزياد في قصة المغيرة بن شعبة وذلك مو افق لظاهر الآية وقوله تعالى [ياأيها الذين آمنوا لايحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن | الآية روى الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس في هذه الآية قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بار أته من ولينفسها إن شاء بعضهم تزوجها وإنشاؤا زوجوهاوإن شاؤا لم يزوجوها فنزلت هذه الآية في ذلك وقال الحسن ومجاهد كان الرجل إذا مات وترك امرأته قال وليه ورثت امرأته كما ورثت ماله فإن شاء تزوجها بالصداق الا ول وإن شاء زوجها وأخذ صداقها قال مجاهد وذلك إذا لم يكن ابنها قال أبو مجلز فكان بالميراث أولى من ولى نفسها وروى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال كانوا في أول الإســـلام إذا مات الرجل يقوم أفرب الناس منه فيلقي على امرأته ثو بآ فيرث نكاحها فمات أبو عامر زوج كبشة بنت معن فجاء ابن عامر من غيرهما وألق عليها ثو باً فَلَمْ يَقْرَبُهَا وَلَمْ يَنْفَقَ عَلَيْهَا فَشَكَتَ إِلَى النَّبِي بِرَائِتِهِ فَأَنْزِلَ اللَّهِ [ لا يحل لكم أن تر ثوا النساء كرها ولا تعضلوهن | أن تؤتوهن الصداق الأول وقال الزهرى كان يحبسها من غير حاجة إليها حتى تموت فيرثها فنهوا عن ذلك وقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن |قال ابن عباس وقتادة والسدى والضحاك هو أس للأزواج تخلية سبيلها إذا لم يكن له فيها حاجة ولا يمسكها إضرار بها حتى تفتدى ببعض مالها وقال الحسن هو نهي لولى الزوج الميت أن يمنعها من النزويج على ماكان عليه أمر الجاهلية وقال مجاهد هو نهى لوليها أن يمضلها قال أبو بكر الأظهر هو التأويل تأويل ابن عباس لا ن قوله تعالى [التذهبوا ببعض ما آتيتموهن] وما ذكر بعده يدل عليه لأن قوله [التذهبوا ببعض ما آتيتموهن ] ربد به المهر حتى تفتدى كأنه يعضلها أو يسى. إليها لتفتدى منه ببمض مهرها وقوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة] قال الحسن وأبوقلا بةوالسدى هو الزنا وإنه إنما تحلله الفدية إذا اطلع منها على يبة وقال ابن عباس والضحاك وقتادة هي النشوز فإذا نشزت حل له أن يأخذ منها الفدية وقد بينا في سورة البقرة أمر الخلع وأحكامه

وقوله تعالى [ وعاشروهن بالمعروف ] أمر للأزواج بعشرة نسائهم بالمعروف ومن المغروفأن يوفيهاحقها من المهروالنفقة والقسم وتركأ ذاها بالكلام الغليظ والإعراض عنها والميل إلى غيرها وترك العبوس والقطوب في وجهها بغير ذنب جرى بجرى ذلك نظير قوله تعالى [ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ] وقوله تعالى [ فإن كرهتمو هن فعسى أن تكر هُوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ] يدل على أنه مندَّوب إلى إمساكها مع كراهته لها وقد روى عن النبي يرالي ما يوافق معنى ذلك حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبُو داود قال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن خالد عن معروف بن واصل عن محارب بن دامار عن ابن عمر عن النبي مِرَاقِيم قال أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق . وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا محمد بن خالد بن يزيد النيلي قال حدثنا مهلب بن العلاء قال حدثنا شعيب بن بيان عن عمر ان القطان عن قتادة عن أبي تميمة الهجيمي عن أبى موسى الأشعرى قال قال رســول الله بَرْكِيِّ تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين والذوقات فهذا القول من النبي بالتي موافق لما دلت عليه الآية من كراهة الطلاق والندب إلى الإمساك بالمعروف مع كراهته لها واخبر الله تعالى أن الخيرة ربما كانت لنا في الصبر على مانكره بقوله تعالى [فعسى أن تكر هو ا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ] وهو كقوله تعالى [ وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لـكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم | وقوله تعالى | وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً الآية قد اقتضت هذه الآية إيجاب المهر لها تمليكا صحيحاً ومنع الزوج أن يأخذ منها شيئاً بما أعطاها وأخبر أن ذلك سالم لها سواء استبدل بها أو أمسكها وأنه محظور عليه أخذ شيء منه إلا بما أباح الله تعالى به أخذ مال الغير في قو له تعالى | إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ] وظاهره يقتضي حظر أخذ شيء منه بعد الخلوة فيحتج به في إيحاب كال المهر إذا طلق بعد الخلوة لعموم اللفظ في حظر الأخذ في كل حال إلا ماخصه الدليل وقد خص قوله تعالى [وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ] إذا طلق قبل الخلوة في سقوط نصف المهر لآنه لا خلاف أن ذلك مراد إذا طلق قُبل الخلوة وقد اختلف في الخلوة هل هي المسيس المراد بالآية أوالمسيس الجماع واللفظ محتمل للأمرين لأن علياً وعمرو غيرهما من الصحابة قد تأولوه

عليها وتأوله عبد الله بن مسعود على الجماع فلا يخص عموم قوله تعالى [ فلا تأخذوا منه شيئاً ] بالاحتمال وقوله تعالى [ وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً | يدل عني أن من وهب محله مرأته هبة لا يجوز له الرجوع فيها لأنها عا آتاها وعموم اللفظ قد حظر أخذشىء بما آتاها من غير فرق بين المهر وغيره ويحتج فيمن خلع امرأته على مال وقد أعطاها صداقها أنه لا يرجع عليها بشي. من الصداق الذي أعطَّاها عيناً كان أو عرضاً ما قاله أبو حنيفة في ذلك وبحتج به فيمن أسلف امرأته نفقتها لمدة ثم ماتت قبل المدة أنه لا يرجع في ميراثها بشيء بما أعطاها لعموم اللفظ لأنه جائز أن يريد أن يتزوج أ بأخرى بعد موتمها مستبدلا بها مكان الأولى فظاهر اللفظ قد تناول هذه الحال فإن قيلَ لما عقب ذلك قوله تعالى [وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض] دل على أن المراد بأول الخطاب فيها أعطاها هو المهر دون غيره إذكان هذا المعنى إتما يختص بالمهر دون ما سواه قيل له ليس يمتنع أن يكون أول الخطاب عمو ماً في جميع ما انتظمه الاسم ويكون المعطوف عليه بحكم خاص فيه ولا يوجب ذلك خصوص اللفظ الاول وقد بينا نظائر ذلك في مواضع وُهذه الآية أيضاً تدل على أنه إذا دخل بها ثم وقعت الفرقة من قبلها بمعصية أو غير معصية أن مهرها واجب لا يبطله وقوع الفرقة من قبلها وفائدة تخصيص الله تعالى حال الاستبدال بالنهى عن أخذ شيء مما أعطاها مع شمول الحظر لسائر الأحوال إزالة توهم من يظن أن ذلك جائز عند حصول البضع لها وسقوط حقالزوج عنه بطلاقها وأن الثانية قد قامت مقام الأولى فتكون أولى بآلمهر الذى أعطاها فنص على حظر الأخذ في هذه الحال ودل به على عمومه في سائر الأحوال إذا لم يبح له أخذ شيء بما أعطاها فى الحال التي يسقط حقه عن بضعها فهو أولى أن لا يأخذ منها شيئاً مع بقاء حقه في استباحة بضعها وكونه أملك بها من نفسها وأكد الله تعالى حظر أخذ شي. مما أعطى بأن جدله ظلماً كالبهتان وهو الكذب الذي يباهت به مخبره و يكابر به من يخاطمه وهذا أقبح ما يكون من الكذب وأفحشه فشبه أخذ ما أعطاها بغير حق بالبهتان في قبحه فسماه بهتآناً وإثما قوله عزوجل إوكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً ] قال أبو بكر ذكر الفراء أن الإفضاء هو الخلوة وإن لم يقع دخوك وقول الفراء حجة فيها يحكيه من اللغة فإذاكان اسم الإفضاء يقع على الخلوة فقد منعت

الآية أن يأخذ مها شيئاً بعد الخلوة والطلاق لأن قوله تعالى [ وإن أردتم استبدال زوج | قد أفاد الفرقة والطلاق والإفضاء مأخوذ من الفضاء وهو المكان الذي ليس فيه بناء حاجز عن إدراك مافيه فسميت الخلوة إفضاء لزوال المانع من الوطء والدخول ومن الناس من يقول إن الفضاء السعة وأفضى إذا صار المتسع عايقصده وجائزعلي هذاالوضع أيضاً أن تسمى الخلوة إفضاء لوصوله بها إلى مكان الوط. واتساع ذلك بالخلوة وقد كان يضيق عليهالوصول إليها قبل الخلوة فسميت الخلوة إفضاء لهذا المعني فأخبر تعالى أنه غير جائز له أخذ شي. مما أعطاها مع إفضاء بعضهم إلى بعض وهو الوصول إلى مكان الوطء و بذلها ذلك له وتمكينها إياه من آلوصول إليها فظاهر هذه الآية تمنع الزوج أخذشي. مما أعطاها إذاكان النشوزمن قبله لائن قوله تعالى إوإن أردتم استبدال زوج مكان زوج يدل على أن الزوج هو المريد للفرقة دونها ولذلك قال أصحابنا إن النشوز إذا كان من قبله يكره له أن يأخذ شيئاً من مهرها وإذاكان من قبلها فجائز له ذلك لقوله تعالى | ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ماآ تيتموهن إلاأن يأتين بفاحشة مبينة فقيل عن ابن عباس إن الفاحشة هي النشوز وقال غيره هي الزنا ولقو له تعالى [ فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيها افتدت به إو من الناس من يقول إنها منسوخة بقوله [وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ] وذلك غلط لا أن قوله تمالى | وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج | قد أفاد حال كون النشوز من قبله و قو له تعالى | إلا أن يخافأ ألا يقيها حدود ألله ] إنما فيه ذكر حال أخرى غير الآولى وهي الحال التي يكون النشوز منها وافتدت فيها المرأة منه فهذه حال غير تلك وكل واحد من الحالين مخصوصة بحكم دون الا خرى وقوله تعالى [ وأخــذن منكم ميثاقا غليظاً ] قال الحسن وابن سيرين وقتادة والضحاك والسدى هو قوله [ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان |قال فتادة وكان يقال للناكم فى صدر الإسلام الله عليك لتمسكن بمعروف أو لتسرحن بإحسان وقال مجاهدكلمة النكاح التي يستحل بها الفرج وقال غيره هو قول النبي ﷺ إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى والله أعلم بالصواب .

باب مايحرم من النساء

قال الله تعالى [ ولا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء ] قال أبو بكر أخبر نا أبو عمر د ٤ ــــ أحكام ك ،

غلام أعلب قال الذي حصلناه عن أعلب عن الكوفيين والمبرد عن البصريين أن النكاح في أصل اللغة هو اسم للجمع بين الشيئين تقول العرب الكحنا الفرا فسنرى هو مثل ضربوه للأمر يتشاورون فيه ويحتمعون عليه ثم ينظر عماذا يصدرون فيه معناه جمعنا بين الحمار وأتانه ، قال أبو بكر إذا كان اسم النكاح في حقيقة اللغة موضوعا للجمع بين الشيئين ثم وجدناهم قد سموا الوط، نفسه نكاحا من غير عقدكما قال الأعشى :

ومنكوحة غير عمورة وأخرى يقال له فادها

يعن المسبية الموطوأة بغير مهر ولا عقد وقال الآخر :

ومن أيم قد أنكحتها رماحنا وأخرى على عم وخال تلهف وهو يعنى المسبية أيضاً ومنه قول الآخر أيضاً :

فنكحن أبكارآ وهن بأمة أعجلنهن مظنة الأعذار

وهو يعنى الوطء أيضاً ولا يمتنع أحد من إطلاق اسم النكاح على الوط، وقد تناول الاسم العقد أيضاً قال الله تعالى [ إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ] والمراد به العقد دون الوطء وقال الذي يَرِّيِّعُ أنا من نكاح ولست من سفاح فدل بذلك على معنيين أحدهما أن اسم النكاح يقع على العقد والثانى دلالته على أنه قد يتناول الوطء من غير عقد لولا ذلك لا كتنى بقوله أنا من نكاح إذكان السفاح لا يتناول اسم النكاح بحال فدل قوله ولست من سفاح بعد تقديم ذكر النكاح أن النكاح بناول له الأمرين فبين يَرِّعُ أنه من العقد الحلال لامن النكاح الذي هو سفاح ولما ثبت بما ذكر نا أن الاسم ينتظم ألا مرين جميعاً من العقد والوطء و ثبت بما ذكر نا من حمدا الاسم في حقيقة اللغة و أنه اسم للجمع بين الشيثين والجمع إنمايكون بالوطء دون العقد إذ العقد لا يقع به جمع لا نه قول منهما جميعا لا يقتضي جمعا في الحقيقة ثبت أن اسم النكاح حقيقة الوط، بحاز للعقد وأن العقد إنما سمى نكاحا لا نه سبب يتوصل به الما الوط، تسمية الشيء باسم غيره إذا كان عنه بسبب أو بحاوراً لهمثل الشعر الذي يولد السبي وهو على رأسه يسمى عقيقة ثم سميت الشاة التي تذبح عنه عند حلق ذلك الشعر عقيقة وكالراوية التي هي اسم للجمل الذي يحمل المزادة ثم سميت المزادة راوية لا تصالحا به وقربها منه وقال أبو النجم :

تمشى من (١) الردة مشى الحفل مشى الروايا بالمزاد الا مقل ونحوه الغائط هواسم للمكان المطمئن من الأرض ويسمى به مايخرج من الإنسان مجازآ أنهم كانوا يقصدون الغائط لقضاء الحاجة ونظائر ذلك كثيرة فكذلك النكاح اسم للوطء حقيقة على مقتضي موضوعه في أصل اللغة ويسمى العقد باسمه مجازاً لانه يتوصل به إليـه وهو سببه ويدل على أنه سمى باسم العقد مجازاً أن سائر العقود من البياعات والهبات لايسمى منها شيء نكاح و إن كان قد يتوصل به إلى استباحة وطء الجارية إذ لم تختص هذه العقود بإباحة الوطء لأن هذه العقود تصح فيمن يحظر عليه وطؤها كأخته من الرضاعة و من النسب وأم امرأته ونحوها وسمى العقد المختص باباحة الوطء نكاحا لأن من لايحل له وطؤها لا يُصح نكاحها فثبت بذلك أن اسم النكاح حقيقة للوطء بحاز في العقد فوجب إذا كان هذا على ماوصفنا أن يحمل قوله تعالى [ وَلا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء على الوطء فاقتضى ذلك تحريم من وطئها أبوه من النساء عليه لأنه لمأ ثبت أن النكاح اسم للوطء لم يختص ذلك بالمباح منه دون المحظور كالضرب والقتل والوطء نفسه لايختص عند الإطلاق بالمباح منه دون المحظور بل هو على الأمرين حتى تقوم الدلالة على تخصيصه وكان أبو الحسن يقول إن قوله تعالى [مانكم آباؤكم] مراده الوطء دون العقد من حيث اللفظ حقيقة فيه ولم يرد به العقد لاستحالة كون لفظ واحد بجازاً حقيقة في حال واحدة وإنما أوجبنا التحريم بالمقد بغير الآية ، وقد اختلف أهل العلم في إيجاب تحريم الأم والبنت بوطء الزنا فروى سعيــد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين في رجل زني بأم امرأته حرمت عليه امرأته وهو قول الحسن وقتادة وكذلك قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وسالم بن عبد الله ومجاهد وعطاءو إبراهيم وعامروحماد وأبيحنيفة وأبي يوسف ومحدوز فر والثوري والأوزاعي ولم يفرقوا بين وطم الأم قبل التزوج أو بعده في إيجاب تحريم البنت وروى عكرمة عن ابن عباس في الرجل يزنى بأم امرأته بعد مايدخل بها قال تخطى حرمتين ولم تحرم عليه امرأته وروى عنه أنه قال لايحرم الحرام الحلال وذكر الأوزاعي عن عطاء أنه كان

 <sup>(</sup> ۱ ) قوله الردة بكسر الراء وأشديد الدال ورم يصيب الناقة في أخلاقها وألحانل جمع حافل وهي الناقة الممثلي.
 ضرعها لمنا .

يتأول قول ابن عباس لايحرم حرام حلالا على الرجل يزني بالمرأة ولا يحرمها عليه زناه وهذا يدل على أن قول ابن عباس الذي رواه عكرمة في أن الزنا بالآم لايحرمالبنت لم يكن عند عطاء كذلك لأنه لوكان ثابتاً عنده لما احتاج إلى تأويل قوله لا يحرم الحرام الحلال وقال الزهرى وربيعة ومالك والليث والشافعي لاتحرم أمها ولابنتها بالزنا وقال عثمان البتي في الرجل يزني بأم امرأته قال حرام لا يحرم حلالا ولكنه إن زني بالا م قبل أن يتزوج البنت أوزنى بالبنت قبلأن يتزوج الام فقد حرمت ففرق بين الزنا بعد التزويج وقبله م واختلف الفقهاء أيضاً في الرجل يلوط بالرجل هل تحرم عليه أمه وابنته فقال أصحابنا لا تحرم عليه وقال عبد الله بن الحسين هو مثل وطء المرأة بزنا في تحريم الأم والبنت وقال من حرم بهذا منالنساء حرم من الرجال ، وروى إبراهيم بن إسحاق قال سألت سفيان الثورى عن الرجل يلعب بالغلام أيتزوج أمه قال لا وقالكان الحسن بنصالح يكره أن يتزوج الرجل بامرأة قد لعب بابها وقال الأوزاعي في غلامين يلوط أحدهماً بالآخر فتولد للمفعول به جارية قال لا يتزوجها الفاعل ۽ قال أبو بكر قوله تعالى [ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ] قد أوجب تحريم نـكاح امرأة قد وطئها أبوه بزنا أوغيره إذكان الآسم يتناوله حقيقة فوجب حمله عليها وإذا تُبت ذلك في وطء الأب ثبت مثله في وطء أم المرأة أوابنها في إيجاب تحريم المرأة لأن أحداً لم يفرق بينها ويدل على ذلك قوله تعالى [وربائبكم اللاتي ف-جوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن إ والدخول بها اسم للوط، وهو عام في جميع ضروب الوط، من مباح أو محظور ونكاح أوسفاح فوجب تحريم البنت بوط مكان منه قبل تزويج الام لقوله تعالى [ اللاتي دخلتم بهن] ويدل على أن الدخول بها اسم للوط، وأنه مراد بالآية وأن اسم الدخُول لايختص بُوطُه نكاح دُون غيره أنه لو وطيء الأم بملك اليمين حرمت عليه البنت تحريما مؤبداً بحكم الآية وكذلك لو وطئها بنكاح فاسد فثبت أن الدخول لماكان اسها للوطء لم يختص فيها علق به من الحكم بوطء بنكاح دون ما سواه من سائر ضروب الوطء ويدل عليه من جهة النظر أن الوطء آكد في إيجاب التحريم من العقد لأنا لم نجد وطأ مباحاً إلا وهو موجب للتحريم وقد وجدنا عقداً صحيحاً لا يوجب النحريم وهو العقد على الام لا يوجب تحريم البنت ولو وطنها حرمت فعلمنا أن وجود الوطء علة لإبجاب التحريم

فكيفها وجد ينبغي أن يحرم مباحاً كان الوطء أو محظوراً لوجود الوط. لأن التحريم لم يخرجه من أن يكون وطأ صحيحاً فلما اشتركا فى هذا المعنى وجب أن يقع به تحريم وأيضاً لاخلاف أن الوطء بشبهة وبملك اليمين يحرمان مع عدم النكاح وهذا يدل على أن الوطء يوجب التحريم على أى وجه وقع فوجب أن يكون وطء الزنا محرما لوجود الوطء الصحيح ﴿ فَإِن قَيْلِ إِن الوطء بملكَ اليمين و بشبهة إنما تعلق بهما التحريم لما يتعلق بهمامن ثبوت النسب والزنا لا يثبت به النسب فلا يتعلق به حكم التحريم ه قيل له ليس لثبوت النسب تأثير في ذلك لأن الصغير الذي لايجامع مشله لوجامع امرأته حرمت عليه أمها وبنتها ولم يتعلق بوطثه ثبوت النسب ومن عقد على امرأة نكاحا تعلق بعقد النكاح ثبوت النسب قبل الوطء حتى لو جاءت بولد قبل الدخول و بعد العقد بستة أشهر لزمه ولم يتعلق بالعقد تحريم البنت فإذكنا وجدنا الوطء مع عدم ثبوت النسب به يوجب النحريم والعقد مع تعلق ثبوت النسب به لا يوجب التحريم علمنا أنه لا حظ لثبوت النسب في ذلك و إن الذي يجب اعتباره هو الوطء لاغير وأيضاً لاخلاف بيننا وبينهم أنه لولمس أمته لشهوة حرمت عليه أمها وابنتها وليس للمس حظ في ثبوت النسب فدل على أن حكم التحريم ليس بموقوف على النسب وأنه جائز ثبوته مع ثبوت النسب وجائز ثبوته أيضاً مع عدم ثبوت النسب « و يدل على صحة قول أصحابناً أنا وجدنا الله تعالى قد غلظ أمر الزنآ بإيجاب الرجم تارة وبإيجاب الجلد أخرى وأوعد عليه بالنار ومنع إلحاق النسب به وذلك كله تغليط لحكمه فوجب أن يكون بإيجاب النحريم أولى إذكان إيجاب التحريم ضرباً من التغليظ ألا ترى أن الله تعالى لما حمكم ببطلان حب من جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة كان الزاني أولى ببطلان الحج لأن بطلان الحج تغليظ التحريم الجماع فيه كذلك لماحكم الله بإيجاب تحريم الأم والبنت بالوطء الحلال وجب أن يكون الزنَّا أولى بإيجاب التحريم تغليطاً لحكمه ، وقد زعم الشافعي أن الله تعالى لما أوجبالكفارة على قاتل الخطأكان قاتل العمد أولى إذكان حكم العمد أغلظ من حكم الخطأ ألاترى أن الوطء لم يختلف حكمه أن يكون بزنا أوغيره فيما تعلق بهمن فساد الحج والصوم ووجوب الغسل فكذلك ينبغي أن يستويا في حكم التحريم ، فإن قيل الوط المباح يتعلق به حكم فى إيحاب المهر و لا يتعلق ذلك بالزنا ۽ قيل له قد تعلق بالزنا من إيجاب آلرجم أو الجلد

ماهو أغلظ من إيجاب المال وعلى أن المال والحد يتعاقبان على الوطء لأنه متى وجب الحدلم يجب المهر ومتى وجب المهر لم يجب الحد فكل واحد منهما يخلف الآخر فإذا وجب الحدفذلك قائم مقام المال فيها تعلق بالوطء من الحـكم فلا فرق بينهما من هذا الوجه فإن احتج محتج بما حدثنا عبد الباقي قال حدثنا محمد بن إلليث الجزري قال حدثنا إسحاق بن بهلول قال حدثنا عبد الله بن نافع المدنى قال حدثنا المغيرة بن إسماعيل بن أ يوب ابن سلمة الزهري عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة قالت سئل رسول الله عَلِيَّةٍ عَنِ الرَّجِلُ يَتَّبِعُ لَمْرَأَةً حَرَّامًا أَيْسَكُمْ أَمَّهَا أَوْ يَتَّبِعُ الْأُمْ حَرَّامًا أَيْنَكُمْ ابْنَتَّهَا قَالَ رسول الله يراق لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح وبمارواه إسحاق بن محمد الفروى عن عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي بين قال لا يحرم الحرام الحلال وروى عمر بن حفص عن عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله عليه لا يفسد الحرام الحلال ، فإن هذه الأخبار باطلة عند أهل المعرفة ورواتها غير مرضيين أما المغيرة بن إسماعيل فمجهول لا يعرف لا يجوز ثبوت شريعة بروا يته لاسيما في اعتراضه على ظاهر القرآن وإسحاق بن محمد الفروي مطعون في روايته وكذلك عمر بن حفص ولو ثبت لم يدل على قول المخالف لأن الحديث الأول إنما ذكر فيه الرجل ويتبع المرأة وليس فيه ذكر الوط، فكان قوله على لا يحرم إلا ماكان بنكاح جواباً عما سأله من اتباع المرأة وذلك إيما يكون بأن يتبعها نفسه فيكون منه نظراً إليها مراودتها على الوطء وليس فيه إثبات الوطء فأخبر مِلْكِيِّ أن مثل ذلك لا يوجب تحريماً وأنه لايقع بمثله التحريم إلا أن يكون بينهما عقد نكاح وليس فيه للوطء ذكر وقوله لايحرم الحرام الحلال إنما هو فيما سئل عنه من اتباع المرأة من غير وطء وأما حديث ابن عمر وقوله لا بحرم الحرام الحلال فجائز أن يكون في هذه القصة بعينها إن صحت فكمان جواباً لما سئل عنه من النظر والمراودة من غير جماع وتكون فائدته إزالة توهم من يظن أن النظر بانفراده يحرم لما روى عرب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال زنا العينين النظر وزنا الرجلين المشى فكان جائز أن يظن ظان أن النظر بانفراده يحرم كما يحرم الوطء لتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياه زنا فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك لايحرم وإن التحريم إذا لم تكن ملامســة إنما يتعلق بالعقد وإن لم يكن مسيس وإذا

احتمل هـذا الخبر ما وصفنا زال الاعتراض به وعلى أنهم متفقون أن التحريم غير مقصور على النكاح ولا على الوطء المباح لأنه لاخلاف أن من وطي. أمته حائضاً أن هذاوطء حرام فى غير نكاح وأنه يوجب التحريم فبطلأن يكون حكم التحريم مقصوراً على النكاح ولاعلى وطء مبّاح وكذلك لو وطيء جارية بينه و بين غيره أوجاريته وهي بجوسية كانواطئاً وطأحراما في غير نكاح موجب للنحريم وهذا يدل على أن الحديث إن ثبت فليس بعموم في نفي إيجاب التحريم بوطء حرام وأيضاً قد حرم الله تعالى امرأة المظاهر عليه بالظهار وقد سماه منكرآمن القول وزورآ ولم يكن هذا القول محرما مانعآ من وقوع تحريم الوطء به وأيضاً فإن قوله الحرام لا يحرم الحلال لا يصح الاحتجاج بهلوروده مطلقاً منوجه صحيح غير متعلق بسبب منوجهين أحدهماأن الحرام والحلال إنما هو حكم الله تعالى بالتحريم والتحليل وقد علىناحقيقة أن حكم الله تعالى بالنحريم في شيء وبالتحليل في غيره ليس يتعلق به حكم آخر في إيجاب تحريم أو تحليل إلا بدلالة فهذا اللفظ إذا حمل على حقيقته لم يكن له تُعلق بمسئلتنا لأناكذلك نقول أن حكم الله تعالى بالتحريم لايوجب تحريم مباح بنفس ورود الحكم إلاأن يقوم الدليل على إيجاب تحريم غيره من حيث حرم هو وفائدته حينثذأن ماقد حكم الله تعالى بتحليله نصاً فهو مقر على ماحكم به من تحليله وإذا حكم بتحريم شيء آخر لم يجز الاعتراض على المحكوم بتحليله بدياً بتحريم غيره من طريق القياس فمنع تحريم المباح بالقياس ودل ذلك على بطلان قول من يجيز النسخ بالقياس هذا الذي تقتضيه حقيقة اللفظ إن صح فهذا أحد الوجهين اللذين ذكر نا والوجهُ الآخِر أن يكون المراد بقوله الحرام لا يحرم الحلال أن فعل الحرام لا يحرم الحلال فإن كان هذا أراد فلا محالة أن في اللفظ ضميراً يجب اعتباره دون اعتبار حقيقة معنى اللفظ فلا يصح له الاحتجاج به من وجهين أحدهما أن الضمير ليس بمذكور يعتبر عمومه فيسقط الاحتجاج بعمومه إذ الضمير ليس بمذكور حتى يكون لفظ عموم فيها تحته من المسميات فلايصح لأحد الاحتجاج بعموم ضمير غير مذكور والوجه الآخر أنه لايصح اعتبار العموم فيه من قبل أنه لايصح اعتقاد العموم في مثله لاتفاق المسلمين على أيجاب تحريم الحرام الحلال وهو الوطء بنكاح فاسد ووطء الأمة الحائض والطلاق الشلاث في الحيض والظمار والخر إذا

خالطت الماء والردة تبطل النكاح وتحرمها على الزوج وغير ذلك من الأفعال المحرمة للحلال فقوله يربي الحرام لايحرم الحلال لوورد بلفظ عموم لماصح اعتقاد المموم فيه وكان مفهوما مع وروده أنه أراد بعض الأفعال المحرمة لايحرم الحلال فيحتاج إلى دلالة في إثبات حكمه كسائر الألفاظ المجملة وأيضاً لو نص النبي ﷺ على ما ادعيت من ضميره خةال إن فعل الحرام لايحرم الحلال لما دل على ما ذكرت لاناكذلك نقول إن قعــل العرام لايحرم الحلال فيكون ذلك محمولا على حقيقة ولا دلالة فيه أن الله لا يحرم الحلال عند وقوع فعل حرام ه فإن قيل معناه أن الله لا يحرم الحلال بفعل الحرام ه قبل له فإذا قوله الحرام لا يحرم الحلال إذا كان المراد به ماذكرت مجاز ليس بحقيقة فيحتاج إلى دلالة في إثبات حكمه إذ لا يجوز استعمال المجاز إلاعند قيام الدلالة عليه . وَذَكَرَ الشَّافَعَى أَنْ مَنَاظِرَةَ جَرَتَ بِينَهُ وَ بِينَ بِعَضَ النَّاسَ فِيهَا أَعِجُوبِهُ لَمَن تأملُها قال الشافعي قال لي قائل لم قلت إن الحرام لايحرم الحلال قلت قال الله تعالى [ و لا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء | وقال | وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم ] وقال | وأمهات نسائكم \_ إلى قوله \_ اللاتي دخلتم بهن |أفلست تجد التنزيل إنما يحرم ما سمى بالنكاح أو الدخول والنكاح قال بلي قال قلت أفيجوز أن يكون الله حرم بالحلال شيئاً وحرمه بالحرام والحرام ضد الحلال والنكاح مندوب إليه مأمور به وحرم الزنا فقال [ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً ] قال أبو بكر تلا الشافعي آية التحريم بالنكاح والدخول وآية تحريم الزنا وهذان الحكمان غير مختلف فيهما أعني إباحة النكاح والدخول وتحريم الزنا وليس فى ذلك دلالة على موضع الخلاف فى المسألة لأن إبَّاحة النكاح والدخول وإيجاب التحريم بهما ليس فيه أن التحريم لا يقع بغيرهماكما لم ينف إيجاب التحريم بالوطء بملك اليمين وتحريم الله تعالى لازنا لا يفيدأنُ التحريم لا يقع إلا به فإذاً ليس في ظاهر تلاوة الآيتين نفي لتحريم النكاح بوط. الزنا لأن الآية الزنا إنَّما فيها تحريم الزنا وليستحريم الزنا عبارة عن نفي إيجابه لتحريم النكاح ولافي إيجاب التحريم بالنكاح والدخول نغي لإبجابه بغيرهما فإذاً لا دلالة فيما تلاه من الآيتين على موضع الخلاف ولاجواباً للسائل الذي سأله عن الدلالة على صحة قوله م ثم قال الحرام ضد الحلال فلما قال له السائل فرق بينهما قال قلت قد فرق الله بينهما لآن الله نذب إلى النكاح وحرم الزنا

فجعل فرق الله بينهما فى التحليل والتحريم دليلا على السائل والسائل لم يشكل عليه إباحة النكاح وتحريم الزنا وإنما سأله عن وجه الدلالة من الآية على ما ذكر فلم يبين وجهها واشتغل بأن هذا محرم وهذا حلال فإن كان هذا السائل من عمى القلب بألحل الذي لم يعرف بين النكاح وبين الزنا فرقا من وجه من الوجوه فمثله لا يستحق الجواب لا نه مؤوف العقل إذ العاقل لا ينزل نفسه بهذه المنزلة من التجاهل وإن كان قد عرف الفرق بينهما من جهة أن أحدهما محظور والآخر مباح وإنما سأله أن يفرق بينهما في امتناع جو از اجتماعهما في إيجاب تحريم النكاح فإن الشآفعي لم يجبه عن ذلك و لم يزده على تلاوة الآيتين فيالإباحة والحظروإن الحلال ضد الحرام إذليس في كون الحلال ضد الحرام مايمنع اجتماعهما في إيجاب التحريم ألاترى أن الوطء بالنكاح الفاسد هو حرام ووطء الحائُّض حرام بنص التنزيل واتفاق المسلمين وهو ضد الوطُّ الحلال وهما متساويان في إيجاب التحريم والطلاق في الحيض محظور وفي الطهر قبل الجماع مباح وهما متساويان فيها يتعلق بهما من إيجاب التحريم فإنكان عند الشافعي أن القياس ممتنع في الصدين فواجب أن لا يحتمما أبداً في حكم واحد ومعلوم أن في الشريعة اجتماع الصَّدين في حكم واحد وإن كونهما ضدين لا يمنع اجتماعهما في أحكام كثيرة ألا ترى أن ورود النص جائز بمثله وما جاز ورود النص به ساغ فيه القياس عند قيام الدلالة عليه فإذا لم يكن ممتنعاً في العقل ولا في الشرع اجتماع الصَّدين في حكم واحد فقوله إن الحلال ضد الحرام ليس بموجب للفرق بينهما من حيث سأله السائل ويدل على أن ذلك غير ممتنع أن الله تمالى قد نهى المصلى عن المشي في الصلاة وعن الاضطجاع فيها من غير ضرورة والمشي والاضطجاع ضدان وتد اجتمعا في النهي ولا يحتاج في ذلك إلى الإكثار إذ ليس يمتنع أحد من أجازته فلم يحصل من قول الشافعي أنهما ضدان معنى يوجب الفرق بينهما ثمم حكي عن السائل أنه قال أجد جماعا وجماعا فأقيس أحدهما بالآخر قال قلت وجدت جماعاً حلالا حمدت به ووجدت جماعا حراماً رجمت به أفرأيته يشبهه قال ما يشبهه فهل توضحه بأكثر من هذا قال أبو بكر فقد سلم له السائل أنه ما يشبهه فإن كان مراده أنه لا يشبهه من حيث افترقا فهذا مالا ينازع فيه وإنكان أراد لا يشبهه من حيث رام الجمع بينهما من جهة إيجاب التحريم فإنه لم يأت بدليل ينفي الشبه بينهما من هذه الجهة وليس في الدنيا

قياس إلاوهو تشييه للشيء تعيره من بعض الوجوه دون جميعها فإن كان افتراق الشيئين من وجه يوجب الفرق بينهما منسائر الوجوه فإن في ذلك إبطال القياس أصلا إذ ليس يحوزوجود القياس فيما اشتبها فيه من سائر الوجوه فقد بان أن ماقاله الشافعي وماسله له السائل كلام فارغ لا معنى تحته في حكم ما سئل عنه ثم قال له السائل هل توضحه بأكثر من هذا قال نعم أفتجعل الحلال الذي هو نعمة قياساً على الحرام الذي هو نقمة وهذا هو تكرار للمعنى الأول بزيادة النعمة والنقمة والسؤال قائم عليه لم يجب بما تقتضيه مطالبة السائل بيبان وجه الدلالة في منع هذا القياس وهو قد جعل هذا الحرام الذي هو نقمة وهو وطء الحائض والجارية المجوسية والوطء بالنكاح الفاسد الحلال الذي هو نعمة في إيجاب النحريم فانتقض ماذكره وادعاه من غير دلالة أقامها عليه وحكى عن السائل أنه قال إن صاحبنا قال يوجدكم أن الحرام يحرم الحلال قال قلت له أفيها اختلفنا فيه من النساء قال لا ولكن في غيره من الصلاة والمشروب والنساء قياس عليه قال قلت أفتجيز لغيرك أن يجعل الصلاة قياساً على النساء قال أما في شيء فلا قال أبو بكر فنع الشافعي بهذا أن يقيس تحريم الحرام والحلال من غيرالنساء على النساء مع إطلاقه القول بدياً أنه إنما لم يجز قياس الزنا على الوطء المباح لأنه حرام وهو ضد الحلال والحلال نعمة والحرام نقمة من غير تقييد لذلك بأن هذه القضية في منع القياس مقصورة على النساء دون غيرهن و إطلاقه الاعتلال بالفرق الذي ذكر يلزمه أجراؤه في سأئر ماوجد فيه فإذا لم يفعل ذلك فقد ناقض ثم يقال له فإذا جاز تحريم الحرام الحلال في غير النساء هلا جاز مثله في النساء مع كون أحدهما ضد الآخر وكون أحدهما نعمة والآخر نقمة كماكان الوطء بملك اليمين مثل الوطء بالنكاح في إيجاب التحريم مع كون ملك اليمين ضد للنكاح ألا ترى أن ملك اليمين والنكاح لا يجتمعان لرجل واحدوحكي عن السائل أنه قال له إن الصلاة حلال والكلام فيها حرام فإذا تكلم فيها فسدت عليه صلاته فقد أفسد الحلال بالحرام قال قلت له زعمت أن الصلاة فاسدة الصلاة لا تكون فاسدة ولكن الفاسد فعله لا هي و لـكن لا تجزى عنك الصلاة لأنك لم تأت بهاكما أمرت قال أبو بكر ما ظننت أن أحداً ممن ينتدب لمناظرة خصم يبلغ به الإفلاس من الحجاج إلى أن يلجأ إلى مثل هذا مع سخافة عقل السائل وغباو ته وذلك لأن أحداً لا يمتنع من إطلاق القو ل

بفساد صلاته إذا فعل فيها ما يوجب بطلانها كما لا يمتنع من إطلاق القول بفساد النكاح إذا وجد فيه ما يبطله فإن كان الذى أوجب الفرق بينهما أنه لا يطلق اسم الفساد على الصلاة مع بطلانها مع إطلاق الناس كلهم ذلك فيها فإنه لا يعوز خصمه أن يقول مثل ذلك في النكاح أني لا أقول أن نكاحه يفسد والنكاح لا يكون فاسداً وإنما فعله وهو الزناهو الفاسد فأما النكاح فلم يفسد والكن المرأة بانت منه وخرجت من حباله فهما سواء من هذا الوجه ثم يقال له أحسب أنا قد سلمنا لك ما ادعيت من امتناع اسم الفساد على الصلاة التي قد بطلت أليس السؤال قائما عليك في المعنى إذا سلمنا لك الاسم وهو أن يقال لك ما أنكرت أنه لما جاز خروج المتكلم من الصلاة ولم تجز عنه لأجل الكلام المحظور وجب أن يكون كذلك حكم المرأة فلا يبق نكاحها بعد وط. أمها بزناكما لم تبق الصلاة بعد الكلام فتبين منه امرأته وتخرج من حماله كما خرج من الصلاة ويلزم الشافعي على هذا أن لا يطلق في شيء من البيوع أنه فاسد وكذلك سائر العقو د وإنما يقال فيها أنها غير مجزية ولا موجبة للملك وهذا آنما هو منع للعبارة وإنما المكلام على المعانى لاعلى العبارات والأسامي ه وذكر الشافعي عن سأتله أنه قال إن صاحبنا قال الماء حلال والخر حرام فإذا صب الماء في الخر حرم الماء قال قلت له أرأيت إن صببت الماء في الخرر أما يكون الماء الحلال مستهلكاً في الحرام قال بلي قلت أتجد المرأة محرمة على كلأحدكما تجد الخرمحرمة علىكل أحد قال لا قلت أتجد المرأة وبنتها مختلطتين كاختلاط الما. والخرقاللا قلت أفتجدالقليل من الخرإذا صب في كثيرالما. نجس قال لاقلت أفتجد قليل الزنا والقبلة واللمس للشهوة لايحرم ويحرم كثيره قال لاقال فلايشبه أمرالنساء الخر والماء ه قال أبو بكر وهذا أيضاً من طريق الفروق والذي ذكر في تحريم الخر للماء يحكي عن الشافعي أنه احتج به على يحيي بن معين حين قال الحرام لا يحرم الحلال وهو إلزام صحيح على من ينفي التحريم لهذه العلة لوجودها فيه إذلم تكن العلة في منع تحريم الحرام الحلال أنهماغير مختلطين وإن قيل الزنايحرم وإنماكانت علته أن الحرام ضد الحلال وإن الحلال نعمة والجرام نقمة ولم نره احتج بغيره في جميع ماناظر به السائل و 'فروق التي ذكرها إنماهي فروق من وجوه أخر تزيد علته انتقاضاً لوجو دهامع عدم الحكم وعلى أنه إن كان التحريم مقصوراً على الاختلاط وتعذرتمييز المحظور من المباح فينبغىأن

لايحرم الوطء المباح لعدم الاختلاط وكذلك الوطء بالنكاح الفاسد وسائر ضروب الوطء الذي علق به التحريم إذكانت المرأة منميزة عن أمها فهما غير مختلطتين فإذا جاز أن يقع التحريم بهذه الوجوه مع عدم الاختلاط فما أنكر مثله في الزنا وقد بينا في صدر المسألة دلالة قوله تعالى [ ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء ] وقوله تعالى [ اللاتى دخلتم بهن على وقوع التحريم بالزنا فلم يحصل من كلام الشافعي دلالة في هذه المسألة ولا شبهة على ما سئل عنه ه ثم حكى الشافعي عن سائله هذا لما فرق له بين الماء والخر وبين النساء بما ذكر أنه لايشبهه أمر النساء الخر والماءقال الشافعي فقلت له وكيف قبلت هذا منه فقال مابين لنا أحد بيانك لنا ولو علم صاحبنا به لظننت أنه لايقيم على قوله ولكن غفل وضعف عن كلامه \* قال فرجع عن قولهم وقال الحق عندى في قو لـ كم ولم يصنع صاحبنا شيئاً ولا ندرى من كان هذا السائل ولا من صاحبهم الذى قال لو علم صاحبنا بهذه الفروق لظن أنه لا يقيم على قوله وقد بان عمى قلب هذا السائل بتسليمه للشافعي جميع ماادعاه من غير مطالبة له بوجه الدلالة على المسئلة فيما ذكر وجائز أن يكون رجلا عاميًا لم يرتض بشيء من الفقه إلا أنه قد انتظم بذلك شيئين أحدهما الجمل والغباوة بما وقفنا عليه من مناظرته وتسليمه ما لا يجوز تسليمه ومطالبته للمسؤل بالفروق التي لا توجب فرقا فى معانى العلل والمقايسات ثم انتقاله بمثل ذلك إلى مذهبه على ما زعم و تركه لقو لأصحابه والآخر قلة العقل وذلك أنه ظن أن صاحبه لوسمع بمثل ذلك رجع عن قوله فقضى بالظن على غيره فيها لا يعلم حقيقته & وسرور الشافعي بمناظرة مثله وانتقاله إلىمذهبه يدل على أنهما كانا متقار بينُ في المناظرة وإلا فلوكان عنده في معنى المبتدى. والمغفل العامى لما أثبت مناظرته إياه فى كتابه ولوكلم بذلك المبتدؤن من أحداث أصحابنا لما خنى عليهم عوار هذا الحجاج وضعف السائل والمسئول فيه ، وقد ذكر الشافعى أنه قال لمناظره جعلت الفرقة إلى المرأة بتقبيلها ابن زوجها والله لم يجعل الفرقة إليها قال خقال فأنت تزعم أنها تحرم على زوجها إذا ارتدت قال قلت وأقول/إن رجعت وهي في العدة فهما على النَّكاح أفتز عم أنت في التي تقبل ابن زوجها مثله قال لا ، قال أبو بكر فأنكر على خصمه وقوع التحريم من قبل المرأة ثم قال هو بها وجعل إليهاالرجعة كما جعل|ليها التحريم ثم قال الشافعي فأقول إن مضت العدة فرجعت إلى الإسلام كان لزوجها أن

يسكحما أفتزعم في التي تقبل ابن زوجها مثله قال والمرتدة تحرم على الناس كلهم حتى تسلم وتقبيل ابن الزُّوج ليس كذلك قال أبو بكر فناقض على أصله فيما أنكره على خصمه ممم أخذ فى ذكر الفروق على النحو الذى مضى من كلامه ولم أذكر ذلك لأن فى مثله شبهةً على من ارتاض بشيء من النظر ولكن لا بين مقادير علوم مخالفي أصحابنا ومحلمم من النظر وأما ماحكى عثمان البتي في فرقه بين الزنا بأم المرأة بعد التزويج وقبله فلا معنى له لأن مايو جب تحريمًا مؤبداً لا يختلف حكمه في إيجابه ذلك بعد التزويج وقبله والدليل عليهأن الرضاع لماكان مو جباً للنحريم المؤبد لم يختلف حكمه فى إيجابه ذلك قبل النزويج وبعده وإنماقالَ أصحابنا إن فعل ذلك بالرجل لايحرم عليه أمه ولا بنته من قبل أن هذه الحرمة إنما هي متعلقة بمن يصح عقد النكاح عليها ويجوز أن تملك به فيكون الوطء المحرم فيها بمنزلة الوطء الحلال في إيجاب التحريم فلما لم يصح وجود ذلك في الرجل على الوجه المباح ولا يجوزأن يملك ذلك بالعقد منه لم يتعلق به حكم النحريم ألا ترى أنه لو لمس الرجل بشهوة لا يتعلق به حكم في إيجاب تحريم الأم والبنت واللمس بمنز لة الوطء فى المرأة عند الجميع فيما يتعلق به حكم التحريم فلما اتفق الجميع على أن اللمس لاحكم له في الرجل في حكم تحريم الأم والبنت كان ذلك ماسواه من ألوط. وفي ذلك الدلالة من وجهين على صحة ماذكرنا أحدهما أن لمس الرجل للرجل لشهوة لما لم يكن مما يصح أن يملك بعقد النكاح ولم يتعلق به تحريم كان كذلك حكم الوطء إذ لا يصح أن يملك بعقد النكاح والثاني أن اللمس عندا لجميع في المرأة حكمه حكم الوطء ألاترى أن الجميع متفةون. على أن لمس المرأة الزوجة يحرم بننها كما يحرمها الوطأ وكذلك لمس الجارية بملك اليمين. يوجب من التحريم مايوجبه الوطء وكذلك من حرم بوظء الزنا حرم باللمس فلمالم بكن لمس الرجل موجباً للتحريم وجبأن يكون كذلك حكم وطثه لاستوائهما فىالمرأة م قال أبو بكر واتفق أصحابنا والثورى ومالك والا وزاعى والليث والشافعي إن اللمس لشهوة بمنزلة الجماع في تحريم أم المرأة وبنتها فكل من حرم بالوطء الحرام أوجبه باللس إذا كان لشهوة ومنلم يوجبه بألوطه الحراملم يوجبه باللس لشهوة ولاخلاف أن اللس المباح في الزوجة وملك اليمين يوجب تحريم الائم والبنت إلا شيئاً يحكي عن ابن شبرمة أنه قال لاتحرم باللمس وإنماتحرم بالوطءالذي بوجب مثله الحد وهوقول شاذ قد سبقه

الإجماع بخلافه واختلف الفقهاء في النظر هل يحرم أم لا فقال أصحابنا جميعاً إذا نظر إلى فرجهاً لشهوةكان ذلك بمنزلة اللمس في إيجاب التحريم ولا يحرم النظر للشهوة إلى غير الفرج وقال الثورى إذا نظر إلى فرجها متعمداً حرمت عليه أمها وابذتها ولم يشرط أن يكون لشهوة وقال مالك إذا نظر إلى شعر جاريته تلذذا أو صدرها أو ساقها أو شيء من محاسنها تلذذا حرمت عليه أمها وابنتها وقال ابن أبى ليلى والشافعى النظر لا يحرم مالم يلمس قال أبو بكر روى جرير بن عبد الحميد عن حجاج عن أبي هاني. قال قال رسو ل الله عَالِيَّةِ مِن نَظِرِ إِلَى فَرِجِ امرأة حرمت عليه أمها وابنتها وروى حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها وروى الا وزاعي عن مكحول إن عمر جرد جارية له فسأله إياها بعضولده فقال إنها لاتحللك وروى حجاج عن عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده أنه جر د جارية ثم سأله إياها بعض ولده فقال إنها لاتحل لك وروى المثنى عن عمرو بن شعيب عن عمر أنه قال أيما رجل جرد جارية له فنظر إليه منها يريد ذلك الاثمر فإنها لاتحل لابنه وعن الشعبي قال كتب مسروق إلى أهلمقال انظروا جاريتي فلانة فبيعوهافإنى لم أصب منها إلاماحرمها على ولدى من اللمس والنظر وهوقول الحسن والقاسم بنمحمد ومجأهدو إبراهيم فاتفق هؤلاء السلف على إيجاب التحريم بالنظر واللمس وإيما خص أصحابناالنظر إلىالفرج فىإيجاب التحريم دون النظر إلى سائر البدن لما روى عن النبي مِنْكِيِّ أنه قال من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها فخص النظر إلى الفرج بإيجاب التحريم دون النظر إلى سأثرالبدن وكذلك روى عن ابن مسعود وابن عمر ولم يرو عن غيرهما من السلف خلافه فثبت بذلك أن النظر إلى الفرج مخصوص بإيجاب التحريم دون غيره وكان القياس أن لا يقع تحريم بالنظر إلى غيره من سائر البدن إلاأنهم تركو االقياس فيه للأثروا تفاق السلف ولم يوجبو دبالنظر إلى غير الفرج وإنكان لشهوة على ما يقتضيه القياس ألا ترى أن النظر لا يتعلق به حكم في سائر الآصول ألا ترى أنه لونظر وهو محرم أو صائم فأمنى لا يفسد صومه ولوكان الإنزال عن لمس فسد صومه ولزمه دم لإحرامه فعلمت أن النظر من غير لمس لا يتعلق به حكم فلذلك قلمنا إن القياس لايحرم النظر شيئاً إلا أنهم تركوا القياس في النظر إلى الفرج عاصة لما ذكرنا يحتج لمذهب ابن شبرهة بظاهر قوله تعالى إ فإن لم تكونو ا دخلتم

بهن فلا جناح عليسكم | واللبس ليس بدخول فلا يحرم والجواب عنه أنه ليس بممتنع أن يريد الدخول أو مايقوم مقامه كما قال تعالى إ فإن طلقها فلاجناح عليهما أن يتر اجعا ] فذكر الطلاق ومعناه الطلاق أو مايقوم مقامه ويكون دلالتهما ذكرنا من قول السلف واتفاقهم من غير مخالف لهم على إيجاب التخريم باللمس ، ولاخلاف بين أهل العلم أن عقد النكاح على امرأة يوجب تحريمها على الإبن وروى ذلك عن الحسن ومحمد بن مميرين وإبراهيم وعطاء وسعيد بن المسيب ﴿ وقوله تعالى [ إلا ماقد سلف ] فإنه روى عن عطاء إلا ماكان في الجاهلية \* قال أبو بكر يحتمل أن يُريد إلا ماكانُ في الجاهلية فإنكم لاتؤاخذون به ويحتمل إلا ماقد سلف فإنكم مقرون عليــه و تأوله بعضهم على ذلك وهذا خطأ لا نه لم يروأن النبي عَلِيَّةٍ أقر أحداً على عقد نكاح امرأة أبيه وإنكان في الجاهلية وقد روى البراء أن النبي عِيْلَةٍ بعث أبا بردة بن نيار إلى رجل عرس بامر أة أبيه وفى بعض الالفاظ نكح أمرأة أبيه أن يقتله ويأخذ ماله وقدكان نكاح امرأة الا ب مستفيضاً شائعاً في الجاهلية فلوكان النبي مِنْكِيْتِ أَقَر أحداً منهم على ذلك النكاح لنقل واستفاض فلما لم ينقل ذلك دل على أن المراد بقوله [ إلا ماقد سلف | فإنكم غير مؤ اخذين به وذلك لا تنهم قبل ورودالشرع بخلاف ماهم عليه كانو ا مقرين على أحكامهم فأعلمهم الله تعالى أنهم غير مؤ اخذين فيما لم تقم عندهم حجة السمع بتركه فلا احتمال في قوله إلا ماقد سلف ] في هذا الموضع إلا ماذكرنا وقوله تعالى | إلا ماقد سلف إعند ذكر الجمع بين الا ختين يحتمل غير ماذكر همنا وسنذكره إذا أنتهينا إليه إن شاء الله تعالى ومعنى [ إلا ماقد سلف | همنا استثناء منقطع كقوله لاتلق فلانا إلا ما لقيت يعني لكن مالقيت فلالوم عليك فيه ه وقوله [ إنه كان فاحشة | هذه الهاء كناية عن النكاح وقد قيل فيه وجهان أحدهما النكاح بعد النهى فاحشة ومعناه هو فاحشة فمكان في هذا الموضع ملغاة وهو موجود في كلامهم قال الشاعر :

فإنك لو رأيت ديار قوم وجيران لناكانواكرام

فأدخل كان وهي ملغاة غير معتد بها لأن القوافى بجرورة وقال الله تعالى [ وكان الله عليها حكيما] والله عليم حكيم ويحتمل أن يريد به أن ماكان منه فى الجاهلية فهو فاحشة فلا تفعلوا مثله وهذا لا يكون إلا بعد قيام حجة السمع عليهم بتحريمه ومن قال هذا

جعل قوله تعالى [ إلا ما قد سلف ] فإنه يسلم منه بالإقلاع عنه والتوبة منه قال أبو بكر والأولى حمله على أنه فاحشة بعد نزول التحريم لآن ذلك مراد عند الجميع لا محالة ولم تقم الدلالة على أن حجة السمع قد كانت قامت عليهم بتحريمه من جهة الرسل المنقدمين فيستحقون اللوم عليه ويدل عليه قوله تعالى [ إلا ما قد سلف ] وظاهره يقتضي نني المؤاخذة بما سلف منه فإن قيل هذا يدل على أن من عقد نكاحًا على امرأة أبيه ووطئها كان وطؤه زنا موجباً للحد لأنه سماها فاحشة وقال الله تعالى [ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا إقيل له الفاحشة لفظ مشترك يقع على كثير من المحظورات » وقد روى فى قوله تعالى [ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ] أن خروجها من بيته فاحشة وروى أن الفاحشة في ذلك أن تستطيل بلسانها على أهل زوجها وقيل فيها أنها الزنا فالفاحشة اسم يتناول مواقعة المحظور وليس يختص بالزنا دون غيره حتى إذا أطلق فيه اسم الفاحشة كان زنا وماكان من وطء عن عقد فاسد فإنه لا يسمى زنا لأن المجوس وسائر المشركين المولودين على مناكحاتهم التي هي فاسدة في الإسلام لا يسمون أولاد زنا والزنا اسم لوط. في غيرماك ولا نكاح ولاشبهة عن واحد منهما فأما إذا صدر عن عقد فإن ذلك لايسمي زنا سواءكان العقد فاسداً أو صحيحاً ، وقوله تعالى [ ومقتا وساء سبيلا ] يعنى أنه ممــا يبغضه الله تعالى ويبغضه المسلمون وذلك تأكيد لتحريمه وتقبيحه وتهجين فاعله وبين أنه طريق سوء لأنه يؤدي إلى جهنم قوله تمالي [حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم] إلى آخر الآية حدثنا عبد الباقى بن قانع قال حدثنا محمد بن الفضل بن سلمة قال حدثنا سنيد بن داود قال حدثنا وكيع قال حدثنا على بن صالح عن سماك عن عكر مة عن ابن عباس قال قوله تعالى [ حرمت عليكم أمها تكم ] إلى قو له تعالى [وبنات الأخت] قال حرم الله هذه السبع من النسب ومن الصهر سبع ثم قال [كتاب الله عليكم وأحل لكم ما ورا. ذلكم] ماورا. هذا النسب ثم قال [ وأمها تكم اللاتي أرضعنكم وأخوا تكم من الرضاعة \_ إلى قوله تعالى ـ و المحصنات من النساء إلاما ملكت أيمانكم ] يعني السبي قَالَ أبو بكر قوله [حرمت عليكم ] عموم في جميع ما يتناوله الاسم حقيقة ولاخلاف أن الجدات وإن بعدن محرماتُ واكتنى بذكر الأمهات لأن اسم الأمهات يشملهن كما أن اسم الآباء يتناول الاجداد وإن بعدوا وقد عقل من قوله تعالى [ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء ]

تحريم مانكح الأجداد وإنكان للجداسم خاص لايشاركه فيه الأب الأدبي فإن الاسم العام وهو الآبوة ينتظمهم جميعاً وكذلك قوله تعالى [و بنا تسكم] قد يتناول بنات الأولاد وإن سفان لا أن الاسم يتناولهن كما يتناول اسم الآباء الا جداد وقوله تعالى [ و أخو اتكم وعماتكم وخالتكم وبنأت الائخ وبنات الائخت إفافرد بنات الائخ وبنات الاخت بالذكر لا َّن اسمُ الا ْخ والا ْخَت لا يقناول اسم البنات بنات الا ْوَلاد فهؤ لاء السبع المحرمات بنص التنزيل من جمة النسب ثم قال [وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخوا تكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تسكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلاتل أ بناءكم الذين من أصلا بكمو أنْ تجمعوا بين الا حتين إلا ما قد سلف وقال قبل ذلك [ ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء ] فهؤ لا. السبع المحرمات من جهة الصهر وقد عقل من قوله تعالى [ وبنات الأخ وبنات الا نحت ] من سفل منهن كما عقل من قوله تعالى [ أمها تكم ] من علا منهن ومن قوله تعالى [ وبناتكم] من سفل منهن وعقل من قوله تعالى [ وعماتكم] تحريم عمات الا بوالا م وكذلك قوله تعالى [وخالا تكم] عقل منه تحريم خالات الا بوالا م كما عقل تحريم أمهات الأب وإن علون وخص تعالى العمات والخالات بالتحريم دون أولادهن ولا خلاف في جواز نكاح بنت العمة وبنت الخالة وقال تعالي [ وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخوا تكم من الرضاعة ] ومعلوم أن هذه السمة إنما هي مستحقة بالرضاع أعنى سمة الا مومة والا خوة فلما علق هذه السمة بفعل الرضاع اقتضى ذلك استحقاق اسمالا مومة والاخوة بوجود الرضاعوذلك يقتضي التحريم بقليل الرضاع لوقوع الاسم عليه ه فإن قيل قوله تعالى [ وأمها تَكُم اللاتي أرضمنكم] بمزلة قول القاتل وأمهآتكم اللاتي أعطينكم وأمهاتكم اللاتي كسونكم فنحتاج إلى أن نثبت أنها أم مهذه الصفة حتى يثبت الرضاع لا نه لم يقل واللاتي أرضعنكم أمها تكم قيل له هذا غلط من قبل أن الرضاع هو الذَّى يكسبها سمة الأمومة فلماكان الاسم مستحقاً بوجود الرضاع كان الحمكم متعلمةًا به واسم الرضاع في الشرع واللغة يتناول الْفليل والكثير فوجب أن تصير أما بوجود الرضاع لقوله تعالى إ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم | وليسكذلك الذي ذكرت من قول القائل وأمها نكم اللاتي كسونكم لأنَّ اسم الأمومة غير متعلق و أحكام لث ،

بوجود الكسوة كتعلقمه بوجود الرضاع فلذلك احتجنا إلى حصول الاسم والفعمل المتعلق به وكذلك قوله تعالى [ وأخوا تكم من الرضاعة ] يقتضى ظاهره كونها أختآ بوجو د الرضاع إذا كان اسم الا ُخوة مستفَّاداً بوجو د الرضاع لا بمعنى آخر سواه ه ويدل على أن ذلك مفهوم الخطاب ومقتضى القول ما رواه عبد الوهاب بن عطاء عن أبي الربيع عن عمرو بن دينار قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال إن ابن الزبير يقول لا بأس بالرضعة والرضعت بين فقال ابن عمر قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير قال الله تعالى [ وأخوا تكم من الوضاعة ] فعقل ابن عمر من ظاهر اللفظ التحريم بقليل الرضاع ، واختلف السُلفومن بعدهم في النحريم بقليل الرضاع فروى عن عمروعلي وابن عباس وابن عمر والحسن وسعيد بزالمسيب وطاوس وإبراهيم والزهرى والشعبي قليل الرضاع وكثيره بحرم في الحولين وهو قول أبي حنيفة وأبي بوسف ومحمد وزفرو مالك والثوري والا وزاعي والليث قال الليث اجتمع المسلمون على أن قليل الرضاع وكثيره بحرم في المهد ما يفطر الصائم وقال ابن الزبير والمغيرة بن شعبة وزيد بن ثابت لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان وقال الشافعي لايحرم من الرضاع إلاخمس رضعات متفرقات ، قاله أبو بكر وقد ذكرنا في سورة البقرة الـكلام في مدة الرضاع والاختلاف فيها وقد قدمنا ذكر دلالة الآية على إيجاب التحريم بقليــل الرضاع وغير جائز لا ُحد إثبات تحديد الرضاع الموجب للنجريم إلا بما يوجب العلم من كنابً أوسنة منقولة من طريق التواتر ولا يجوز قبول أخبار الآحاد عندنا فى تخصيص حكم الآية الموجبة للتحريم بقليل الرضاع لانهاآية محكمة ظاهرة المعنى بينة المرادلم يثبت خصوصها بالاتفاق وماكان هذا وصفه فغيرجا تزتخصيصه بخبر الواحد ولابالقياس ويدل عليه من جهة السنة قول الني بِرَاقِيمٍ إنما الرضاعة من الجاعة رواه مسروق عن عائشة عن الني بِرَاقِيمٍ ولم يفرق بين القليل والكثير فهو محمول عليهما جميعها ويدل عليه أيضاً ما روى عن النبي ﷺ من جمة التواتر والإستفاضة أنه قال يحرم من الرضاع مايحرم من النسب رواه على وابن عباس وعائشة وحفصة عن النبي مُرَاتِي وتلقاه أهل العلم بالقبول والاستعمال فلما حرم النبي بإلق من الرضاع ما يحرم من النسب وكان معلوماأن النسب متى ثبت من وجه أوجب التحريم وإن لم يثبت من وجه آخر كذلك الرضاع يجب أن يكون هذا حكمه في إبجاب

النحريم بالرضعة الواحدة لتسوية النبي ﷺ بينهما فيها علق بهما حكم التحريم . واحتج من اعتبر خمس رضعات بما روت عائشة وابن الزبير وأم الفضل أن النبي باللَّجُ قالَ لاتحرم المصة ولا المصتان وبما روى عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضِّمات فنسخن بخمس معلومات فنوفى رسول الله ﷺ وهي فيها يقرأ من القرآن . قال أبو بكر وهذه الأخبار لا يجوز الاعتراض بها على ظاهر قوله تعالى إو أمها تكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم منالرضاعة إلما بيناأن مالم يثبت خصوصه منظواهر القرآن وكان ظاهر المعني بين المراد لمبجز تخصيصه بأخبار ألآحاد فهذا أحدالوجوه التي تسقط الاعتراض بهذا الخبر \* ووجه آخر وهو ماحدث أبو الحسن الكرخي قال حدثنا الحضرمي قالحد ثناعبدالله بنسعيد قالحدثنا أبوخالد عن حجاج عن حبيب بن أبي ثابت عنطاوس عنابن عباس أنه سئل عنالرضاع فقال إن الناس يقولون لا تحرم الرضعة ولا الرضعنان قال قدكان ذاك فأما اليوم فالرضعة الواحدة تحرم ه وروى محمد بن شجاع قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن حنظلة عن طاوس قال اشترطت عشر رضعات ثم قيل الرضعة الواحدة تحرم فقد عرف ابن عباس وطاوس خبر العدد في الرضاع وأنه منسوخ بالتحريم بالرضعة الواحدة ه وجائز أن يكون التحديدكان مشروطاً في رضاع الكبير وقد روى عن النبي يَرْكِيْجٍ في رضاع الـكمبير وهو منسوخ عند فقهاء الأمصار فجائز أن يكون تحديد الرضاعكان فررضاع الكبير فلما نسخ سقط التحديد إذكان مشروطاً فيه وأيضاً يلزم الشافعي إيجاب التحريم بثلاث رضعات لدلالة قوله لاتحرم الرضعة ولا الرضعتان على إيجاب التحريم فيها زآد على أصله في المخصوص بالذكر ﴿ وَأَمَا حَدَيْثُ عائشة فغير جائز اعتقاد صحتـه على ما ورد وذلك لا نها ذكرت أنه كان فيها أنزل من القرآن عشر فنسخن بخمس وأن رسول الله بالليج توفى وهو مما يتلي ولبس أحد من المسلمين يجيز نسخ القرآن بعد موت النبي عليه فلوكان ثابتاً لوجب أن تكون التلاوة موجودة فإذا لم توجد به النلاوة ولم يجز النسخ بعد وفاة النبي ﷺ لم يخل ذاك من أحد وجهين إما أن يكون الحديث مدخو لا في الا صل غير ثابت آلحكم أو يكون إن كان ثابتاً فإنما نسخ في حياة رسول الله علين وماكان منسوخا فالعمل به ساقط وجائز أن يكون ذلك كان تحديد الرضاع الكبير وقد كانت عائشة تقول به في إيجاب النحريم في

رضاع الكبير دون سائر أزواج النبي ﷺ وقد ثبت عندنا وعند الشافعي نسخ رضاع الكبير فسقط حكم التحديد المذكور في حديث عائشة هذا ومع ذلك لو خلا من هذه المعانى التي ذكر نا من الاستحالة والاحتمال لما جاز الاعتراض به على ظاهر القرآن إذ هو من أخبار الآحاد ، ومما يدل على ماذكرنا من سقوط اعتبار التحديد أن الرضاع يوجب تحريماً مؤبداً فاشبه الوطء الموجب لتحريم الأم والبنت والعقد الموجب للتحريم كحلائل الابناء وما نكح الآباء فلماكان القليل من ذلك ككشيره فيما يتلعق به من حكم التحريم وجب أن يكون ذلك حـكم الرضاع فى إيجاب التحريم بقليله ـ واختلف أهل العلم في ابن الفحل وهو الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ولداً وينزل لها لبن بعد ولادتهامنه فترضع به صبياً فإن من قال بتحريم لبن الفحل يحرم هذا الصبي على أولاد الرجل وإن كانوا من غيرها ومن لايعتبره لايوجب تحريماً بينه وبين أولاده من غيرها فممن قال بلبن الفحل ابن عباس وروى الزهري عن عمرو بن الشريد عن ابن عباس أنه سئل عن رجل له امرأتان أرضعت هذه غلاما وهذه الجارية هٰل يصح الغلام أن يتزوج الجارية فقال لا اللقاح واحدوهو قول القاسم وسالم وعطاء وطاوس وذكر الخفاف عن سعيد عن أبن سيرين قال كرهه قوم ولم يربه قوم بأساً ومن كرهه كان أفقه من الذين لم يروا به بأساً وذكر عباد بن منصور قال قلت للقاسم بن محمد امرأة أبي أرضعت جارية من الناس بلبان أخوتى من أبى أتحل لى فقال لا أبوكُ أبوها فسألت طاوساً والحسن فقالا مثل ذلك وسألت مجاهداً فقال اختلف فيه الفقهاء فلست أقول فيه شيئاً وسألت محمد بن سيرين فقال مثل قول مجاهد و سألت يوسف بن ماهك فذكر حديث أبى قعيس وقال أبو حنفية وأبويوسف ومحمد وزفر ومالك والثورى والأوزاعي والليث والشافعي لبن الفحل يحرم وقال سعيد بن المسيب وإبراهيم النخمي وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعطاء ا بن يسار وسليمان بن يسار أن لبن الفحل لأيحرم شيئاً من قبل الرجال وروى مثله عن رافع بن خدبج والدليل على صحة القول الأول حديث الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة أنَّ أفلح أخا أبي القيس جاء ليسنأ ذن عليها و هو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب قالت فأبيت أن آذن له فلماجاء النبي منتج أخبرته قال ليلج عليك فإنه عمك قلمت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال ليلج عليك فإنه عمك تربت يمينك وكان أبو

الفعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة ويدل عليه من جهة النظر أن سبب نزول اللبن عمو ماه الرجل والمرأة جميعاً لأن الحمل منهما جميعاً فوجب أن يكون الرضاع منهما كاكان الولد منهما و إن اختلف سببهما ه فإن قبل قد روى مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت تدخل عليها من أرضعته أخو اتها و بنات أخيها ولا تدخل عليها من أرضعته نساه أخو تها ه قبل له هذا غير مخالف لما ورد في لبن الفحل إذ كان لها أن تأذن لمن شاءت من محارمها وتحجب من شاءت ويدل عليه أيضاً من جهة النظر أن البنت محرمة على الجد و إن لم تكن من مائه لأنه كان سبب حدوث الآب الذي هو من مائه كذلك الرجل لماكان هو سبب نزول اللبن من المرأة و جب أن يتعلق به التحريم وإن لم يكن اللبن منه إذ كان هو سببه كما يتعلق به التحريم من جهة الآم ه والمنصوص عليه في التنزيل من الرضاع الأمهات و الآخو ات من الرضاعة إلا أنه قد ثبت عن النبي يتالي بالنقل المستفيض المو جب للعلم أنه قال يحرم من الرضاع مايحرم من النسب و اتفق الفقهاء على استعماله و الله أعلم .

## باب أمهات النساء والربائب

قال الله تعالى [ وأمهات نساء كم ور بائبكم اللاتى فى حجوركم من نساء كم اللاتى دخلتم بهن ] ولم تختلف الا مه أن الربائب لا يحر من بالعقد على الا م حتى يدخل بها أو يكون منه ما يوجب التحريم من اللمس والنظر على ما بيناه فيا سلف هو نص التنزيل فى قوله تعالى [ فإن لم تكونو ا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ] واختلف السلف فى أمهات النساء هل يحر من بالعقد دون الدخول فسوى حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس أن علمياً قال فى رجل طلق امرأته قبل الدخول بها فله أن يتزوج أمها وإن تزوج أمها ثم طلقها قبل الدخول يتزوج بنتها تجريان بحرى واحداً وأهل النقل يضعفون حديث خلاس عن على ويروى عن جابز بن عبد الله مثل ذلك وهو قول مجاهد وابن الزبير وعن ابن عن على ويروى عن جابز بن عبد الله مثل ذلك وهو قول مجاهد وابن الزبير وعن ابن عبد من عوير بن الا بحد عنه أن أم المرأة لا تحرم إلا بالدخول والا خرى ما يرويه عكر مه عنه أنها تحرم بنفس العقد وقال عمر و عبد الله بن مسمود وعمران بن حصين و مسروق عنه أنها تحرم بنفس العقد وقال عمر و عبد الله بن مسمود وعمران بن حصين و مسروق وعطاء والحسن و عكر مة تحرم بالعقد دخل بها أولم يدخل وروى أبوأسامة عن سفيان و عطاء والحسن و عكر مة تحرم بالعقد دخل بها أولم يدخل وروى أبوأسامة عن سفيان

عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود أنه أفتى في امرأة تزوجها رجل فطلقها قبل أن يدخل بها أوماتت قال لا بأس أن يتزوج أمها فلما أتى المدينة رجع فافتاهم فنهاهم وقد ولدت أولادا وروى إيراهيم عن شريح أن ابن مسعود كان يقيؤكم بقول على ويفتي به يعني في أمهات النساء فحج فلتي أصحاب رســول الله يَرْكِيْجُ فذا كرهم ذلك فكرهوا أن يتزوجها فلما رجع ابن مسعود نهى منكان أفتاه بذلك وكانوا أحباء من بني فزارة أفتاهم بذلك وقال إلى سألت أصحابي فكر هوا ذلك وروى قتادة عن سعيدبن المسيب أن زيد بن ثابت قال في رجل طلق امرأته قبل الدخول فأراد أن يتزوج أمها قال إن طلقها قبل الدخول يتزوج أمها وإن ماتت لم يتزوج أمها وأصحاب الحديث يضعفون حديث قتادة هذا عن سعيد بن المسيب عن زيد ويقولون إن أكثر ما يرويه قتادة عن سعيد بن المسيب بينه وبينه رجال وإن رواياته عن سعيد مخالفة لروايات أكثر أصحاب سعيد الثقات وقال عبد الرحمن بن مهدى عن مالك عن سعيد بن المسبب أحب إلى من قنادة عن سعيد وقد روى يحيي بن سعيد الا نصارى عن زيد بن ثابت خلاف رواية قتادة ويقال إنحديث يحيى وإنكان مرسلا فهو أقوى من حديث قتادة عنسميد قال أبو بكر وهذا الذي ذكرناه طريقة أصحاب الحديث والفقهاء لايعتبرون ذلك في قبول الا مخبار وردها وإنما ذكرنا ذلك ليعرف به مذهب القوم فيــه دون اعتباره والعمل عليه ويشبه أن يكون زيد بن ثابت إنما فرق بين الموت والطلاق في التحريم لأن الطلاق قبل الدخول لا يتعلق به شيء من أحكام الدخول ألا ترى أنه يجب فيه نصف المهر و لا يجب عليها العدة وأما الموت فلماكان في حكم الدخول في باب استحقاق كمال المهر ووجوب العدة جعله كذلك فى حكم التحريم والدليل علىأن أمهات النسا. يحر من بالعقد قوله تعالى | وأمهات نسائكم ] هي مبهمة عامة كقوله | وحلائل أبنائكم | وقوله | ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء | فغير جائز تخصيصه إلا بدلالة وقوله تعالى [ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائبكم اللاتي دخلتم بهن] حكم مقصور على الربائب دون أمهات النساء وذلك من وجوه أحدها أن كل واحدة من الجملتين مكتفية بنفسها فى إيجاب الحسكم المذكور فيها أعنى قوله تعالى [ وأمهات نسائـكم ] وقوله تعالى [ وربائبكم اللاتى في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن] وكل كلام اكتفى

بنفسه من غير تضمين له بغيره ولاحمله عليه وجب أجراؤه علىمقتضى لفظه دون تعليقه بغيره فلماكان قوله [ وأمهات نسائكم ] جملة مكتفية بنفسها يقتضي عمومها تحريم أمهات النساء مع وجود الدخول و عدمه وكان قوله تعالى [ وربائبكم اللاتى في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ] جملة قائمة بنفسها على ما فيها من شرط الدخول لم يجز لنا بناه إحدى الجملنين على الآخرى بل الواجب إجراء المطلق منهما على إطلاقه والمقيد على تقييده وشرطه إلاأن تقوم الدلالة على أن إحداهما مبنية عن الأخرى محولة على شرطها ، وأخرى وهيأن قوله تعالى [ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائيكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم إيجرى هذا الشرط بجرى الاستثناء تقديره ور باثبكم اللاتي في حجوركم من نسأتكم إلا اللاتي لم تدخلوا بهن لأن فيه إخراج بعض ما انتظمه العموم فلما كان ذلك في معنى الاستثناء وكان من حكم الاستثناء عوده إلى ما يليه إلا أن تقوم الدلالة على رجوعه إلى ما تقدم وجب أن يكون حكمه مقصوراً على الربائب ولم يجز رده إلى ما تقدمه إلا بدلالة ، وأخرى وهي أن شرط الدخول تخصيص لعموم اللفظ وهو لامحالة مستعمل في الريائب ورجوعه إلى أمهات النساء مشكوك فيه وغير جائز تخصيص العموم بالشك فوجب أن يكون عموم التحريم في أمهات النساء مقرراً على بابه ه وأخرى وهي أن إضمار شرط الدخول لا يصم في أمهات النساء مظهراً لا أنه لا يستقيم أن يقال وأمهات نسائكم من نسائكم التي دخلتم بهن لأن أمهات نسائنالسن من نسائنا والربائب من نسائنا لأن البنت من الأم وليست الأم من البنت فلما لم يستقم الكلام بإظهار أمهات النساء في الشرط لم يصح إضماره فيه . قثبت بذلك أن قوله [ من نسائكم ] إنما هو من وصف الربائب دون أمهات النساء وأيضاً فلوجعلنا قوله [ من نساءكم اللاتي دخلتم بهن] نعتاً لأمهات النساء وجعلنا تقدير. وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن لخرج الربائب من الحكم وصار حكم الشرط في أمهات النساء دونهن وذلك خلاف نص التنزيل فثبت أن شرط الدخول مقصور على الربائب دون أمهات النساء وقد حدثنا عبدالباقي بنقائع قال حدثنا إسماعيل ابن الفضل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ أنه قال إيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها

وإن لم يدخل بها فلينكح ابنتها وإيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نـكاح أمها . وقد حكى عن السلف اختلاف في حكم الربيبة فذكر ابن جريج قال أخبر بي أبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن مالك بن أوس عن على بن أبي طالب كرم اقله وجمه أنه قال في الرُّ بيبة إذا لم تكن في حجر الزوج وكانت في بلد آخر ثم فارق الا م بعد الدخول أنه جائزله أن يتزوجالربيبة ونسب عبد الرزاق إبراهيم هذا فقال إبراهيم ابن عبيد في غير هذا الحديث وهو مجهول لا تثبت بمثله مقالة ومع ذلك فإن أهل العلم ردوه ولم يتلقه أحدمنهم بالقبول وقد ذكر قتادة عن خلاس عن على أن الربيبة والأم تجريان بجرى واحدا وهوخلاف هذا الحديث لأن الأم لامحالة تحرم بالدخول بالبنت وقد جمل الربيبة مثلما فاقتضى تحريم البنت بالدخول فالأم سواءكانت في حجره أو لم تكن وذكر فى حديث إبراهيم هذا أن علياً احتج فى ذلك بأن الله تعالى قال [ وربائبكم اللاتي في حجوركم] فإذا لم تـكن في حجره لم تحرَّم وحكاية هذا الحجاج يدل على وهي الحديث وضعفه لان علياً لا يحتج بمثله وذلك لأنا قد علمنا أن قوله [وربائبكم] لم يقتض أن تكون تربية زوج الأم لها شرطاً في التحريم وأنه متى لم يربها لم تحرم وأنما سميت بنت المرأة ربيبة لآن الأعم الأكثر أن زوج الأم يربيها ثم معلوم أن وقوع الاسم على هذا المعنى لم يوجب كون تربيته إياها شرطاً في التحريم كذلك قوله [ ف حجوركم ]كلام خرج على الآعم الاكثر منكون الربيبة في حجر الزوج وليست هُذه الصفة شرطاً في النحريم كما أن تربية الزوج إياها ليستشرطاً فيه وهذا كَقُول النبي عَلِيَّةٍ في خمس وعشرين من ألا بل بنت مخاض ه وفي ست و ثلاثين بنت لبون وليس كون المخاض أو اللبن بالام شرطاً في المأخوذ وإنما ذكره لان الأغلب أنها إذا دخلت في السنة الثانية كان بأمها مخاص وإذا دخلت في الثالثة كان بأمها لبن فإنما أجرى الكلام على غالب الحال كذلك قوله تعالى ﴿ فَي حَجُورُكُمْ ۚ إَعْلَىٰ هُــَـَذَا الوَّجِهِ هُ قَالَ أَبُو بَكُر لاخلاف بين أهل العلم في تحريم من ذكر ممن لا يعتق عليه بملك اليمين وأن الأم والأخت من الرضاعة محرمتان بملك اليمين كما هما بالنكاح وكذلك أم المرأة وابنتها إذا دخل بالائم وأنكل واحدة منهما محرمة عليه تحريماً مؤبداً إذا وبطيء الأخرى وكذلك لاخلاف أنه لا يجوز له الجمع بين أم وبنت بملك اليمين ء ورّوي ذلك عن عمر وأبن

عباس وابن عمر وعائشة ولا خلاف أيضاً أن الوطء بالنكاح فيها يتعلق به تحريم مؤبد **مُولَهُ تَعَالَى [ وحلائل أبناتكم الذين من أصلابكم ] قال عطاء بن أبي رباح نزلت في النبي** بَرِافِع حين تزوج امرأة زيد و نزلت [وما جعل أدعياءكم أبناءكم] و [ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ] قال وكان يقال له زيد بن محمد ، قال أبو بكر حليلة الابن هي زوجته ويقال إنما سميت حليلة لانها تحل معه فى فراش ه وقيل لانه يحل له منها الجماع بعد النكاح والأمة وإن استباح فرجها بالملك لاتسمى حليلة ولا تحرم على الاب ماكم يطأهاوعقد نكاح الابن عليهما يحرمها عني أبيه تحريماً مؤبداً وهذا يدل على أن الحليلة اسم يختص بالزوجة دون ملك اليمين ولما علق حكم التحريم بالتسمية دون ذكر الوطء اقتضى ذلك تحريمهن بالعقد دون شرط الوطء لا أنا لوشرطنا الوطء لكان فيه زيادة في النصومثلما يوجب النسخ لا ننها تبيح ما حظرته الآية وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين ۽ قال أبو بكر وقوله تعالى [ الذين من أصلابكم ] قد تناول عند الجميع تحريم حليلة ولد الولد على الجدوهذا يدل على أن ولد الولد يطلق عليه أنه من صلب الجد لا أن إطلاق الآية قد اقتضاها عند الجميع وفيه دلالة على أن ولد الولد منسوب إلى الجد بولادة وهــذه الآية في تخصيصها حليلة الابن من الصلب في معنى قوله تعالى [ فلما قضى زيد منها وطر آ زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهم وطرأً] لما تضمنه من إباحة تزويج حليلة الابن من جهة التبني ، وقوله [ في أزواج أدعيائهم ] يدل على أن حليلة الابن هي زوجته لأنه عبر في هــذا الموضوع عنهم باسم الا وواج وفى الآية الاولى بذكر الحلائل . قوله تعالى [ وأن تجمعو البين الا ُختيرُ إلا ما قد سلف ]قال أبو بكر قد اقتضى ذلك تحريم الجمع بين الا ُختين في سائر الوجوه لعموم اللفظ والجمع على وجوه ، منها أن يعقد عليهما جميعاً معاً فلا يصح نسكاح واحدة منهما لاً نه جامع بينهما وليست إحداهما بأولى يجوز نكاحها من الا خرى ولا يجوز تصحيح نكاحهما مع تحريم الله تعالى الجمع بينهما وغير جائز تخيير الزوج فى أن يختار أيتهما شاء من قبلأن العقدة وقعت فاسدة مثل النكاح في العدة أوهي تحت زوج فلا يصح أبداً ، ومن الجمع أن يتزوج أحدهما ثم يتزوج اللاخرى بَعَدَها فلا يصم نكاح الثانية لا أن الجمع بها حصل وعقدها وقع منهيآ عنه وعقد الا ولى وقع مباحا فيفرق بينه و بين الثانية

ومن الجمع أيضاً أن يجمع بين وطهما بملك اليمين فيطأ إحداهما ثم يطأ الا خرى قبل إخراج الموطوءة الا ولى من ملكه فهذا ضرب من الجمع وقد كأن فيــه خلاف بين السلف ثم زال وحصـل الإجماع على تحريم الجمع بينهما بملك اليمين وروى عن عثمان وابن عباس أنهما أباحا ذلك وقالا أحلتهما آية وحرمتهما آية وقال عمر وعلى وابن مسعود والزبير وابن عمر وعمار وزيدبن ثابت لا يجوز الجمع بينهما بملك اليمين وقال الشعبي سئل على عرب ذلك فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية فالحرام أولى وروى عبد الرحمن المقرى قال حدثنا موسى بن أيوب الغافق قال حدثني عمى أياس بن عامر قال سألت على بن أبى طالب عن الآختين بملك اليمين وقد وطىء إحــداهما هل يطأ الأخرى فقال اعتق الموطوءة حتى يطأ الأخرى وقال ما حرم الله من الحرائر شـيئاً إلا حرم من الإماء مثله إلا عدد الا ربع وروى عن عمار مشل ذلك ، قال أبو بكر أحلتهما آية يعنون به قوله تعالى [ والمحصنات من النساء إلا ماملكت إيمانكم ] وقوله حرمتهما آية قوله [وأن تجمعوا بين الا ختين | فروى عن عثمان الإباحة وروى عنه أنه ذكر التحريم والتحليلوقال لاآمرولا أنهى عنه وهذا القول منه يدل على أنهكان ناظراً فيه غير قاطع بالتحليل والتحريم فيه فجائز أن يكونقال فيه بالإباحة ثموقف فيه وقطم على فيه بالتحريم وهذا يدل على أنه كان من مذهبه أن الحظر والإباحة إذاا جتمعا فالحظر أولى إذا تساوى سبباهما وكذلك يجب أن يكون حكمهما فى الا حبار المروية عن النبي بالله ومذهب أصحابنا يدل على أن ذلك قولهم وقد بيناه فى أصول الفقه وقد روى أيأس بن عامر أنه قال لعلى إنهم يقولون إنك تقول أحلتهما آية وحرمتهما آية فقال كذبوا وهذا يحتمل أن يريد به نغي المساواة في مقتضى الآيتين وإبطال مذهب من يقول بالوقف فيه علىماروى عن عثمان لا نه قال في رواية الشعبي أحلتهما آيةوحر متهما آية والتجريم أولى وإنكاره أن يكون أحلتهما آية وحرمتهما آية إنما هو على جهة أن آيتي التحليل والتحريم غير متساويتين في مقتضاهما وأن التحريم أولى منالتحليل ومن جهة أخرى أن إطلاق القول بأنه أحلتهما آية وحرمتهما آية من غير تقييد هو قول منكر لاقتضاء حقيقته أن يكون شيء واحد مباحا محظوراً في حال واحدة فجائز أن يكون على رضي الله عنه أنكر إطلاق القول بأنه أحلتهما آية وحرمتهما آية من هذا الوجه وأنه إذاكان مقيداً بالقطع

على أحد الوجهين كان سائغاً جائزاً على ما روى عنه فى الخبر الآخر ومما يدل على أن النحريم أولى لو تساوت الآيتان في إيجاب حكميهما أن فعل المحظور يستحق به العقاب وترك المباح لا يستجق به العقاب والإحتياط الإمتناع بما لا يأمن استحقاق العقاب به فهذه قضية واجبة في حكم العقل وأيضاً فإن الآيتين غير متساويتين في إيجاب التحريم والتحليل وغير جائزالإعتراض بإحداهما على الا خرىإذكل واحدة منهما ورودها فى سبب غير سبب الا خرى وذلك لا ن قوله تعالى | وأن تجمعوا بين الا حتين ] وارد حكم التحريم كقوله تعالى [ وحلائل أبنائكم ، وأمهات نسائكم ] وسائر من ذكر ف الآية تحريمها وقوله تعالى | والمحصنات من النساء إلا ماملكت أيمانكم ] وارد في إباحة المسبية التي لها زوج في دار الحرب وأفاد وقوع الفرقة وقطع العصمة فيها بينهما فهو مستعمل فيها ورد فيه من إيقاع الفرقة بين المسبية وبين زوجها وإباحتها لمالكما فلا يجوز الاعتراض به على تحريم الجمّع بين الاختين إذكل واحدة من الآيتين واردة في سبب غير سبب الأخرى فيستعمل حكم كل واحدة منهما في السبب الذيور دت فيه « ويدل على ذلك أنه لا خلاف بين المسلمين في أنها لم تعترض على حلائل الأبناء وأمهات النساء وسائر من ذكر تحريم في الآية وأنه لا يجوزوط - حليلة الابن ولاأم المرأة بملك اليمين ولم يكن قوله تعالى [ إلا ماملكت أيمانكم ] موجباً لتخصيصهن لوروده في سبب غير سبب الآية الا ُخرى كذلك ينبغي أن يكون حكمه في اعتراضه على تحريم الجمع وامتناع على رضى الله عنه ومن تابعه فى ذلك من الصحابة من الاعتراض بقوله تعالىُّ [ إلا ما ملكت أيمانكم ] على تحريم الجمع بين الا ختين يدل على أن حكم الآيتين إذا وردتا في سببين إحداهما في التحليل والآخرى في التحريم أن كل واحدة منهما تجرى على حكمها فى ذلك السبب ولا يعترض بها على الا ٌخرى وُكذلك ينبغي أن يكون حكم الخبرين إذا وردا عن الرسول ﷺ في مثل ذلك وقد بينا ذلك في أصول الفقه وأيضاً لانعلم خلافاً بين المسلمين في حظر الجمع بين الا ختين إحداهما بالنكاح والا خرى بملك اليمين نحو أن تكون عنده امرأة بنكاح فيشترى أختهاأنه لابحوزله وطؤهما جميعاً وهذا بدُّل على أن تحريم الجمع قد انتظم ملك اليمين كما انتظم النكاَّح وعموم قوله تعالى [ وأن تجمعوا بين الأختين ] يقتضي تحريم جمعهما على سائر الوجوه وهو موجب لتحريم

تزويج المرأة وأختها تعتد منه لما فيه من الجمع بينهما فى استحقاق نسب ولديهما وفى إيجاب النفقة المستحقة بالنكماح والسكني لهما وذلك كله من ضروب الجمع فوجب أنيكون محظوراً منتفياً بتحريمه الجمع بينهما فإن قيل قوله تعالى | وأن تجمعوا بين الاختين ] مقصور على النكاح دون غيره قيل له هذا غلط لاتفاق فقهاء الأمصار على تحريم الجمع بينهما بملك اليمين على مابيناه وليس ملك اليمين بنكاح فعلمنا أن تحريم الجمع غيرمقصور على النكاح وأيضاً فإن اقتصارك بالتحريم على النكاح دون غيره من سَائر ضروب ألجمع تخصيص بغير دلالة وذلك غير سائغ لأحد وقد آختلف السلف وفقهاء الأمصار فى ذلك فروى عن على وابن عباس وزيّد بن ثابت وعبيدة السلمانى وعطاء ومحمــد بن سيرين ومجاهد في آخرين من التابعين أنه لا يتزوج المرأة في عدة أختها وكذلك لا يتزوج الخامسة وإحدى الأربع تعتدمنه فبعضهم أطلق العدة وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمدوز فروالثوري والحسنبن صالحوروي عنعروة بزالزبير والقاسم بن محمدو خلاس له أن يتزوج أختها إذا كانت عدتها من طلاق بائن وهو قول مالك والأوزاعي والليث والشافعي واختلف عن سعيـد بن المسيب والحسن وعطاء فروى عنكل واحد منهم روايتان إحداهما أنه يتزوجها والا ُخرى أنه لا يتزوجها وقال قتادة رجع الحسن عن قوله أنه يتزوجها في عدة أختها وما قدمنا من دلالة الآية وعمومها في تحريم الجمع كاف في إيجاب النحريم وما دامت الا مخت معتدة منه ويدل عليه من جهة النظر ا تفاقُ الجميع على تحريم الجمع بين وطه الا ختين بملك اليمين والمعنى فيه أن إباحة الوطء حكم من أحكام النكاح وإن لم يكن نكماحا ولاعقد فواجب على ذلك تحريم الجمع بينهما في حكم من أحكمام النكاح فلماكان استلحاق النسب ووجوب النفقة والسكني من أحكام النكاح وجب أن يكون ممنوعامن الجمع بينهما فيه فإن قيل كيف يكون جامعاً بينهما مع ارتفاع الزوجية وكونها أجنبية منه ولوكان قد طلقها ثلاثاً ثم وطنها في العدة وجب عليه الحدوهذا يدل على أنها بمنزلة الا مجنبية منه فلاتمنع تزويج أختها قيل له لايختلفان في وجوب الحد لا نه كما يجب عليها بوطئه إياها ومع ذلك لا يجوز لها أن تنزوج وتجمع إلى حقوق نكاح الا ول زوجا آخر ولم بكن وجوب الحد عليها بمطاوعتها إياه على الوطء مبيحاً لها نكاح زوج آخر بلكانت في المنع من زوج ثان بمنزلة من هي في حباله وكذلك الزوج لا يجوز

له جمع أختها في هذه الحال مع بقاء حقوق النكاح وإن كان وطؤه إياها موجباً للحد ودليل آخر وهو أنه لماكان تحريم نكاح الأخت من طريق الجمع ووجدنا تحريم نكاح زوج آخر إذا كانت عند زوج من طريق الجمع ثم وجدنا العدة تمنع من الجمع ما تمنع نفس النكاح وجب أن يكون الزوج ممنوعا من تزويج أختها في عدتها كما منع ذلك في حال بقاء نكاحها إذكانت العدة تمنع من الجمع ما منعه نفس النكاح كا جرت العدة بحرى النكاح في باب منعما من نكاح زوج آخر حتى تنقضي عدتها فإن قيل هذا يوجب أن يكون الرجل في العدة إذا منعته من تزويج الأخت حتى تنقضي عدتها قبل له ليس تُحريم النكاح مقصوراً على العدة حتى إذا منعناه من نكاح أختها فقد جعلناه في العدة ألا ترى أنه بمنوع من تزوج أختها إذا كانت معتمدة منه من طلاق رجعي ولم يوجب الرجل في العدة وكذلك قبل طلاق كل واحد منهما ممنوع من عقد نكاح على الأخت أو لزوج آخر وليس واحد منهما في العدة وقوله تعالى [ إلَّا ماقد سلف ] قال أبو بكر قد ذكر نا معنى قوله [الا ما قد سلف]عند ذكر قوله تعالى [ولا تنكحوا مانكم آباؤكم من النساء إلا ماقد سُلُف ] واختلاف المختلفين في تأويله واحتماله لما قيل فيه وقال تعالى عند ذكر تحريم الجمع بين الأختين [ إلا ماقد سلف ] وهو في هذا الموضع يحتمــل من المعاتى ما احتمله الا ول وفيه احتمال لمعنى آخر لا يحتمله الا ول وهو أن يكون معناه أن العقو دالمتقدمة على الا حتين لا تنفسخ ويكون أن يختار إحداهماويدل عليه حديث أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلميءن أبيه قال أسلمت وعندي أختان فأتيت النبي ﷺ فقال طلق إحداهما وفي بعض الالله لفاظ طلق أيتهما شئت فلم يأمره بمفارقتهما إنكان العقد عليهما معاً ولم يأمره بمفارقة الآخرة منهما إن كانتزوجهما في عقدين ولم يسئله عن ذلك فدل ذلك على بقاء نكاحه عليهما بقوله طلق أبتهما شتت ودل ذلك على أن العقد عليهماكان صحيحاً قبل نزول النحريم وأنهم كانوا مقرين على ماكانوا عليه من عقودهم قبل قيام حجة السمع ببطلانها واختلاف أهل العلم في الكافر يسلم وتحته أختان أو خمس أجنبيات فقال أبو حنيفة وأبو يوسف والثورى يختار الاوائل منهن إن كن خمساً وإن كانتا أختين اختار الا ولى وإن كان تزوجهن في عقدة واحدة فرق بينه وبينهن وقال محمد بن الحسن ومالك والليث والا وزاعي والشافعي يختار من الخمس

أربعاً أيتهن شاه و من الا مختين أيتهما شاء إلاأن الا وزاعي روى عنه في الا مختين أن الا ولى امرأته ويفارق الآخرة وقال الحسن بن صالح يختار الا ربع الأوائل فإن لم بدرأيتهن الا ولى طلق كل واحدة حتى تنقضي عدتها ثمم يتزوج أربعاً ، والدليل على صحة القول الا ول قوله تعالى [وأن تجمعوا بين الا خنين]وذلك خطاب لجميع المكلفين فكانعقد الكافر على الا ختين بمد نزول التحريم كعقد المسلم فى حكم الفساد فوجب التفريق بينه وبين الآخرة لوقوع عقدها علىفساد بنص التنزيل كمايفرق بينهما لونكحها بعد الإسلام لقوله تعالى [ وأنَّ تجمعوا بين الأختين] والجمع واقع بالثانية وإن كان تزوجهما في عقدة واحدة فَهي فاسدة فيهما جميعاً لوقوعها منهياً عنها بظاهر النص فدل ذلك من وجهين على ماذكرنا أحدهما وقوع العقدة منهياً عنها والنهى عندنا يقتضي الفساد والثانى أنه منع الجمع بينهما بحال فلو بقينا عقده عليهما بعد الإسلام كنا مثبتين لما نفاه الله تعالى من الجمَّع فدلُّ ذلك على بطلان العقد الذي وقع به الجمَّع ومن جهة النظر أنه لما لم يجو أن يبتدى. المسلم عقداً على أختين ولم يجز أيضاً أن يبقى له عقد على أحتين وإن الم تكونا أختين في حال العقدكن تزوج رضيعتين فأرضعهما امرأة فاستوى حكم الأبتــدا. والبقاء في نغي الجمع بينهما أشبه نـكاح ذوات المحارم في استواء حال البقاء والابتداء فيهما فلما لم يختلف العقد على ذوات المحارم في وقوعه في حال الكفر وحال الإسلام ووجب التفريق متى طرأ عليه الإسلام وكان بمنزلة ابتداء العقد بعد الإسلام وَجِب مثله في نكاح الا ٌختين وأكثر من أربع نسوة وكما لم يختلف حكم البقاء والإبتداء فهما كما قلنا في ذوآت المحارم واحتج من خيرة بعدالإسلام بحديث فيروز الديلسي الذي قدمناه وبماروي ابن أبي ليلي عن حميضة بن الشمر دل عن الحرث بن قيس قال أسلت وعندى ثمان نسوة فأمرنى رسول الله علي أن أختار منهن أربعاً وبماروى معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة فقال له النبي عَلِيْتِ خَذَ مَنْهِنَ أُرْبِعاً فأما حديث فيروز فإن في لفظه ما يدل على صحة العقد وكان قبل نزول التحريم لأنهقال أيتهما شئت وهذا يدل على بقاه العقد عليهما بعد الإسلام وحديث الحارث بن قيس يحتمل أن يكون العقد كان قبل نزولالتحريم فكان صحيحا إلى أن طر أ التحريم فلزمه اختيار الا"ر بع منهن ومفارقة سائرهن كرجل لهامرأتان فطلق إحداهما

ثلاثاً فيقال له اختر أيهما شئت لا أن العقد كان صحيحاً إلى أن طرأ التحريم فإن قيل لو كان ذلك يختلف لسأله النبي المقدي عن وقت العقد ه قيل له يجوز أن يكون النبي المقد علم ذلك فا كتنى بعلمه عن مسألته وأما حديث معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه فى قصة غيلان فإنه مما لا يشك أهل النقل فيه أن معمراً أخطأ فيه بالبصرة وأن أصل هذا الحديث مقطوع من حديث الزهرى رواه مالك عن الزهرى قال بلغنا أن رسول الله يتلقي قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة اختر منهن أربعاً ورواه عنه عقيل ابن خالد عن ابن شهاب قال بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبى سويد أن رسول الله يتلقي فال لغيلان بن سلمة وكيف يجوز أن يكون عنده عن سالم عن أبيه فيجعله بلاغاءن عثمان أبن محمد بن أبى سويد والآخر ابن محمد بن أبى سويد والآخر حديثان فى قصة غيلان أحدهما هذا وهو بلاغ عن عثمان بن محمد بن أبى سويد والآخر حديثه عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة طلق نساءه فى زمن عمر وقسم ماله بينور ثنه حديثه عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة طلق نساءه فى زمن عمر وقسم ماله بينور ثنه فقال له عمر اثن لم تراجع نساءك ثممت لا ور ثنهن شم لا رجمن قبرك كما رجم قبر أبير والناد هذا الحديث لحديث إسلامه مع النسوة .

( فصل ) قال أبو بكر والمنصوص على تحريمه فى الكتآب هو الجمع بين الأختين وقد وردت آثار متواترة فى النهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها رواه على وابن عباس وجابر وابن عمر وأبو موسى وأبو سعيد الخدرى وأبو هريرة وعائشة وعبد الله ابن عمرأن النبي يتافي قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها ولا على بنت أختها وفى بعضها لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى على اختلاف بعض الألفاظ مع اتفاق الممنى وقد تلقها الناس بالقبول مع تواترها واستفاضتها موى من الأخبار الموجبة للملم والعمل فوجب استعمال حكمها مع الآية وشذت طائفة من الخوارج بإباحة الجمع بين من عدا الا ختين لقوله تعالى إ وأحل لكم ماوراه ذلكم ] واخطأت فى ذلك وضلت عن سواه السبيل لأن الله تعالى كما قال إ وأحل لكم ماوراه ذلكم ] قال [ وما آتاكم الرسول فخذوه ] وقد ثبت عن النبي يتماني تحريم الجمع بين من ذكرنا فوجب أن يكون مضمو ما إلى الآية فيكون قوله تعالى [ وأحل لكم ماوراه ذلكم ] مستعملا فيمن عدا الا ختين وعدا من بين النبي يتماني تحريم الجمع بينهن ما وراه ذلكم ] مستعملا فيمن عدا الا تختين وعدا من بين النبي يتماني تحريم الجمع بينهن ما وراه ذلكم ] مستعملا فيمن عدا الا تحتين وعدا من بين النبي يتماني تحريم الجمع بينهن ما وراه ذلكم ] مستعملا فيمن عدا الا تحتين وعدا من بين النبي يتماني تحريم الجمع بينهن ما وراه ذلكم ] مستعملا فيمن عدا الا تحتين وعدا من بين النبي يتماني تحريم الجمع بينهن ما وراه ذلكم ] مستعملا فيمن عدا الا تحتين وعدا من بين النبي علي المحريم الجمع بينهن

وليس يخلو قوله تعالى [وأحل لكم ماوراً ذلكم ] من أن يكون نزل قبل حكم النبي والله بتحريم من حرم الجمع بينهن أو معه أو بعده وغير جائز أن يكون قوله تسألي [وأحل لكم ماوراء ذلكم] بعد الخبر لا أن قوله تعالى [وأحل لكم ماروا. ذلكم] مرتب على تخريم من ذكر تحريمهن منهن لا أن قوله [ما وراء ذلكم] المراد به ما وراً ، من تقدم ذكر تحريمن وقدكان قبل تحريم الجمع بين الا"ختين جميع ذلك مباحا فعلمنا أن تحريم من ذكر تحريم الجمع بينهن في الخبر لم يكن قبل تحريم الجمع بين الا تحتين وإذا امتنع أن يكون الحتبر قبل الآية لم يخل من أن يكون معها أو بعدها فإن كان معها فلم ترد الآية إلا خاصة فيها عدا ما ذكر فى الحنبر تحريم جمعهن وعلمنا أن النبي ﷺ قالُ ذلك عقيب تلاوة الآية وبين مراد الله تعالى بها فلم يعقل السامعون للآية حكما إلا خاصاً على مابينا وإنكان حكم الآية استقر على مقتضى عموم لفظها ثم ورد الخبر فإن هذا لا يكون إلاعلى وجه النسخ ونسخ القرآن جائز بمثله لتواتره واستفاضته وكونه فى حيز الا خبار الموجبة للعلم و آلعمل فَإِن لم يثبت عندنا تاريخ الآية والخبر مع حصو ل اليقين بأنه غير منسوخ بالآية لا نه لم يرد قبلها على ما بينا آنفاً وجب استعماله مع الآية وأولى الأشياء أن يكون الآية والخبر وردا معاً لأنه ليسعندنا علم بتاريخهما وغيرجائز لنا الحكم بتأخره عن الآية ونسخ بعض أحكام الآية به لأن ذلك لا يُكون إلا بعداستقرار حكمالآية على عمومها ثم ورد النسخ عليها بالخبر فوجب الحسكم بورودهما معآولان الآية والخبر إذالم يعلم تاريخهما وجب آلحكم بهمامعا كالغرقى والقوم الذين يقع عليهم البيت إذا لم يعلم مُوتُ أحدُهم متقدماً على الأخر حكمنا بموتهم جميعاً معاً والله أعلم .

## باب نكاح ذوات الزوج

قال الله تعالى | والمحصنات من النسآء إلا ما ملكت | عطفاً على من حرم من النساء من عند قوله تعالى | حرمت عليكم أمها تكم | فروى سفيان عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله [ والمحصنات من اللنساء إلا ما ملكت أيمانكم ] قال ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين وقال على بن أبى طالب ذوات الأزواج من المشركين وقد روى عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت ، قال أبو بكر اتفق هؤلاء على أن المراد بقوله تعالى [ والمحصنات من النساء ] ذوات الأزواج منهن وأن

نكاحها حرام ما دامت ذات زوج واختلفوا فى قوله تعالى [ إلا ما ملكت أيمانكم ] فتأوله على وابن عباس فى رواية وعمر وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر أن الآية إنماً وردت فى ذوات الأزواج من السبايا أبيح وطؤهن بملك اليمين ووجب بحدوث السبى عليها دون زوجها وقوع الفرقة بينهما وكأنوا يقولون أن بيع الأمة لا يكون طلاقاً ولًا يبطل نـكاحها وتأوله آبن مسعود وأبى بن كعب وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وابن عباس فى رواية عكرمة أنه فى جميع ذوات الأزواج من السبايا وغيرهم وكانوا يقولون بيع الا مه طلاقها وقد حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا يزيد بن زريم قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سمعيد الحدري أن النبي مِرْتِيِّ بعث جيشاً إلى أوطاس فلقوا عدواً فقاتلوهم وظهروا عليهم فأصابوا منهم سباياً لهن أزواج من المشركين فكان المسلمون يتحرجون من غشيالهم فأنزل الله تعالى [والمحصنات من النساء إلاما ملكت أيمانكم ] أي هن لكم حلال إذا انقضت عدتهن وقد ذكر أن أبا علقمة هذا رجل جليل من أهل العلم وقدروي عنه يعلى ابن عطاء وروى هو هذا الحديث عن أبي سعيد وله أحاديث عن أبي هريرة وهذا حديث صحيح السندقد أخبر فيه بسبب نزول الآية وأنها فى السبايا وتأولها ابن مسعودومن وافقه على جميع النساء ذوات الاً زواج إذا ملكن حل وطؤهن لمالكمن ووقعت الفرقة بينهن وبين أزواجهن ﴿ فَإِن قَيْلِ أَنْتُمْ لَا تَعْتَبْرُونَ السبب وإنما تراعون حكم اللفظ إنكان عاما فهو على عمومه حتى تقوم دلالة الخصوص فهلا اعتبرت ذلك في هذه الآية وجعلتها على العموم في سائر من يطرأ عليه الملك من النساء ذوات الا وغيرهن قيل السايا وغيرهن قيل الدلالة ظاهرة في الآية على خصوصها في السبايا وذلك لا نه قال [والحصنات من النساء إلاما ملكت أيما نكم] فلوكان حدوث الملك موجباً لإيقاع الفرقة لوجب أن تقع الفرقة بينها وبين زوجها إذا اشترتها امرأة أو أخوها من الرضاعة لحدوث الملك فإنَّ قيل جائزاًن يقال ذلك في سائر من طرأ عليهن الملك سواء كان حدوث الملك سبباً لإباحة الوط، أو لم يكن بأن تملكما امرأة أورجل لايحل له وطؤها قيل له فشأن الآية إنما هو فيمن حدث له ملك اليمين فأ باحت لهوطأها لا ته استثناه بملك اليمين من حظر وطء المحصنات من النساء فو لجب على ذلك أنه إذا و ٦ \_ أحكام لث ،

لم يستبح المالك وطأها بملك اليمين أن تكون الزوجية قائمة بينها وبين زوجها بحكم الآية وإذا وجب ذلك بحكم الآية وجب أن يكون قوله تعالى [ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم إخاصاً في السبايا ويكون السبب الموجّب للفرقة اختلاف الدين لاحدوث الملك ويدلُّ على أن حدوث الملك لا يوجب الفرقة ماروى حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها اشترت بريرة فأعتقتها وشرطت لأهلما الولاء فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال الولاء لمن أعتق وقال لها يا بريرة اختارى فالأمر إليك ورواه سماك عن عبد الرحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله وروى قنادة عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبداً أسو ديسمي مغيثاً فقضي رسول الله عليه فيها أن الولاء لمن أعطى الثمن وخيرها ، فإن قبل فقد روى ابن عباس فى أمر بريرة ماروى ثم قال بعد ذلك قال النبي بِرُالِيِّةِ بيع الآمة طلاقها فينبغي أن يقضي قوله هذا على مارواه لآنه لا يجوز أن يخالف النبي مَرَاتِي فيما رواه عنه ۽ قيل له قدروي عن ابن عباس أن الآية نزلت في السبايا وأن بيع الا مة لا يوقع فرقة بينها وبين زوجها فجائز أن يكون الذى ذكرت عنه من أن بيع الآمة طلاقها كان يقول قبل أن تثبت عنده قصة بريرة وتخيير النبي برايج إياها بعد الشرى فلما سمع بقصة بريرة رجع عن قوله وأيضاً يحتمل أن يربد بقوله بيع الاثمة طلاقها إذا اشتراها الزوج ولا يبقى النكاح مع الملك ، والنظر يدل على أن بيع الا مة ليس بطلاق ولا يوجب الفرقة وذاَّك لا نَ الطَّلاق لا يملكه الزوج ولا يصح إلَّا بإيقاعه أو بسبب من قبله فلما لم يكن من الزوج فى ذلك سبب وجب أن لا يكون طلاقا ويدل أيضاً على ذلك أن ملك اليمين لا ينافى النكاح لا ن الملك موجود قبل البيع غير ناف للنكاح فكذلك ملك المشترى لا ينافيه ، فإن قيل لما طرأ ملك المشترى ولم يكن منه رضى بالنكاح وجب أن ينفسخ ، قيل له هذا غلط لا نه قد ثبت أن المالك لا ينافى النكاح والمعنى الذي ذكرت إن كان معتبراً فإنما يوجب للمشترى خياراً في فسخ النكاح وليس هذا قول أحد لا أن عبدالله بن مسعود ومن تابعه يو جبون فسخ النكاح بحدوث الملك ، واختلف الفقهاء في الزوجين إذا سبيا معاً فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر إذا سبى الحربيان مماً وهما زوجان فهما على النكاح وإن سبى أحدهما قبل الآخر وأخرج إلى دار الإسلام فقد وقعت الفرقة وهو قول الثورى وقال الا وزاعى إذا

سبياجميعاً فما كانافي المقاسم فهما على النكاح فإذا اشتراهما رجل فإن شاء جمع بينهما وإن شاء فرق بينهما فاتخذها لنفسه أو زوجها غيره بعد مايستبرتها بحيضة وهوقول الليث بن سعد وقال الحسن بن صالح إذا سبيت ذات زوج استبر ثت بحيضتين لأن زوجها أحق بها إذا جاء في عدتها وغير ذات الأزواج بحيضة ، وقال مالك والشافعي إذا سبيت بانت من زوجها سواءكان معها زوجها أو لم يكن ﴿ قال أَبُو بَكُر قَدْ ثَبْتَ أَنْ حَدُوثُ الْمُلْكُغِير موجب للفرقة بدلالة الا مة المبيعة والمورثة فوجب أن لا تقع الفرقة بالسي نفسه لا ته ليس فيه أكثر من حدوث الملك ودليل آخر وهو أن حدوث الرق عليها لايمنع ابتداء العقد فلأن لا يمنع بقاءه أولى لا أن البقاء هو آكد في ثبوت النكاح معه من الابتداء ألا ترى أنه قد يمنع الابتداء مالا يمنع البقاء وهو حدوث العدة عليها من وطء بشبهة يمنع ابتداء العقد ولا يمنع بقاء العقد المتقدم ه فإن احتجوا بحديث أبي سعيد الخدري في قصة سبابا أوطاس وسبب نزول الآية عليها وهو قوله [ والمحصنات من النساء إلا ماملكت أيمانكم إلم يفرق بين من سبيت مع زوجها أووحدها قيل له روى حماد قال أخبرنا الحجاج عن سالم المكي عن محمد بن على قال لما كان يوم أوطاس لحقت الرجال بالجبال وأخذت النساء فقال المسلمون كيف نصنع ولهن أزو اجفأنزل الله تعالي [والمحصنات من النساء إلا ماملكت أيمانكم إ فأخبرأن الرجال لحقوا بالجبال وأن السبايا كن منفر دات عن الا زواج والآية فيهن نزلت وأيضاً لم يأسر النبي علي في غزاة حنين من الرجال أحداً فيها نقل أهل المغازى وإنماكانوا من بين قتيل أو مهزوم وسبى النساءثم جاءه الرجال بعد ماوضعت الحرب أوزارها فسألوه أن يمن عليهم بإطلاق سباياهم فقال النبي عَرَاقَتُ أما ماكان لى ولبني عبد المطلب فهو لكم وقال للناس من ردعليهم فذاك ومن تمسك بشيء مهن فله خمس فرائض في كل رأس وأطلق الناسسبايا هم فثبت بذلك أنه لم يكن مع السبايا أزواجهن ه فإن احتجوا بعموم قوله | والمحصنات من النساء إلا ماملكت أيمانكم ] لم يخصص من معهن أزواجهن والمنفر دات منهن قيل له قد اتفقنا على أنه لم يرد عموم الحسكم في إيجاب الفرقة بالملك لا نه لوكان كذلك لوجب أن تقع الفرقة بشرى الا مة وهبتها و بالميراث وغيره من وجوه الا ملاك الحادثة فلما لم يكن ذلك كذلك علمنا أن الفرقة لم تتعلق بحدوث الملك وكان ذلك دليلا على مراد الآية وذلك لا نه إذا لم يخل

مراد الله تعالى في المعنى الموجب للفرقة في المسبية من أحد وجهين إما اختلاف الدارين بهما أوحدوث الملك ثم قامت دلالةالسنة واتفاق الخصم معناعلي نغي ايجاب الفرقة بحدوث الملك قضى ذلك على مراد الآية بأنه اختلاف الدارين وأوجب ذلك خصوص الآية في المسبيات دون أزواجهن ويدل على أن المعنى فيه ماذكرنا من اختلاف الدارين أنهما المسبيات دون أزواجهن ويدل على أن المعنى فيه ماذكر نا من اختلاف الدارين أنهما لوخرجا مسلمين أو ذميين لم تقع بينهما فرقة لا نهما لم تختلف بهما الداران فدل ذلك على أن المعنى الموجب للفرقة بين المسبية وزوجها إذاكانت منفردة اختلاف الدارين بهماويدل عليهأن الحربية إذا خرجت إلينا مسلمة أو ذمية ثملم يلحقبها زوجهاوقعت الفرقة بلا خلاف وقد حكم الله تعالى بذلك في المهاجرات في قوله [ ولا جناح عليكم أن تنكحو هن إذا آتيتمو هن أجورهن إثم قال [ولا تمسكوا بعصم الكو افر] قال أبو أبو بكر قوله تعالى [ إلا ماملكت إيمانكم ] يقتضي إباحة الوطء بملك اليمين لوجو د الملك إلا أن النبي ﷺ قدر وي عنه ماحدثنا محمدبن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمروبن عونقال أخبرناشريك عنقيس بنوهب عنأبي الوداكعن أبي سعيد الخدري أن النبي مِرْالِيِّر قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ، وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الانصاري قال قام فينا خطيباً فقال أما أني لا أقول لكم إلا ماسمعت من رسول الله يُلِيِّج يقول يوم حنين لا يحل لامرى. يؤمن بالله واليوم الآخر أن يستى ماؤه زرع غيره حتى يستبرئها بحيضة قال أبو داود ذكر الاستبرا. ههنا وهم من أبي معاوية وهو صحيح في حديث أبي سعيد وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا النفيلي قال حدَّثنا مسكين قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبدالرحمن ابن جبير بن نفير عن أبيـه عن أبي الدرداء أن رسول الله عليه كان في غزوة فرأى امرأة (١) مجحاً فقال لعل صاحبها ألم بها قالوا نعم قال لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره كيف يورثه وهو لايحل له وكيف يستخدمه وهو لايحل له فهذه الاخبار

<sup>(</sup> ١ ) قوله بجحاً بضم الميم وكسر الجيم وتشديد الحاء الهملة أي حاملا دنا وقت ولادتها -

تمنع من استحدث ملكا في جارية أن يطأها حتى يستبرئها إن كانت حائلا وحتى تضع حملها إن كانت حاملا وليس بين فقها. الأمصار خلاف فى وجوب استبراء المسبية على ما ذكرنا إلا أن الحسن بن صالح قال عليها العدة حيضتين إذاكان لهــا زوج فى دار الحرب وقد ثبت بحديث أبي سعيد الذي ذكرنا الاستبراء بحيضة واحدة وليس هذا الاستبراء بعسدة لأنها لوكانت عـدة لفرق النبي عِلْنِيَّةٍ بين ذوات الأزواج منهن وبين من ليس لها زوج لأن العدة لا تجب إلا عن فراشُ فلما سوى النبي برَّالِيُّم بين من كان لها فراش و بين من لم يكن لها فراش دل ذلك على أن هذه الحيضة ليست بعــدة فإن قيل قد ذكر في حديث أبي سعيد الذي ذكرت إذا انقضت عدتهن فجعل ذلك عدة قيل له يجوز أن تكون هذه اللفظة منكلام الراوى تأويلا منه للإستبراء أنه عدة وجائز أن تكوُّن العدة لما كان أصلها استبراء الرحم أجرى اسم العدة على الاستبراء على وجه المجاز ﴿ قَالَ أَبُو بَكُرُ وَقَدْرُ وَى فَيْ قُولُهُ تَعَالَى ۚ وَالْحَصْنَاتُ مِنْ النِّسَاءُ إِلَّا مَامُلَكُ أَيَّمَا لَكُمْ ۗ تأويل آخر وروى زمعة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال ذوات الأزواج ورجع ذلك إلى قوله حرم الله تمالى الزنا وروى معمر عن ابن طاوس عن أبيه فى قوَّله تعالَى [ والمحصنات من النساء إلا ماملكت أيمانكم ] قال فزوجتك بما ملكت يمينك يقول حرم الله الزنا لا يحل لك أن تطأ امرأة إلا مأملكت يمينك وروى ابن أبي نجيح عن بجاهد [ والمحصنات من النساء إلا ماملكت أيمانكم ] قال نهى عن الزنا وعن عطاء بن السائب قال كل محصنة عليك حرام إلا امرأة تملكما بنكاح . قال أبو بكر وكان تأويلها عند هؤ لاء أن ذوات الأزواج حرّام إلا على أزواجهن وليس يمتنع أن يكون ذلك من مراد الله تعالى بالآية لاحتمال اللفظ له وذلك لا يمنع إرادة المعانى التي تأولها الصحابة عليها من إباحة وطء السبايا اللاتى لهن أزواج حربيون فيكون محمولا على الأمرين والأظهر أن ملك البميز، هي الآمة دون الزوجات لأن الله قد فرق بينهما فقال الله تعالى [والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم] فجعل ملك اليمين غير الزوجات والإطلاق إنما يتناول الإماء المملوكات دون الزوجات وهي كذلك في الحقيقة لأن الزوج لايملك من زوجته شيئاً وإنما له منها استباحة الوطء ومنافع بضعها في ملكها دونه ألآتري أنها لووطئت بشبهة وهي تحت زوج كان المهر لهادونه فدلذلك

على أنه لا يملك من زوجته شيئاً فوجب أن يحمل قوله تعالى [ إلا ماملكت إيمانكم ] على من يملكها في الحقيقة وهي المسبية ، فوله تعالى [ كتاب الله عليكم ] روى عن عبيدة قال أربع وإنمانصب كتاب الله لأنهم يقولون أن معنى كتاب الله عليكم أى كتب الله عليكم ذلك و قيل معناه حرم ذلك كتابا من الله عليكم وهذا تأكيد لوجو به وإخبار منه لنا بفرضه لأن الكتاب هو الفرض ، قوله تعالى [ وأحل لكم ماورا، ذلكم ] روى عن عبيدة السلماني والسدى أحل مادون الخس أن تبتغوا بأمو الكم على وجه النكاح وقال عطاء أحل لكم ماورا، ذوات المحارم من أقار بكم وقال قتادة [ماورا، ذلكم] ماملكت عطاء أحل لكم ماورا، ذوات المحارم وما ورا، الزيادة على الأربع أن تبتغوا بأمو الكم يمن ، قال أبو بكر هو عام فيما عدا المحر مات في الآية و في سنة النبي من يكتب نا منا النبي من على الله على و بكم هو عام فيما عدا المحر مات في الآية و في سنة النبي من الله على المنا على المنا النبي من الله و بكر هو عام فيما عدا المحر مات في الآية و في سنة النبي من المنا المن

## باب المهور

قال الله تعالى [ وأحل لكم ما وراء ذلكم أرب تبتغوا بأموالكم ] فعقد الإباحة بشريطة إيجاب بدل البضع وهو مال فدل على معنين أحدهما أن بدل البضع واجب أن يكون ما يستحق به تسليم مال والثانى أن يكون المهر ما يسمى أموالا وذلك لأن هذا خطاب لكل واحد فى إباحة ما وراء ذلك أن يبتغى البضع بما يسمى أموالا كقوله تعالى [ حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم ] خطاب لكل أحد فى تحريم أمهاته وبناته عليه و فى ذلك دليل على أنه لا يجوز أن يكون المهر الشيء التافه الذى لا يسمى أموالا مواختلف الفقهاء فى مقدار المهر فروى عن على رضى الله عنه أنه قال لا مهر أقل من عشرة دراهم و هو قول الشعبى وإبراهيم فى آخرين من التابعين وقول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحد وزفر والحسن بن زيادوقال أبو سعيد الحدرى والحسن وسعيدبن المسيب وعطاء يجوز النكاح على قليل المهر وكثيره و تزوج عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب فقال بعض الرواة قيمتها ثلاثة دراهم و ثلث وقال آخر ون النواة عشرة أو خمسة وقال مالك أقل المهر ربع دينار وقال ابن أبى ليلى والليث والثورى والحسن ابن صالح والشافعي يجوز بقليل المال وكثيره ولو درهم ه قال أبو بكر قوله تعالى [وأحل الكم ما وراه ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ] يدل على أن ما لا يسمى أموالا لا يكون لمهراً وإن شرطه أن يسمى أموالا هذا مقتضى الآية وظاهرها ومن كان له درهم أو

در همان لا يقال عنده أمو ال فلم يصبح أن يكو ن مهر أ بمقتضى الظاهر ۽ فإن قيل و من عنده عشرة دراهم لا يقال عنده أمو الوقد أجزتها مهراً ه قيل له كذلك يقتضي الظاهر لكن أجزناها بالاتفاق وجائز تخصيص الآية بالإجماع وأيضاً قدروي حرام بن عثمان عن ابن جابر عن أبهما أن النبي ﷺ قال لا مهر أقل من عشرة دراهم وقال على بن أبي طالب لا مهر أقل من عشرة دراهم ولا سبيل إلى معرفة هذا الضرب من المقادير التي هي حقوق الله تعالى من طريق الاجتهاد والرأى وإنما طريقها التوقيف أو الاتفاق و تقديره العشرة مهراً دون ما هو أقل منها يدل على أنه قاله توقيفاً وهو نظير ما روى عن أنس في أقل الحيض أنه ثلاثة أيام وأكثره عشرة وعن عثمان بن أبي العاص الثقني في أكثر النفاس أنه أر بعون يوماً أن ذلك توقيف إذ لا يقال في مثله من طريق الرأى وكذلك ماروى عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه إذا قعد في آخر صلاته مقدار التشهيد فقد تمت صلاته فدل تقديره للفرض بمقدار التشهيد أنهقاله من طريق التوقيف وقد احتج بعض أصحابنا لاعتبار العشرة أن البضع عضو لا تجوز استباحته إلا بمال فأشبه القطع في السرقة فلماكانت اليدعضو الاتجوز استباحته إلا بمال وكان للقدار الذي يستباح به عشرة على أصلهم فكذلك المهر يعتبر به وأيضاً لما اتفق الجميع على أنه لا تجوز استباحة البضع بغير بدل واختلفوا فيها تجوز استباحته به من المقدار وجب أن يكون باقياً على الحظرفي منع استباحته إلابما قام دليل جوازه وهو العشرة المتفق عليها وما دونها مختلف فيه فالبضع باق على حكم الحظر وأيضاً لما لم تجز استباحته إلا ببدل كان الواجب أن يكون البدل الذي به يصح قيمة البضع هو مهر المثل وأن لا يحط عنه شي. إلا بدلالة ألا ترى أنه لو تزوجها على غير مهر لكان الواجب لها مهر مثلها وفى ذلك دليل على أن عقِد النكاح يوجب مهر المثل فغير جائز إسقاط شيء من موجبه إلا بدلالة وقد قامت دلالة الإجماع على جواز إسقاط ما زاد على العشرة واختلفوا فيها دونه أن يكون و اجباً بإيجاب العقد له إذا لم تقم الدلالة على إسقاطه ۽ فإن قيل لما قال الله تعالى [ و إن طلقتمو هن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ] اقتضى ذلك إيحاب نصف الفرض قليلاكان أو كثيراً قيل له لما ثبت يمــا ذكرنا أنَّ المهر لا يكون أقل من عشرة دراهم كانت تسميته لبعض العشرة تسمية لحا

كسائر الأشياء التي لا تتبعض تكون تسميته لبعضها تسمية لجميعها كالطلاق والنكاح ونحوهما وإذاكانت العشرة لا تتبعض فى العقد صارت تسميته لبعضها تسمية لجميعها فإذا طلقها قبل الدخول وجب لها نصف العشرة لأن العشرة هي الفرض ألا ترى أنه لو طلق امرأ ته نصف تطليقة كان مطلقاً لها تطليقة كاملة ولو طلق نصفها كان مطلقاً كذلك لجيعها وكذلك لوعفاءن نصف دم عمدكان عافياً عن جميعه فلماكان ذلك كذلك وجب أن تكون تسميته لخمسة تسمية للعشرة لقيام الدلالة على أن العشرة لاتتبعض في عقد النكاح فتي أوجبنا بعد الطلاق خمسة كان ذلك نصف الفرض وأيضاً فإنا نوجب نصف المفروض فلسنا مخالفين لحكم الآية ونوجب الزيادة إلى تمام الخسة بدلالة أخرى وإنمــاكان يكون مذهبنا خــلافُ الآية لو لم نوجب نصف الفرض فأما إذا أوجبناه وأوجبنا زيادة عليه بدلالة أخرى فليس في ذلك مخالفة للآية ، واحتج من أجاز أن يكون المهر أقل من عشرة بحديث عامر بن ربيعة أن امرأة جي. بها إلى النبي عَلِيْتُ وقد تزوجت رجلا على نعلين فقال لها رسول الله يُتَلِيِّغ رضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم فأجازه رسول الله ﷺ وبحديث أبى الزبير عن جابر عن النبي ﷺ أنه قال من أعطى امرأة في نكاح كف دقيق أو سويق أو طعاماً فقد استحل وبحديث الحجاج ابن أرطأة عن عبد الملك بن المغيرة الطائني عن عبد الرحمن بن السلماني قال خطب رسول الله عَرْبَةٍ فَقَالَ أَنكُحُوا الْآيَامِي مَنكُمْ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ وَمَا الْعَلَاثُقُ بَيْنَهُمَا قَالَ مَاتُرَاضَي به الأهلون وبما روى عن النبي مِرْتِينَ أنه قال من استحل بدرهمين فقد استحل وإن عبد الرحمن بن عوف تزوج على وزن نواة من ذهب وأخبر النبي ﷺ فقال أولم ولو بشاة ولم ينكر ذلك عليه وبحديث أبي حازم عن سهل بن سعد في قصة المرأة التي قالت للنبي بَالِيَّةِ قد وهبت نفسي لك يا رسول الله فقال النبي يَرَالِيُّ مالي بالنساء من حاجة فقال له رجل زوجنيها فقال هل عندك من شيء تصدقها إياه فقال إزاري هذا فقال إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك إلى أن قال إلتمس ولو خاتماً من حديد فأجاز أن يكون المهرخاتماً من حديد وخاتم من حديد لا يساوى عشرة ه والجواب عن إجازته النكاح على نعلين أن النعلين قد يجوزأن تساويا عشرة دراهم أوأكثر فلا دلالة فيه على موضع الخلاف لأنه تزوجها على نعلين ثم أخبرالنبي يراتج وجائزأن يكون قيمتهاعشرةأوأكثر

وثيس بعموم لفظ في إباحة التزويج على نعلين أي نعلين كانتا فلا دلالة فيه على قول المخالف وأيضاً فإن النبي يَلِيُّ أخبر بجواز الـنكاح وجواز النكاح لا يدل على أنه هو المهر لاغيره لانه لو تزوجها على غير مهر لكان النكاح جائزاً ولم يدل جواز النكاح على أن لاشيء لهاكذلك جو ازالنكاح على نعلين قيمتهماً أقل من عشرة دراهم لادلالة فيه على أنه لا يجب غيرهما وأما قوله من استحل بدرهمين أو بكف دقيق فقد استحل فإنه أخبار عن ملك البضع ولا دلالة فيه على أنه لايجب غيره ه وكذلك حديث عبد الرحمن في تزوجه علىوزن نواة من ذهب وعلى أنه قد روى في الخبر أن قيمتها كانت خمسة أوعشرة ه وأما قوله العلائق ماتراضي به الاهلون فإنه محمول على ما يجوز مثله فى الشرع ألا ترى أنهم لو تراضوا بخمر أو خنزير أو شغار لما جاز تراضيهما كذلك في حكم التسمية يكون مرتباً على ما ثبت حكمه في الشرع من تسمية العشرة ، وأما حديث سهل بن سعد فإن النبي بالله أمره بتعجيل شيء لها وعلى ذلك كان مخرج كلامه لأنه لوأراد مايصح به العقد من التسمية لاكتني بإثباته في ذمته مايجوز به العقد عن السؤ ال عما يعجل فدل ذلك على أنه لم يرد به مايصح مهراً ألا ترى أنه لما لم يجد شيئاً قال زوجتكها بما معك من القرآن وما معه من القرآن لا يكون مهراً فدل ذلك على صحة ماذكرنا ه واختلف الفقهاء فيمن تزوج امرأة على خدمته سنة فقال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا تزوج امرأة على خدمته سنة فإنكان حرآ فلها مهر مثلها وإنكان عبداً فلها خدمته سنة وقال محمد لهاةيمة خدمته إنكان حرآ وقال مالك إذا تزوجها على أن يؤ اجرها نفسه سنة أو أكثر أو أقل ويكون ذلك صداقها فإنه يفسخ النكاح إن لم يدخل بها وإن دخل بها ثبت النكاح وقال الاوازعي إذا تزوجها على أن يحجما ثم طلقها قبل أن يدخل بها فهو ضامن لنصف حجها من الحملان و الكسوة و النفقة وقال الحسن بن صالح والشافعي النكاح جائز على خدمته إذاكان وقتآ معلوماً وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا تزوجها على تعليم سورة من القرآن لم يكن ذلك مهراً ولها مهر مثلها وهو قول مالك واللبث وقال الشافعي يكون ذلك مهرآ لها فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة التعليم إنكان قدعلما وهي رواية المزنىو حكى الربيع عنه أنه يرجع عليها بنصف مهر مثلها قال أبو بكر قوله تعالى [ وأحل لـ كم ما وراء ذلـكم أن تبتغوا بأموالـكم ] قد

اقتضى أن يكون بدل البضع ما يستحق به تسليم مال لأن قوله [ أن تبتغوا بأموالكم ] يحتمل معنيين أحدهما تمليك المال بدلا من البضع والآخر تسليمه لاستيفاه منافعه فدل ذلك على أن المهر الذي يملك به البضع إما أن يكون مالا أو منافع في مال يستحق بها تسليمه إليها إذكان قوله [ أن تبتغو آ بأمو الكم ] يشتمل عليهما ويقتضيهما ويدل على أن المهر حكمه أن يكون مالا قوله تعالى [ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لـكم عن ثى. منه نفساً فكاوه هنيئاً مريئاً ]وذلك لأن قوله [ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ] أمر يقتضي ظاهر هالإيجاب ودل بفحواه على أن المهر ينبغي أن يكون مالامن وجهين أحدهما قوله [وآتوا] معناه أعطوا والإعطاء إنما يكون فيالاعيان دون للنافع إذ المنافع لايتأتي فيها الإعطاء على الحقيقة والثاني قوله [فإن طبن لكم عنشيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريثاً ] وذلك لا يكون فيالمنافع وإنماهوفي المأكول أوفيها يمكن صرفه بعدا لإعطاء إلى المأكول فدلت هذه الآية على أنَّ المنافع لا تكون مهراً ۽ فإن قيل فهذا يوجب أن لا تكون خدمة العبد مهرآ قيل له كذلكُ اقتضى ظاهر الآية ولولا قيام الدلالة لما جاز ويدل عليه نهى النبي مِثْلِيَّةٍ عن نـكاح الشغار وهو أن يزوجه أخته على أن يزوجه أخته أو يزوجه أمته على أنَّ يزوجه أمته وليس بينهما مهر وهذا أصل فى أن المهر لا يصح إلاأن يستحق به تسليم مال فلما أبطل النبي مِنْكِيِّ أَن تَكُونَ مَنَافِعِ البِضعِ مهر ٱلَّانِهَا لِيسَتَ بِمالَ دل ذلك على أن كل ماشرط من بدل البضع مما لا يستحق به تسليم مال لا يكون مهر أ وكذلك قال أصحابنا لوتزوجها على عفو من دم عمداً وعلى طلاق فلا نة أن ذلك ليس بمهر مثل منافع البضع إذا جعلها مهراً وقد قال الشافعي أنه إذا سمى في الشغار لإحداهما مهراً أنالنكاح جائز و لـكل و احدة منهما مهر مثلها ولم يجعل البضع مهر آ في الحال التي أجاز النكاح فيماً ونهى النبي ﷺ عن نكاح الشغار فدل ذلك على معنيين أحدهما أنه إذاكان الشغار في الأمتين كان المهر منافع البضع بدلا في النكاح والثاني إذاكان الشغار في الحرتين وهوأن يقول أزوجك أختى على أنَّ تزوجني أختَك أو أزوجك بنتي على أن تزوجني بنتك فيكون هذا عقداً عارياً من ذكر المهر لواحدة من المرأتين لأنه شرط المنافع لغير المنكوحة وهو الولى فالشغار في أحدالوجهين يكون عقد نكاح عارياً عن تسمية بدل للمسكوحة وفى الوجه الآخر يكون بدل البضع بضع آخر فأبطل النبي ﷺ ذلك أن

يكون بدلا فصار أصلا في أن بدل البضع شرطه أن يستحق به تسليم مال ، فإن قيل إن منافع بضع الأمة حق فى مال فهلاكانت كالتزويج على خدمة العبد قيل له لأن خدمة العبد يستحق بها تسليم مال وهو رقبة العبدكالمستأجر له يستحق تسليم العبد إليه للخدمة وزوج الآمة لا يستحق تسليمها إليه بعقد النكاح لأنالمولى أنالا يبوئها بيتآ وقوله تعالى [ أن تبتغوا بأموالكم ] قد اقتضى أن يستحق عليه بعقد النكاح تسليم مال بدلامن البضع وأما النزوبج على تعليم سورة من القرآن فإنه لايصح مهرآ من وجهين أحدهما ماذكرنا من أنه لا يستحق به تُسليم مال كحدمة الحر والوجه الآخر أن تعليم القرآن فرض على الكفاية فكل من علم إنسانا شيئاً من القرآن فإنما قام بفرض وقد روى عبد الله بن عمر عن النبي ﷺ أنه قال بلغوا عنى ولو آية فكيف يجوز أن يجعل عوضاً للبضع ولو جاز ذلك لجاز التزويج على تعليم الإسلام وهذا باطل لأن ما أوجب الله تعالى على الإنسان فعله فهو متى فعله فعله فرضاً فلا يستحق أن يأخذ عليه شيئاً من أعراض الدنيا ولوجاز ذلك لجاز للحكام أخذ الرشى على الحكم وقد جعل الله ذلك سحتاً محرماً فإن احتج محتج بحديث سهل بن سعد فى قصة المرأة التى قالت للنبي عَلِيَّةٍ قدوهبت نفسى لك فقال رجل زوجنيها إلى أن قال هل معـك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا فقال عَلِيْتُمْ قد زوجتكها بما معك من القرآن وبما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج الباهلي عن عسل عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة بنحو قصة سهل بن سعد في أمر المرأة وقال فيه ماتحفظ من القرآن قال سورة البقرة أو التي تليها قال قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك قيل له معناه لما معك من القرآن كما قال تعالى [ ذلـكم بما كنتم تفرحون فى الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ] ومعناه لما كنتم تفرحون وأيضاً كون القرآن معه لا يوجب أن يكون بدلاً والتعليم ليس له ذكر في هذا الخبر فعلمنا أن مراده أنى زوجتك تعظيما للقرآن ولأجل ما معك من القرآن وهو كما روى عبدالله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال خطب أبو طلحة أم سليم فقالت إني آمنت بهذا الرجل وشهدت أنه رسول الله فإن تابعتني تزوجتك قال فأناعلي ما أنت عليه فتزوجته فكان صداقها الإسلام ومعناه أنها تزوجته لأجل إسلامه لأن الإسلام لا يكون صداقا لأحد فى

الحقيقة وأما حديث إبراهيم بن طهمان فإنه ضعيف السند وقد روى هذه القصة مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد فلم يذكر أنه قال عليها ولم يعارض بحديث إبراهيم بن طهمان ولوصح هذا الحديث لم يكن فيه دلالة على أنه جعل تعليم القرآن مهراً لأنه جائز أن يكون أمره بتعليمها القرآن ويكون المهر ثابتاً فى ذمته إذ لم يقل إن تعليم القرآن مهر لها فإن قيل قال الله تعالى إلى أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانى حجج إ فجعل منافع الحر بدلا من البضع قيل له لم يشرط المنافع للمرأة وإنماشر طهالشعيب النبي عليه السلام و ماشر ط للأب لا يكون مهراً فالاحتجاج به باطل في مسئلتنا وأيضاً لوصع أنها كانت مشروطة لها وأنه إنما أضافه الله نفسه لأنه هو المتولى في مسئلتنا وأيضاً لوصع أنها كانت مشروطة لها وأنه إنما أضافه الله لا بيك فهو منسوخ بالنهى عن الشغار .

وقوله تعالى إأن تبتغوا بأموالكم إيدل على أن عتق الأمة لا يكون صداقا لها إذ كانت الآية مقتضية لكون بدل البضع ما يستحق به تسليم مال إليها وليس فى العتق تسليم مال وإيما فيه إسقاط الملك من غير أن استحقت به تسليم مال إليها ألا ترى أن الرق الذى كان المولى يملكه لا ينتقل إليها وإيما يتلف به ملكه فإذا لم يحصل لها به مال أولم تستحق به تسليم مال إليها لم يكن مهراً وماروى أن الذي يَرَاثِ أعتق صفية وجعل عتقما صداقها فلأن الذي يَرَاثِ كان له أن يتزوج بغير مهر وكان مخصوصاً به دون الأمة قال الله تعالى إوامرأة مؤمنة إن وهبت تفسها للذي إن أراد الذي أن يستنكحها خالصة بحواز تزويج التسع دون الأمة قوله تعالى إو آتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً كا يدل أيضاً على أن العتق لا يكون صدافاً من وجوه أحدها أنه قال إو آتوهن إو ذلك أمر يقتضى الإيجاب وإعطاء العتق لا يصح والثاني قوله تعالى إفكوه هنيئاً مريئاً والعتق لا يصح فسخه بطيب فالناني قوله تعالى إلى أمريئاً ولكوه هنيئاً مريئاً وذلك عال فى العتق من نفسها عن شيء منه والثالث قوله تعالى إفكوه هنيئاً مريئاً وذلك عال فى العتق من نفسها عن شيء منه والثالث قوله تعالى إفكوه هنيئاً مريئاً وذلك عال فى العتق من خصين غير مسافين إلى المحواة قوله تعالى إلى المتواد عن حالهم إذا نكحوا قوله تعالى إلى المناح والاخبار عن حالهم إذا نكحوا وجهين أحدهما الحكم بكونهم محصنين بعقد النكاح والاخبار عن حالهم إذا نكحوا

والثاني أن يكون الإحصان شرطاً في الإباحة المذكورة في قوله تعالي [ وأحل لـكم ما وراء ذلكم ] فإن كان المراد الوجه الأول فإطلاق الإباحة عموم يصح اعتباره فيما انتظمه إلا ما قام دليله وإن أراد الوجه الثاني كان إطلاق الإباحة بحملاً لأنه معقود بشريطة حصول الإحصان به والإحصان لفظ بحمل مفتقر إلى البيان فلا يصح حينئذ الاحتجاج به والأولى حمله على الأخبار عن حصول الإحصان بالتزويج لإمكان أستعماله وذلك لأنَّه متى ورد لفظ يحتمل أن يكون عموماً يمكننا استعمال ظاهره ويحتمل أن يكون بحملا موقوف الحكم على البيان فالواجب حمله على معنى العموم دون الإجمال لما فيه من استعمال حكمه عندوروده فعلينا المصير إليه وغير جائز حمله على وجه يسقط عنا استعماله إلابورود بيان من غيره وفي نسق التلاوة و فحوى الآية مابوجب أن يكون ذكر الإحصان إخباراً عنكونه محصنا بالنكاح وذلك لأنه قال إمحصنين غير مسافحين والسفاح هو الزنا فأخبر أن الإحصان المذكور هوضد الزنا وهو العفة وإذاكان المراد بالإحصَّان في هذا الموضع العفاف فقد حصل على وجه لا يكون بحملا لا أن تقديره وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم عفة غير زنا وهذا لفظ ظاهر المعنى بين المراد فيُوجب ذلك معنيين أحدهما إطلاق لفظ الإباحة وكونه عموماً والآخر الأخبار بأنهم إذا فعلوا ذلك كانوا محصنين غير مسافحين والإحصان لفظ مشترك متى أطلق لم يكن عُمُو مَا كَسَائِرُ الْأَلْفَاظُ المُشْتَرَكَةُ وَذَلَكَ لَأَنَّهُ اسْمِ يَقْعُ عَلَى مَعَانَ مُخْتَلَفَةُ وأصله المنع ومنه سمى الحصن لمنعه من صار فيه من أعدائه ومنه الدرع الحصينة أي المنيعة والحصان بالكثر الفحل من الأفراس لمنعهراكبه منالهلاك والحصان بالنصب العفيفة من النساء لمنعما فرجها من الفساد قال حسان في عائشة رضي الله عنهما .

حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل

وقال الله تعالى [إن الذين يرمون المحصنات الغافلات] يعنى العفائف والإحصان فى الشرع اسم يقع على معان مختلفة غير ماكان الاسم لها فى اللغة فنها الإسلام قال الله تعالى [ فإذا أحصن ] روى فإذا أسلن ويقع على الهزويج لا نه قد روى فى التفسير أيضاً أن معناه فإذا تزوجن وقال تعالى [والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم] ومعناه ذوات الأزواج ويقع على العفة فى قوله تعالى [والذين يرمون المحصنات] ويقع

على الوطء بنكاح صحيح فى إحصان الرجم ه والإحصان فى الشرع يتعلق به حكمان أحدهما في إيجابُ الحدُّ على قاذفه في قوله تُعالى [ والذين يرمون المحصنات ]فهذا يعتبر فيه العفاف والحرية والإسلام والعقل والبلوغ فما لم يكن على هذه الصفة لم يجب على قاذفه الحد لأنه لاحدعلي قاذف المجنون والصي والزانى والكافر والعبد فهذه الوجوه من الإحصان معتبرة في إيجاب الحد على القاذف والحكم الآخر هو الإحصان الذي يتعلق به إيجاب الرجم إذا زنا وهذا الإحصان يشتمل على الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والنكاح الصحيح مع الدخول بها وهما على هذه الصفة فإن عدم شيء من هذه الخلال لم يكن عليه الرجم إذا زنا والسفاح هو الزناقال النبي عليته أنا من نكاح واست من سفاح وقال مجاهد والسدى فى قوله تعالى [غير مسافحين | قالا غير زانين ويقال إن أصله من سفح الماء وهو صبه ويقال سفح دمعه وسفح دم فلان وسفح الجبل أسفله لأنه موضع مصب الماء وسافح الرجل إذا زنا لآنه صب ماءه من غيرًا أن يلحقه حكم مائه في تبوت النسب ووجوب العدة وسائر أحكام النكاح فسمى مسافحاً لأنه لم يُكن له من فعله هذا غير صب الماء وقد أفاد ذلك نني نسب الولد المخلوق من مائه منه وأنه لايلحق به ولا تجب على المرأة العدة منه ولا تصير فراشاً ولايجب عليه مهر ولا يتعلق بذلك الوطء شيء من أحكام النكاح هذه المعانى كلما في مضمون هذا اللفظ والله أعلم بالصواب .

## باب المتعة

قال الله تعالى | فما استمتعتم به منهن فآنوهن أجورهن فريضة ] قال أبو بكر هو عطف على ماتقدم ذكره من إباحة نكاح ما وراء المحرمات فى قوله تعالى [ وأحل لكم ما وراء ذلكم ] ثم قال [ فما استمتعتم به منهن ] يعنى دخلتم بهن [ فآتوهن أجورهن ] كاملة وهو كقوله تعالى [ وآنوا النساء صدقاتهن نحلة ] وقوله تعالى [ فلا تأخذوا منه شيئاً ] والاستمتاع هو الانتفاع وهو ههنا كناية عن الدخول قال الله تعالى [ أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ] يعنى تعجلتم الانتفاع بها وقال [ فاستمتعتم بخلاقكم ] يعنى بحظكم و نصيبكم من الدنيا فلما حرم الله تعالى من ذكر تحريمه فى قوله إحرمت عليكم أمهاتكم ] وعنى به نكاح الأمهات ومن ذكر معهن ثم عطف عليه

قوله [ وأحل لكم ما وراء ذلكم ] اقتضى ذلك إباحة النكاح فيمن عدا المحرمات المذكورة ثم قال ['أن تبتغوا بأموالكم محصنين ] يعنى والله أعلم نكاحا تـكونون به محصنين عفائف غير مسافحين ثم عطف عليه حكم النكاح إذا اتصل به الدخول بقوله [ فما استمنعتم به منهن فآتوهن أجورهن ] فأوجب على الزوج كمال المهر وقد سمى الله المهر أجراً في قوله | فانكحوهن بإذن أهلمن وآتوهن أجورهن | فسمى المهر أجراً وكذلك الأجور المذكورة في هـذه الآية هي المهور وإنما سمى المهر أجراً لا أنه بدل المنافع وليس ببدل عن الاعيان كما سمى بدل منافع الدار والدابة أجرآ وفي تسمية الله المهر أُجراً دليل على صحة قول أبى حنيفة فيمن استأجر امرأة فزنا بها أنه لاحد عليه لأن الله تعالى قد سمى المهرأجراً فهو كمن قال أمهرك كذا وقد روى نحوه عن عمر بن الخطاب ومثل هذا يكون نكاحا فاسداً لأنه بغيرشهو د وقال تعالى في آية أخرى [ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ] وقدكان ابن عباس يتأول قوله تعالى [فما استمتعتم به منهن فآتو هنأجورهن] على متعة النساء وروىعنه فيها أقاو يل روى أَنه كان يتأول الآية على إباحة المتعة ويروى أن فى قراءة أبى بن كعب فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآ توهن أجورهن وروى عنه أنه لماقيل له أنه قدقيل فيها الاشعار قال هي كالمضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فأباحها في هـذا القول عنــد الضرورة وروى عن جابر بن زيد أن ابن عباسُ نزل عن قوله في الصرف وقوله في المتعــة \* وحدثنا جعفر بن محمد الواسطى قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليهان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا ابن بكير عن الليث عن بكير بن عبد الله بن الأشب عن عمار مولى الشريد قال سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح فقال ابن عباس لاسفاح ولانكاح قلت فما هي قال المتعة كما قال الله تعالى قلت له هل لها من عدة قال نعم عدتها حيضة قلت هل يتوارثان قال لا \* وحدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخرساني عن ابن عباس في قوله تعالى إفا استمتعتم به منهن ] قال نسختها [ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ] وهذا يدل على رجوعه عن القول بالمتعةوقد روى عن جماعة من السلف أنها زنا حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا جعفر أبن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل

ويونس عن أبن شهاب عن ابن عبد الملك مغيرة بن نو فل عن ابن عمر أنه ستال عن المتعة فقال ذلك السفاح وروى عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان نكاح المتعة بمنزلة الزنا فإن قيـل لا يجوز أن تكون المتعة زنا لا نه لم يختلف أهل النقل أن المتعة قدكانت مباحة فى بعض الاوقات أباحها رسول الله عِلِّيِّ ولم يبح الله تعالى الزنا قط ، قيل له لم تكن زنا فى وقت الإباحة فلما حرمها الله تعالى جاز إطلاق اسمالزنا عليهاكما روى عن النبي ﷺ أنه قال الزانية هي التي تنكح نفسها بغير بينة وأيما عبد تزوج بغير إذن مو لاه فهوعاهرو إنما معناه التحريم لاحقيقة الزنا وقد قال النيميالية العينان نزنيان والرجلان تزنيان فزنا العين النظر وزنا الرجلين المشي ويصدق ذلك كله الفرج أوكذبه فأطلق اسم الزنا في هذه الوجوه على وجه الججاز إذا كان محرماً فكذلك من أطلق اسم الزنا على المنعة فإنما أطلقه على وجه الحجاز وتأكيد التحريم وحدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن شعبة عن قتادة قال سمعتأبا نضرة يقولكان ابن عباس يأمربالمتعة وكان ابن الزبيرينهي عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يدى دار الحديث تمتعنا مع رسول الله ﷺ فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء فأتموا الحج والعمرة كما أمر الله وانتهوا عن نكاح هذه النساء لا أوتى برجل نكح امرأة إلى أجلَّ إلا رجمته فذكر عمر الرجم في المنعة وجائز أن يكون على جهة الوعيــد والتهديد لينزجر الناس عنها وقال وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس يقول رحم الله عمر ماكانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم الله بها أمة محمد علي ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنا إلا شفا(١) فالذي حصل من أقاو بل أبن عباس القول بإباحة المتعة في بعض الرَّوايات من غير تقبيد لهــا بضرورة ولا غيرها ، والثاني أنها كالميتة تحل بالضرورة \* والثالث أنها محرمة وقد قدمنا ذكر سنده وقوله أيضاً إنها منسوخة \* ومما يدل على رجوعه عن إباحتها ماروي عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحرث أن بكير بن الأشج حدثه أن أبا إسحاق مولى بني هاشم حدثه أن رجلا سأل ابن عباس فقال كنت في سفر ومعي جارية لي ولي أصحاب فأحللت جاريتي لأصحابي يستمتعون منها فقال

<sup>(</sup>١) قوله إلاشفا أي إلا قليل من الناس من قولهم غابت الشمس إلاشفا أي إلا قليلا من ضوئها عند غروبها .

ذاك السفاح فهذا أيضاً يدل على رجوعه ه وأما احتجاج من احتج فيها بقوله تمالى [ فما استمتعتم به منهن فآ توهن أجورهن ] وأن في قراءة أبي إلى أجلُّ مسمى فإنه لا يجوز إثبات الأجل في النلاوة عند أحد من المسلمين فالأجل إذاً غير ثابت في القرآن ولوكان فيه ذكر الأجل لما دل أيضاً على متعة النساء لأن الأجل يجوز أن يكون داخلا على المهر فيكون تقديره فما دخلتم به منهن بمهر إلى أجل مسمى فآ توهن مهورهن عند حلول الأجل ، وفي فحوى الآية من الدلالة على أن المراد النكاح دون المتعة ثلاثة أوجه أحدها أنه عطف على إباحة النكاح في قوله تعالى وأحل لكم ما ورا. ذلـكم | وذلك إباحة لنكاح منعدا المحرمات لامحآلة لأنهم لايختلفون أنالنكاح مراد بذلك فوجب أن يكون ذكر الإستمناع بياناً لحكم المدخول بها بالنكاح في استحقاقها لجميع الصداق والثاني قوله تعالى [ محصنين ] والإحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح لا ن الوطي. بالمتعة لا يكون محصنا ولا يتناوله هذا الاسم فعلمنا أنه أراد النكآح والثالث قوله تعالى أغير مسافحين فسمى الزناسفاحا لانتفاء أحكام النكاحءنه من ثبوت النسب ووجوب العدة و بقاء الفراش إلىأن يحدث له قطعاً ولماكانت هذه المعاني موجودة في المتعة كانت في معنى الزما ويشبه أن يكون من سماها سفاحا ذهب إلى هذا المعنى إذا كانالزاني إنما سمى مسافحاً لا نه لم يحصل له من وطمها فيما يتعلق بحكمه إلا على سفح الماء باطلا من غير استلحاق نسب به فمن حيث نفي الله تعالى بما أحل من ذلك وأثبت به الإحصان اسم السفاح وجب أن يكون المراد بالإستمتاع هو المتعة إذكانت في معنى السفاح بل المراد به النسكاح ، وقوله تعالى إغير مسالحين إشرط في الإباحة المذكورة وفي ذلك دليل على النهي عن المتعة إذكانت المتعة في معنى السفاح من الوجه الذي ذكرنا . قال أبو بكر فكان الذي شهر عنه إباحة المتعة من الصحابة عبد الله بن عباس واختلفت الروايات عنه مع ذلك فروى عنه إباحتها بتأويل الآية له قد بينا أنه لا دلالة في الآية على إباحتها بل دلاً لات الآية ظاهرة في حظرها وتحريمها من الوجوه التي ذكرنا ثم روى عنه أنه جعلها بمنزلة الميتة ولحم الخنزير والدم وأنها لاتحل إلالمضطر وهذا محال لان الضرورة المبيحة للمحرمات لا تُوجد في المنعة وذلك لا ن الضرورة الجبيحة للميتة والدم هي التي يخاف معها تلف النفس إن لم يأكل وقد علمنا أن الانسان لايخاف على نفسه ولاعلى شيء و ٧ \_ أحكام لك ،

منأ عضائه التلف بترك الجماع وفقده وإذا لم تحل فى حال الرفاهية والضرورة لا تقع إليها فقد ثبت حظرها واستحال قول القائل إنها تحل عند الضرورة كالميتة والدم فهذا قول متناقض مستحيل وأخلق بأن تكون هذبه الرواية عن ابن عباس وهما من رواتها لأنه كان رحمه الله أفقه من أن يخفي عليه مثله فالصحيح إذا ماروى عنه من حظرها وتحريمها وحكايةمن حكى عنه الرجوع عنها \* والدليل على تحريمها قوله تعالى | والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أوماملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى ورا. ذلك فأولنك هم العادون | فقصر إباحة الوطء على أحد هذين الوجهين وحظر ماعداهما بقوله تعالى [ فمن ا بتغى ورَّاء ذلك فأو لئك هم العادون | والمتعة خارِجة عنهما فهي إذاً محرمة فإن قيَّل ما أنكرت أن تكون المرأة المستمتع بَها زوجة وأن المتعة غير خارجة عن هذين الوجهين اللذين قصر الإباحة عليهما ، قيل له هذا غلط لأن اسم الزوجة إنما يقع عليها ويتناولها إذاكانت منكوحة بعقد النكاح وإذا لم تنكن المتعة نكأحا لم تكن هذه زوجة ، فإن قيل ما الدليل على أن المنعة ليست بنكاح ، قيل له الدليل على ذلك أن النـكاح اسم يقع على أحد معنيين وهو الوطء والعقد وقد بينا فيما سلف أنه حقيقة في الوطء مجازٌ في العقد وإذكان الاسم مقصوراً في إطلاقه على أحد هذين المعنيين وكان إطلاقه فى العقد مجازاً على ماذكرنا ووجدناهم أطلقوا الاسم على عقد تزويج مطلق أنه نكاح ولم نجدهم أطلقوا اسم النكاح على المتعة فلا يقولون إن فلاناً تزوج فلانة إذا شرط التمنع بها لم يجز لنا إطلاق إسم النكباح على المنعة إذ المجاز لايجوز إطلاقه إلا أن يكون مسمَّوعا من العرب أو يرد به الشرع فلما عدمنا إطلاق اسم النكاح على المتعة في الشرع واللغة جميعاً وجب أن تكون المنعة ماعدا ما أباحه الله وأن يكون فاعلمها عادياً ظالماً كنفسه مرتكباً لما حرمه الله وأيضاً فإن النكاح له شرائط قد اختصبها متى فقدت لم يكن نكاحا منها أن مضى الوقت لا يؤثر في عقد النكاح ولا يوجب رفعه والمتعة عند القائلين بها توجب رفع النكاح بمضى المدةومنها أن النكاح فراش يثبت به النسب من غير دعوة بل لاينتني الولد المولود على فراش النكاح إلا باللمان والقائلون بالمتعة لايثبتونالنسب منه فعلمنا أنها ليست بنكاح ولا فراشومنها أنالدخولبها على النكاح يو جبالعدة عند الفرقة والموت يو جب العدة دخل بهاأو لم يدخل قال الله تعالى [والذين

يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا إوالمتعة لاتوجب عدة الوفاة وقال تعالى [ ولكم نصف ماترك أزواجكم ] ولا تو ارث عندهم في المتعة فهذه هي أحكام النكاح الي يُختص بها إلا أن يكون هناك رق أوكفر بمنع التو ارث فلما لم يكن فى المتمة مانع من الميراث من أحدهما بكفر أو رق ولا سبب يُوجب الفرقة ولا مانع من ثبوت النسب مع كون الرجل بمن يستفرش ويلحقه الآنساب لفراشه ثبت بذلك أنها ليست بنكاح فإذا خرجت عن أن تكون نكاحا أو ملك يمينكانت محرمة بتحريم الله إياها في قوله | فمن ابتغي وراء ذلك فأولئـك هم العادون ] فإن قيل انقضاء المدة الموجبة للبينونة هو الطلاق \* قيل له إن الطلاق لايقع إلا بصريح لفظ أوكناية ولم يكن منه واحد منهما فكيف يكون طلاقا ومع ذلك فيجب على أصل هذا القائل أن لا تبين لوا نقضت المدة وهي حائض لأن القائلين بإبآحة المتعة لايرون طلاق الحائض جائز آفلو كانت البينونة الواقعة بمضى المدة طلاقا لوجب أن لايقع في حال الحيض فلما أوقعوا البينو نة الواقعة بمضى الوقت وهي حائض دل ذلك على أنه ليس بطلاق وإن كانت تبين بِغَير طَلَاق وَلَا سَبِّ مِن قَبِلَ الزُّوجِ يُوجِبِ الفرقة ثبت أنها ليست بنكاح • فإن قيل علىماذكرنا من نغي النسبو العدة والميراث ليس انتفاءهذه الأحكام بمانعمن أن تكون نكاحاً لأن الصغير لا يلحق به نسب ويكون نكاحه صحيحاً والعبد لآيرث والمسلم لايرث الكافر ولم يخرجه انتفاء هذه الا حكام عنه من أن يكون نكاحا قيل له إنْ نكاح الصغيب قد تعلق به ثبوت النسب إذا صار في من يستفرش ويتمتع وأنت لا تلحقـه نسب ولدها مع الوطء الذي يجوز أن يلحق به النسب في النكماخ والعبد والكافر إنما لم يرثا للرق و الكفر وهما يمنعان التوارث بينهما وذلك غير موجود فى المنعة لا أن كل واحد منهما من أهل الميراث من صاحبه فإذا لم يكن بينهما ما يقطع الميراث ثم لم يرث مع وجود المتعة علمنا أن المتعة ليست بنكاح لا نها لوكانت نكاحاً لأوجبت المير أث مع وجود سببه من غير مانع له من قبلهما وأيضاً قد قال ابن عباس إنها ليست بنكاح ولا سفاح فإذا كان ابن عباس قد نني عنها اسم النكاح وجب أن لا تكون نكاحاً لا أن ابن عباس لم يكن عن يخني عليه أحكام الاسماء في الشرع واللغة فإذا كان هو القرئل بالمتعة من الصحابة ولم يرها نكاحا ونني عنها الاسم ثبت أنَّها ليست بنكاح

وبما يوجب تحريمها من جمة السنة ماحدثنا عبد الباقي قال حدثنا معاذبن المثني قالحدثنا القعنى قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن على عن أبيهما عن على رضى الله عنه أن رسول الله علي نهى عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الإنسية وقال فبه غير مالك إن علياً قال لآبن عباس إنك أمرؤ تياه إنما المتعة إنماكانت رخصة في أول الإسلام نهي عنها رسول الله ماليج زمن خيبر وعن لحوم الإنسية وروى هذا الحديث من طرق عن الزهري رواه سفيان بن عيبنة وعبيد الله بن عمر في آخرين وروى عكرمة بن عمار عنسميد المقبرىءن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال في غزوة تبوك إن الله تعالى حرم المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث وروى عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو عميس عن أياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أن رسول الله علي أذن في متعة النساء عام أوطاس ثم نهى عنها وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا إسماعيل بن الفضل البلخي قال حدثنا محمد بن جعفر بن موسى قال حدثنا محمّد بن الحسن قال حدثنا أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن متعة النساء وما كنا مسافحين قال أبو بكر قوله وماكنا مسافحين يحتمل وجوها أحدها أنهم لم يكونوا مسافحين حين أبيحت لهم المتعة يعني أنها لو لم تبح لم يكو نوا ليسافحوا أو نني بذلك قول من قال إنها أبيحت للضرورة كالميتة والدم ثم نهى عنها بعد والثانى أنهم لم يكونو اليفعلو ا ذلك بعدد النهى فيكو نوا مسافحين ويحتمل أنهم لم يكونوا في حال الإباحة مسافحين. بالتمتع إذكانت مباحة وقد حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنًا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عن الزهرى قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعةالنساء فقالله رجليقال لهربيع بنسبرة أشهدعلى أبى أنه حدثأن رسول الله ﷺ نهى عنها في حجة الوداع وروى عبد العزيز بن ربيع بن سبرة عن أبيه عن جده أن ذلك كان عام الفتح ورواه إسماعيل بن عياش عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه مثله وذكر أنه كان عام الفتح ورواه أنس بن عوض اللبثي عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه مثله وقال كان في حجة الوداع فلم تختلف الرواة فى التحريم واختلفوا فى الناريخ فسقط التاريخ كأنه ورد غير مؤرخ وثبت التحريم لاتفاق الرواة عليه ورواه أبو حنيفة عناازهري عنمحمد بن عبد

الله عن سبرة الجهيئ أن رسول الله يتليِّج نهى عن متعة النساء يوم فتح مكة وحدثنا عبد الباقى بن قانع قال حدثنا ابن ناحية قال حدثنا محمد بن مسلم الرازى قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا صدقة عن عبيد الله بن على عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال خرج النساء اللاتى استمتعنا بهن معنا فقال رسول الله ﷺ هن حرام إلى يوم القيامة فإن قيل هذه الأخبار متضادة لأن في حديث سبرة الجهني أن النبي مِلْقِيمُ إباحها لهم في حجة الوداع وقال بعضهم عام الفتح وفي حديث على وابن عمر أن النبى بريج حرمها يوم خيبر وخيبركانت قبل الفتح وقبل حجة الوداع فكيف تكون مباحة عام الفتح أو في حجة الوداع وقد حرمت قبل ذلك عام خيبر قيل له الجواب عن هذا من وجهين أحدهما أن حديث سبرة مختلف في تاريخه فقال بعضهم في حجة الوداع وفى كلا الحديثين أن النبي عَلِيَّتُهُ أباحها فى تلك السفرة ثم حرمها فلما اختلفت الرواة فى تاريخه سقط التاريخ وحصل الخبر غير مؤرخ فلإ يضاد حديث على وابن عمر الذى اتفقا على تاريخه أنه حرمها يوم خيبر والوجه الآخر أنه جائز أن يكون حرمها يوم خيبر ثم أحلما فى حجة الوداع أو فى فتح مكة ثم حرمها فيكون التحريم المذكور فى حديث على وابن عمر منسوخا بحديث سبرة الجهني ثم تكون الإباحة بما في حديث سبرة أيضاً لأن ذلك غير ممتنع فإن قيل روى إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن ابن مسعو د قال كنا نغزو مع رسول الله عليه وليس لنا نساء فقلنا يارسول الله ألا نستخصى فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن ننكح بااثوب إلى أجل ثم قال لاتحرموا طيبات ما أحل الله لَـكُم } الآية قيل له هذه المتعة هي التي حرمها رسول أنه ﷺ في سائر الاخبار التي ذكر نا والم ننكر نحن أنها قد كانت أبيحت فى وقت ثم حرمت وليس فى حديث ابن مسعو د ذكر الناريخ فأخبار الحظر قاضية عليها لا أن فيها ذكر الحظر بعد الإباحة وأيضاً لو تساويا لكان الحظر أولى لما بيناه في مواضع وأما تلاوة النبي ﷺ الآية عنــد إباحة المتعة وهو قوله تعالى [ لاتحرموا طيبات ما أحل الله لكم ] فإنه يحتمَل أن يريد به النهى عن الاستخصاء وتحريم النكاح المباح ويحتمل المتعة في حال ماكانت مباحة وقدروي عن عبدالله أنها منسوخة بالطلاق والعدة والميراث ويدل عليه أنه قد علم أنها قد كانت مباحة في وقت فلوكانت الإباحة باقية لوردالنقل بها مستفيضاً متواتراً لُعموم الحاجة

إليه ولعرفتها الكافة كاعرفتها بدياً ولما اجتمعت الصحابة على تحريمها لوكانت الإباحة باقية فلما وجدنا الصحابة منكرين لإباحتها موجبين لحظرها مع علمهم بديا بإباحتهادل ذلك على حظرها بعد الإباحة ألا ترى أن النكاح لماكان مباحًا لم يختلفوا في إباحته ومعلوم أن بلواهم بالمتعة لوكانت مباحة كبلواهم بالنكاح فالواجب إذا أن يكون ورود النقل في بقاء إباحتها من طريق الإستفاضة ولا نعلم أحداً من الصحابة روى عنه تجريد القول في إباحة المتعة غير ابن عباس وقد رجع عنه حين استقر عنــده تحريمها بتواتر الأخبار من جهة الصحابة وهذا كقوله في الصرف وإباحته الدرهم بالدرهمين يدأ بيد فلمااستقر عنده تحريم النبي ﷺ إياه و تواترت عنده الاخبار فيه منكل ناحية رجع عن قوله وصار إلى قول الجماعة فكذلك كان سبيله في المتعة ويدل على أن الصحابة قد عرفت نسخ إباحة المتعة ماروي عن عمر أنه قال في خطبته متعتان كانتا علىعهد رسول الله ﷺ أَنَا أُنهِي عَنْهِما وأعاقب عليهما وقال في خبر آخر لو تقدمت فيهالرجمت فلم ينكر هذا القول عليه منكر لاسيما في شيء قد علموا إباحته وإخباره بأنهماكانتا على عهد رسول الله ﷺ فلا يخلو ذلك من أحد وجهسين إما أن يكونوا قد علموا بقاء إباحتها فاتفقوا معه عَلَى حظرها وحاشاهم من ذلك لأن ذلك يوجب أن يكونوا مخالفين لأمر النبي ﷺ عياناً وقد وصفهم الله تعالى بأنهم خيراً مة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف و بنهو نَ عن المنكر فغير جائز منهم التو اطؤ على مخالفة أمر النبي يَرَاتِيْ وَلَانَ ذلك يؤدى إلى الكفر و إلى الانسلاخ من الإسلام لأن من علم إباحة النبي علي المتعة ثم قال هي محظورة من غير نسخ لها قمو خارج من الملة فإذا لم يجز ذلك علمنا أنهم قد علمو احظرها بعد الإباحة ولذلك لم ينكروه ولوكان ماقال عمر منكراً ولم يكن النسخ عندهم ثابتاً لما جاز أن يقروه على ترك النكير عليه وفي ذلك دليل على إجماعهم على نسخ المتعة إذ غير جائز حظر ما أباحه الني ﷺ إلا من طريق النسخ ه ونما يدل على تحريم المتعــة من طريق النظر أنا قد علمنا أن عقد النكاح وإن كان واقعاً على استباحة منافع البضع فإن استحقاق تلك المنافع بعقد النكاح بمنزلة العقو دعلى المملوكات من الأعيان وأنه مخالف لعقود الإجارات الواقعة على منافع الأعيان ألا ترى أن عقد النكاح يصح مطلقاً من غيرُ شرط مدة مذكورة له وأن عقود الإجارات لا تصح إلا على مدد معلومة أو على

عمل معلوم فلماكان ذلك حكم العقد على منافع البضع أشبه عقود البياعات وما جرى مجراها إذا عقدت على الا عيان فلا يصح وقوعه موقتاً كما لايصح وقوع التمليكات فى الا عبان المملوكة موقتة ومتى شرط قيه التوقيت لم يكن نكاحاً فلا تصح استباحة البضع به كما لا يُصح البيع إذا شرط فيه توقيت الملك وكذلك الهبات والصدقات ولا يملكه بشيء من هذه العقود ملكاً موقتاً وكذلك منافع البضع لما جرت مجرى الا عيان المملوكة لم يصح فيها التوقيت ومما يحتج به القائلون بإباحة المتعة اتفاق الحميع على أنها كانت مباحة في وقت من الزمان ثم اختلفنا في الحظر فنحن ثابتون على ماحصل الاتفاق عليه ولانزول عنه بالاحتلاف فيقال لهم الأخبار التي بها تثبت الإباحة بهايثبت الحظر ذلك لا أن كل خبر ذكر فيه إباحة المتعة ذكر فيه حظرها فمن حيث يثبت الإباحة وجب أن يثبت الحظر وإن لم يثبت الإباحة إذاكانت الجهة التي بها تثبت الإباحة بها ورد الحظر وأيضاً فإن قول القائل أنا لما اتفقنا على كذا ثم اختلفنا فيمه لم ينزل عن الإجماع بالاختلاف قول فاسد لا أن الموضع الذي فيه الخلاف ليس هو مُوضع الإجماع فإذا لم يكن إجماعاً فلابد من دلالة يقيمها على صحة دعواه وأيضاً فإن كون الشيء مباحاً في وُقَت غير موجب بقاء إباحته فيما يجوز فيه النسخوقد دللماعلي ثبوت الحظر بعد الإباحة من ظاهر الكتاب والسنة وإجماع السلف قال أبو بكر قد ذكرنا في المتعة وحكمها في التحريم مافيه بلاغ لمن نصح نفسه ولا خلاف فيها بين الصدر الا ول على مابينا وقد أتفق فقها، الا مصار مع ذلك على تحريمها ولايختلفون فيه واختلف الفقها. فيمن تزوج امرأة أياماً معلومة فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ومالك بن أنس والثوري والاوزاعي والشافعي إذا تزوج امرأة عشرة أيام فهو باطل ولانكاح بينهما وقال زفر النكاح جائز والشرط باطل وقال الا وزاعي إذا تزوج امرأة ومن نيته أن يطلقها وليس ثم شرط فلاخير فى هذا هذا متعة قال أبو بكرلاخلاف بينهم وبين زفر أن عقد النكاح لا يصح بلفظ المتعة وأنه لو قال أتمتع بك عشرة أيام أن ذلك ليس بنكاح وإنما الخلاف إذا عقده بلفظ النكاح فقال أتزوجك عشرة أيام فجعله زفر نكاحا صحيحاً وأبطل الشرط فيه لا °ن النكاح لا تفسده الشروط الفاسدة كما لو قال أنزوجك على أن أطلقك بعد عشرة أيام كان النكاح جائزاً والشرط باطلا وإنما الحلاف بينهم وبين زفر في أن

هذا نكاح أو متعة فقال الجمهور هذا متعة وليس بنكاح والدليل على صحة هذا القول أن النكاح إلى أجلهو متعة و إن لم يلفظ بالمتعة ماحدثنا عبد الباقى بن قانع قال حدثنا إسحاق ابن الحسن بن ميمون قال حدُّننا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله علي في حجة الوداع حتى نزلوا عسفان وذكر قصة أمر النبي بيليِّ إياهم بالإحلال بالطوآف إلا من كان معه هدى قال فلما أحللنا قال استمتعوا من هذه النساء والإستمتاع التزويج عندنا فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلا أن نضرب بيننا وبينهن أجلا فذكر نا ذلك لرسول الله ﷺ فقال افعلوا فخرجت أنا وابن عمى وأنا أشب منه ومعى برد ومعه برد فأتينا امرأة فأعجبها برده وأعجبها شبابي فقالت بردكبرد وهذا أشب وكان بيني وبينها عشر فبت عندها ليلة ثم أصبحت فخرجت إلى المسجد فإذا رسول الله عليه بين الركن والمقام يقول ياأيها الناسُ إنى كنت أذنت لـكم في الاستمتاع من هذه النساء ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن بتي عنده منهن شيء فليخلُّ سبيلها ولا تأخذوا بما آتيتمو هن شيئاً فأخبر سبرة في هذا الحديث أن الاستمتاع كان التزويج وأن النبي ﷺ كان رخص لهم في توقيت المدة فيه ثم نهى عنه بعد الإباحة فثبت بذاكَ أن النكاح إلى أجل هو متعة ويدل على ذلك أيضاً حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله ﷺ وليس لنا نساء فقلنا يارسول الله ألا نستخصى فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن ننكح بالثوب إلى أجل ثم قرأ [ لاتحر مو اطيبات ما أحل الله لكم ] فأخبر عبد الله بن مسمود أن المتعة كانت نكاحا إلى أجل ويدل على ذلك حديث جابر عن عمربن الخطاب وقد تقدم سنده في باب المنعة أنه قال إن الله كان يحل لرسوله ماشاء فأتموا الحج والعمرة كما أمراقه واتقوا نكاح هذه النساء ألا أوتى برجل نكح ارأة إلى أجل إلا رجمته فأخبر عمر أن النكاح إلى أجل هو متعة وإذا ثبت له هذا الاسم وقد نهى النبي برَّكِيِّم عن المتعة انتظم ذلك تحريم النكاح إلى أجل لدخوله تحت الاسم وأيضاً لما كأنت المنعة اسما للنفع القليل كما قال تعالى [ إنما هذه الحياة الدنيا متاع إ يعنى نَفَماً قِلْيلاً وسمى الواجب بعد الطلاق متعة بقوله [ فمتعوهن | وقال [ وللمطلقات متاع بالمعرُّوف | لانه أقل من المهر علمنا أن ما أطلق عُليه اسم المُعْمَة أو متَّاع فقد أريد

به التقليل وأنه نزر يسير بالإضافة إلى مايقتضيه العقــد ويوجبه فسمى ما يعطى بمد الطلاق مما لايوجب بنفس العقد متاعا ومتعة لقلته بالإضافة إلى المهر المستحق بالعقد وسمى النكاح الموقت متعة لقصر مدته وقلة الانتفاع به بالإضافة إلى مايقتضيه العقد من بقائه مؤبداً إلى أن يفرق بينهما الموت أو سبب حادث يوجب التفريق فوجب أن لايختلف على ذلك في إطلاق اسم المتعة أن يكون بلفظ المتعة أو بلفظ النكاح بعد أن يكون موقتاً لأن اسم المتعة يتناولهما من الوجه الذي ذكرنا وأيضاً لايخلو العاقد عقد النكاح على عشرة أيام من أن يجعله موقتاً على ماشرط أو يبطل الشرط ويجعله مؤبداً لم يَصْحَ ذلك من قبل أن مابعد الوقت ليس عليه عقد فلا يجوز له أن يستبح بضعها بلا عقد ألا ترى أن من اشترى صبرة من طعام على أنها عشرة اقفزة أوقال قدآشتريت منك عشرة أقفزةمن هذه الصبرة أن العقد واقع على عشرةاقفزة دونماعداها فكذلك إذا عقد النكاح على عشرة أيام فما بعد العشرة ليس عليه عقد النكاح فغير جائز استباحة بضعها فيه بالعقد ولا يجوز أن يجعله موقتآ فيكون صريح المتعة فوجب بذلك إفساد العقد وليس هذا بمنزلة قوله قد تزوجتك على أن أطلقك بعد عشرة أيام فيجوز النكاح ويبطل الشرط لأنه عقد النكاح مؤبداً وشرطفيه قطعه بالطلاق ألاتري أنهإذا لم بطلق كان النكاح باقياً فعلمت أن النكّاح قد وقع على وجه التأبيد و إنما شرط قطعه بالطلاق وذلك شرط فاسدو النكاح لاتفسده الشروط فيبطل الشرط ويجوز العقد وليسكذلك إذا تزوجها عشرة أيام لأنَّ مابعد العشرة ليس عليه عقد ألا ترى أنه لو استأجر داراً عشرة أيامكان العقد واقعاً على عشرة أيام وما بعدها ليس عليها عقد ولو سكنها بعد العشرة كان غاصباً ساكناً لها على غير وجه العقد ولا أجر عليه ولو قال آجر تك هذه الدار على أن أفسخ العقد بعد عشرة أيام كانت إجارة فاسدة مؤبدة ماسكن منها من المدة في العشرة و بعدها للزمه أجر المثل فكذلك النكاح إذا عقد على عشرة فليس على ما بعد العشرة عقد ، فإن قيل فلو قال قد تزوجتك على أنك طائق بعد عشرة أيام كان النكاح موقتاً لأنه يبطل بعد مضى العشرة ، قيل له ايس هذا نكاحا موقتاً بل هو مؤبداً وإنما قطعه بالطلاق ولا فرق بين ذكر الطلاق مع العقد وإيقاعه بعد المدة لأن النكاح قد وقع بدياً مؤبداً وإنما أوقع طلاقا لوقت مستقبل فلا يوجب ذلك توقيت العقد ۽ قوله

تعالى [فآ توهن أجورهن فريضة معناه المهور فسمى المهر أجراً لأنه بدل منافع البضع ويدل على أن المراد المهر أنه ذكره لمن كان محصناً بالنكاح فى قوله [وأحل لـكم ما وراه ذلكم أن تبتغوا بأمو الكم محصنين غير مسافحين إوكقوله تعالى [قانكحوهن بإذن أهلمن وآ توهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات فذكر الإحصان عقيب ذكر النكاح وسمى المهر أجراً وقوله [فريضة] تأكيد لوجوبه وإسقاط للظن و توهم التأويل فيه إذكان الفرض ماهو فى أعلى مراتب الإيجاب والله أعلم بالصواب.

## باب الزيادة في المهور

قال الله الحالى بعد ذكر المهر [ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ] والفريضة هي التسمية والتقديركفر ائض المواريث والصدقات وقد بينا ذلك فيما سلف وروى عن الحسن في قوله تعالى [ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ] أنه ماتراضيتم به من حط بعض الصداق أو تأخيره أوهبة جميعه وفي هذه الآية دلالة على جواز الزيادة في المهراقوله تعالى [ فيها تراضيتم به من بعد الفريضة ] وهو عموم في الزيادة والنقصان والتأخير والإبراء وهو بالزيادة أخص منه بغيرها لأنه علقه بتراضيهما والبراءة والحط والتأخير لايحتاج فوقوعه إلىرضي الرجل والزيادة لاتصح إلابقبولها فلما علق ذلك بتراضيما جميعاً دل على أن المراد الزيادة ولا يجوز الاقتصار به على البراءة والحط والتأجيل لأن عموم اللفظ يقتضى جواز الجميع فلا يخص بغير دلالة ولأن الاقتصار به على ماذكرت يسقط فائدة ذكر تراضيهما جميّعاً وإضافة ذلك إليهما وغير جائز إسقاط حكم اللفظ والاقتصار به على ما يجعل وجوده وعدمه سواه وقد اختلف الفقهاء في الزيادة في المهرفقال أبوحنيفة وأبويوسف ومحمدالزيادة في الصداق بعد النكاح جائزة وهي ثابتة إن دخل بها أو مات عنها وإن طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة وكان لها نصف المسمى في العقد وقال زفر بن الهزيل والشافعي الزيادة بمنزلة هبـة مستقبلة إذا قبضتها جازت في قولهما جميعاً وإن لم تقبضها بطلت وقال مالك بن أنس تصم الزيادة فإن طلقها قبل الدخول رجع نصف ما زادها إليه وهي بمنزلة مال وهبه لها يقوم به عليه وإن مات عنها قبل أن تقبض فلا شيء لها منه لانها عطية لم تقبض قال أبو بكر قد ذكرنا وجه دلالة الآية على جواز الزيادة ومما يدل على جواز الزيادة

أن عقد النكاح في ملكهما والدليل على ذلك أنه جائز له أن يخلعها على البضع فيأخذ منها بدله فهما ما لـكان للتصرف في البضع فلماكان العقد في ملكهما وجب أن تجوز الزيادة فيه كما جازت في ابتداء عقد النكاح من حيث كانا مالكين للعقد إذا كان الملك هو النصرف و تصرفهما جائز فيه ويدل عليه اتفاق الجميع على أنه إذا قبضها جاز فلا يخلو بعد الإقباض من أن تكون هبة مستقبلة على ما قال زفر والشافعي أوزيادة في المهر لاحقه بالعقد على ما ذكرنا وغير جائز أن تكون هبة مستقبلة لأنهما لم يدخلا فيها على أنها هبة وإنما أوجبناها على أنها بدل من البضع لاحقة بالعقد ولا يجوز لنا أن نلزمهما عقداً لم يعقداه على أنفسهما لقوله تعالى | أوفوا بالعقود | وقوله ﷺ المسلمون عند شروطهم فإذا عقدا على أنفسهما عقداً لم يحز لنا إلزامهما عقداً غيره بظاهر الآية والسنة إذكانت الآية إنما اقتضت إيجاب الوفاء بنفس العقد الذي عقده لابغيره لأن إلزامه عقداً غيره لا بكون وفاء بالعقد الذيعقده وكذلك قوله المسلمون عند شروطهم يقتضى الوفاء بالشرط وليس في إسقاط الشرط وإلزامهما معنى غيره الوفاء بالشرط ه فدلت الآية والسنة معاً على بطلان قول المخالف من وجهين أحدهما اقتضاء عمو مهما لإبجاب الوفاء بالعقد والشرط والآخر ما انتظمتا من امتناع إلزام عقد أو شرط غير ماعقداه ولما بطل إلزامهما الهبة بعد القبض وصح التمليك دلُّ على أنها ملكت من جهة الزيادة م ويدل على أنه غير جائز أن يجعلها هبة أنها متى كانت زيادة كانت مضمونة على المرأة بالقبض لأنها بدل من البضع وإذا كانت هبة لم تكن مضمومة عليها وإذا كانت زيادة سقطت بالطلاق قبل الدُخُول وإذا كانت هبة لم يؤثر الطلاق فيها وإذا دخلا فيها على عقد يوجب الضمان لم يجز لنا إلزامهما عقداً لا ضمان فيه ألا ترى أنهما إذا تعاقدا عقد بيع لم يجز إلزامهما عقد هبة ولو تعاقدا عقد إقالة لم يلزمهما عقد بيع مستقبل وفي ذلك دليل على أنه غيرجائز إثبات الهبة بعقد الزيادة إذا لم تبكن هبة وقد صح التمليك كانت زيادة لاحقة بالعقد بدلا من البضع مع النسمية وأما قول مالك في جعله إياها هبة شم قو له أنه إذا طلقها قبل الدخول رجع إليه نصف الزيادة فإنه قول غير منتظم لأنها إن كاتت هبة فلا تعلق لها بعقد النكاح ولا بالمهر ولا تأثير للطلاق فى رجوع شىء منها إليه وإن كانت زيادة فى المهر فغير جائز بطلانها بالموت ، وإنمـــا

قال أصحابنا إنه إذا طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة كلها من قبل أن الزيادة لما لم تكن موجودة في العقد وإيما كانت ملحقة به وجب أن يكون بقاؤها موقوفاً على سلامة العقد أو الدخول بالمرأة ألاترى أن الزيادة في البيع إنما تلحق به على شرط بقاء العقد وأنه متى بطل العقد بطلت الزيادة فكذلك الزيادة في المهرفإن قيل التسمية الموجودة في العقد إنما يبطل بعضها بورود الطلاق عليها قبل الدخول فهلاكانت الزيادة كذلك إذكانت إذا صحت ولحقت به كانت بمنزلة وجودها فبه فلا فرق بينهما وبين المسمى فيه قيل له عندنا أن المسمى في العقــد يبطله كله أيضاً إذا طلق قبل الدخول لبطلان العقد المسمى فيها كهلاك المبيع قبل القبض وإنمسا يجب النصف على جهة الاستقبال كالمنعة وقد روى عن إبراهيم النخعي أنه قال فيمن طلق قبل الدخول وقد سمي لها أن نصف المسمى هو متعتها وكذلك كان يقول أبو الحسن الكرخي وعلى هذا المعني قالوا في شاهدين شهدا على رجل بطلاق امرأته قبــل الدخول وهو يجحد شم رجدا أنهما يضمنان للزوج نصف المهر الذي غرم لأن الطلاق قبل الدخول يسقط جميع المهر والنصف الذي يلزمه في التقدير كأنه دين مستأنف ألزماه بشهادتهما فعلى هذا لايختلف حكم الزبادة والتسمية في سقو طهما بالطلاق قبل الدخول فإن قبل هذا التأويل يؤدي إلى مخالفة قوله تعالى إو إن طلقتمو هن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف مافرضتم } لأنك قلت إن الجميع يسقط وبجب النصف على وجه الاستئناف ه قيل له ليس في الآية نني لأن يكون النصف الواجب بعد الطلاق مهراً على وجه الاستيناف وإنما فيه وجوب نصف المفروض غير مقيد بوصف ولا شرط ونحن نوجب النصف أيضاً فليس فيها ذكرنا من وجوبه في التقديرعلي وجه الاستثناف على أنه متعتها مخالفة للآية ويدل على أن الطلاق قبل الدخول يسقط جميعالزيادة إنا قد علمنا أن العقدإذا خلا من التسمية يوجب مهر المشـل إذ غير جائز أن يملك البضع بلا بدل ثمم إذا رد الطلاق قبـل الدخول أسقطه إذ لم يكن مسمى في العقد وكذلك الزيادة لما لم تكن مسماة في العقد وجب أن يسقطها الطلاق قبل الدخول وإنكانت قد وجبت بإلحاقها بالعقد والله أعلم .

## باب نكاح الإماء

قال الله تعالى [ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكحالمحصنات المؤمنات فماملكت أيمانكم من فتيا تكم المؤمنات ] قال أبو بكر الذي اقتضته هذه الآية إباحة تكاح الإماء المؤمنات عند عدم الطول إلى الحرائر المؤمنات لأنه لا خلاف أنَّ المراد بالحصنات همنا الحرائر وليس فيها حظر لغيرهن لأن تخصيص هذه الحال بذكر الإباحة فها لايدل على حظر ما عداها كقوله تعالى [ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ] لا دلالة فيه على إباحة القتل عند زوال هذه الحالُّ وقوله تعالى [ ولا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ] لايدل على إباحته إذا لم يكن أضعافا مضاعفة وقوله تعالى [ ومن يدع مع الله إلهاً آخرً لابرهان له به ] ليس بدلالة على أن أحدنا يجوز أن يقوم له برهان على صحة القول بأن مع الله إلهاً آخر تعالى الله عن ذلك وقد بينا ذلك فى أصول الفقه فإذاً ليس فى قوله تعالى [ ومن لم يستطع منكم طولا ] الآية إلا إباحة نكاح الإماء لمن كانت هذه حاله ولا دَلَالَةَ فيه على حَكُم من وجدطولًا إلى الحرة لا بحظر وَلَا إباحة ه واختلف السلف في معنى الطول فروى عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والسدى أنهم قالوا هو الغنى وروى عن عطاء وجابر بن زيد وإبراهيم قالوا إذا هوى الأمة فله أن يتزوجها وإن كان موسراً إذا خاف أن يزنى بها فكان معنى الطول عند هؤلا. في هذا الموضع أن لا ينصرف قلبه عنها بنكاح الحرة لميله إليها ومحبشه لها فأباحوا له في هذه الحال نكاحها والطول يحتمل الغني والقدرة ويحتمل الفضل قال الله تعالى [شديد العقاب ذي الطول |قيل فيه ذو الفضل وقيل ذو القدرة والفضل والغني يتقاربان في المعني فاحتمل الطول المذكور في الآية الغني والقدرة واحتمل الفضل والسعة فإذاكان معناه الغني واحتمل وجهين أحدهما حصول الغني له بكون الحرة تحته والثاني غني المال وقدرته على تزوج حرة وإذا كان معناه الفصل احتمل إرادة الغنى لأن الفضل يوجب ذلك والثانى اتساع قلبـه لنزوج الحرة والانصراف عن الأمة وإنه إن لم يتسع قلبه لذلك وخشى الإقدام من نفسه على محظور جاز له أن يتزوجها وإن كان موسراً على ماروى عن عطاء وجابربن زيدوإبراهيم هذه الوجوه كلها تحتملها الآية وقد اختلف السلف في ذلك فروى عن ابن عباس وجابر وسعيد بن جبير والشعبي ومكحول لا يتزوج الأمة إلا أن لا يجد

طولا إلى الحرة وروى عن مسروق والشعبي قال نكباح الأمة بمنزلة الميتة والدم ولحم الخنزير لا يحل إلا لمضطر وروى عن على وأبى جعفر ومجاهد وسعيد بن جبير وسعيد ابن المسيب رواية وإبراهيم والحسن رواية والزهرى قالوا ينكح الأمة وإنكان موسرا وعن عطاء وجابر بن زيد أنه إن خشى أن يزل بها تزوجها وروى عن عطاء أنه يتزوج الامة على الحرة وعن عبدالله بن مسعود قال لا يتزوج الامة على الحرة إلاالمملوك وقال عمر وعلى وسعيد بن المسيب ومكحول في آخرين لا يتزوج الأمة على الحرة وقال إبراهيم يتزوج الامة على الحرة إذا كان له منها ولدوقال إذا تزوج أمة وحرة فى عقد واحد بطل نكاحهما جميعاً وقال ابن عباس ومسروق إذا تزوج حرة فهو طلاق الأمة وقال إبراهيم رواية يفرق بينه وبين الأمة إلا أن يكون له منها ولد وقال الشعبي إذا وجد الطول إلى الحرة بطل نكاح الا مة وروى مالك عن يحيى بن سميد عن سعيد بن المسيب قاللا تنكح الاُّمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة ويقسم للحرة يومين وللَّامة يوما ، قال أبوبكر وهذا يدل على أنه كان لا يرى تزويج الا مة على الحرة جائزاً إن لم ترض الحرة ، واختلفوا فيمن يجوز أن يتزوج من الإماء فروى ابن عباس أنه قال لا يتزوج من الإماء أكثر من واحدة وقال إبراهيم ومجاهد والزهرى يجمع أربع إماءأن شاه فاختلف السلف في نكاح الاً مَهُ على هذه الوجوه واختلف فقهاء الاً مصار في ذلك أيضاً فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والحسن بن زياد للرجل أن يتزوج أمة إذا لم تكن تحته حرة وإن وجد طولا إلى الحرة ولا يتزوجها إذا كانت تحته حرّة وقال سفيان والثورى إذا خشى على نفسه فى المملوكة فلا بأس بأن يتزوجها وإن كان موسراً ومالك والليث والا وزاعى والشافعي الطول المــال فإذا وجد طولا إلى الحرة لاينزوج أمة وإن لم يجــد طولا لم بتزوجها أيضاً حتى يخشى العنت على نفسه واتفق أصحابناوالثورىوالاوزاعىوالشافعي أنه لا يجوز له أن يتزوج أمَّة وتحته حرة ولا يفرقون بين إذن الحرة فى ذلك وغسير إذنهاً وقال ابن وهب عن مالك لا بأس أن يتزوج الرجل الا مه على الحرة والحرة بالخيار وقال ابن القاسم عنه في الا مة تنكح على الحرة أرى أن يفرق بينهما ثمر جع وقال تخير الحرة إن شاءت أقامت وإن شاءت قارقت قال وسئل مالك عن رجل تزوج أمة وهو ممن يجد طولا إلى الحرة قال أرى أن يفرق ببنهما فقيل له إنه مخاف العنت قال

السوط يضرب به ثم خففه بعد ذلك قال وقال مالك إذا تزوج العبد أمة على حرة فلا خيار للحرة لأن الامة من نسائه وقال عثمان البتي لا بأس أن يتزوج الرجل الامة على الحرة ، والدليل على جواز نكاح الآمة وإن قدر على تزوّج الحرة إذا لم تكن تحته قول الله تعالى [ فانكحوا ماطاب لـكم من النساء مثنى وثلاَّث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ] قد حوت هذه الآية الدلالة من وجهين على جواز تزويج الأمة مع القدرة على نكاح الحرة أحدهما إباحة النكاح على الإطلاق في جميع النساء من العدد المذكور من غير تخصيص لحرة من أمة والثاني قوله تعالى في نسق الخطاب [أو ماملكت أيمانكم] ومعلوم أن قوله [أو ماملكت أيمانكم] غير مكتف بنفسه في إفادة الحكم وأنه مفتقر إلى ضمير وضميره هو ماتقدم ذكره مظهراً في الخطاب وهو عقد النكاح فكان تقديره فاعقدوا نكاحاعلى ماطاب لكم من النساء أو ما ملكت أيمانكم وغير جائز إضمار الوطء فيه إذلم يتقدم له ذكر فثبت بدلالة هذه الآبة أنه مخير بين تزويج الأمة أو الحرة م فإن قيل قوله تعالى [فانكحوا ماطاب لكم من النساء] إباحة معقودة بشرط وهي أن تكون مما طاب لنا فدل على أنه مما طاب حتى بجوز العقد وهو إذا كان كذلك كان بمنزلة المجمل المفتقر إلى البيان ، قيل له قوله تعالى [ ما طاب لكم ] يحتمـل وجهـين أحدهما أن يكون معناه ما استطبتموه فيكون مفيداً للتخبير كقول القائل اجلس ماطاب لك في هذه الدار وكل ماطاب لك من هذا الطعام فيفيد تخييره في فعل ماشاء منه والوجه الآخر ماحل لكم فإن كان المراد الوجه الأول فقد اقتضى تخييره في نكاح من شاء وذلك عموم في الحرائر والإماء وإنكان معناه ماحل لكم فإنه قد عقبه ببيان ما طاب لـكم منها وهو قوله تعالى إ مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تمدلوا فو احدة أوماملكت أيمانكم] فقد خرج بذلك عن حيز الإجمال إلى حيز العموم واستعمال العموم واجب كيف تصرفت الحال وعلى أنها لوكانت محتملة للعموم والإجمال جميعاً لكان حملها على معنى العموم أولى لإمكان استعماله ومتى أمكننا استعمال حكم اللفظ على وجه فعلينا استعماله ويدل عليه قوله تعالى [وأحل لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا بأمو الكم] وذلك عموم في الحرائر والإماء ويدل عليه قوله تعالى [اليوم أحل الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من

الذين أوتوا الكتاب من قبلكم | والإحصان اسم يقع على الإسلام وعلى العقد يدل عليه قوله تعالى [ فإذا أحصن ] روى عن بعض السَّلَفُ فإذا أسلمن وقال بعضهم فإذا تزوجن ومعلوم أنه لم يرد بهالتزويج في هذا الموضع فثبت أنه أراد العفاف وذلك عموم في الحرائر والإما. وقوله تعالى [ والمحصنات من الَّذين أو توا الكتاب من قبلكم ] هو عموم أيضاً في تزويج الإماء الكتابيات ويدل عليه قوله تعالى [وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ]وذلك عموم بوجب جواز نكاح الإمامكااقتضى جواز نكاح الحرائر ويدل عليه أيضاً قُوله تعالى إو لأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم إو محال أن يخاطب بذلك إلا من قدر على نكاح المشركة الحرة ومن وجد طولا إلى الحرة المشركة فهو يجد طولا إلى الحرة المسلمة فاقتضى ذلك جواز نكاح الأمة مع وجود الطول إلى الحرة المسلمة كما اقتضاه مع وجوده إلى الحرة المشركة ، ويدل عليه من طريق النظر أن القدرة على نكاح امرأة لاتحرم نكاح أخرى كالقدرة على تزويج البنت لايحرم تزويج الأم والقدرة على نكاح المرأة لا يحرم نكاح أختها فوجب على هذا أن لا تمنع قدرته على نكاح الحرة من تزويج الآمة بل الآمة أيسر أمراً في ذلك من الاختين والآم والبنت والدليل عليه جواز اجتماع الحرة والآمة تحته عند جميع فقها. الأمصار وامتناع اجتماع الأم والبنت والاختين تحتـه فلما لم يكن إمكمان تزويج البنت الذي هو أغلظ حكما مانماً من الام الحرة والامة وجب أن لا يكون لإمكان تزوج الحرة تأثير في منع نكاح الأمة ، واحتج من خالف فى ذلك بقوله تعالى | فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح الحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات \_ إلى قوله تعلل \_ ذلك لمن خشى العنت منكم وأن تصبروا خير لكم إوأنه أباح نكاح الامة بشرط عدم الطول إلى الحرة وخشية العنت فلاتجوز استباحته إلا بوجود الشرطين جميعاً وهذه الآية قاضية على ما تلوت من الآي لما فيها من بيان حكم الأمة في التزويج ، قيل له ليس في هذه الآية حظر نكاح الأمة في حال وجو د الطول إلى الحرة وإنما فيها إباحته في حال عدم الطول إليها وسائر آلآى التي تلونا يقتضي إباحة نكاحما في سائر الأحوال فليس في أحدهما ما يوجب تخصيص الا مخرى لورودهما جيعاً في حكم الإباحة وليس في واحدة منهما حظر فلا يجوز أن يقال إن هذه مخصصة لها والجميع وارد فى حكم واحده فإن قيل

هذا كقوله تعالى [ فن لم يجد فصيام شهرين متنابعين من قبل أن يتماسا فن لم يستطع فإطعام ستين مسكين أفكان مقتضى جميع ذلك امتناع جوازه مع وجود مأقبله ، قيل له لأنه جمل الفرق بدياً عتق رقبة فاقتضى ذلك أن يكون الفرض هو العتق لاغير فلما نقله عند عدم الرقبة إلى الصيام اقتضى ذلك أن لا يجزى غيره إذا عدم الرقبة فلماقال فن لم يستطع فإطعام ستين مسكين إكان حكم الكفارة مقصوراً على المذكور فى الآية ُعلى ما اقتضته من الترتيب وليس معك آية تحظر نكاح الإماء حتى إذا ذكرت إباحتهن بشرط وحالكان عدم الشرط والحال موجباً لحظرهن بلسائر الآى الواردة في إباحة النكاح ليس فيها فرق بين الحرائر والإماء فليس إذاً فى قوله [ ومن لم يستطع منـكم طولا أنّ ينكح المحصنات المؤمنات ] دلالة على حظرهن عند وجود الطول إلى الحرة ه وذكر إسماعيّل بن إسحاق هذه الآيةً وذكر اختلاف السلف فيها ثم ذكر قول أصحابنا في تجويزهم نكاح الأمة مع القدرة على تزويج الحرة فقال وهذا قول تجاوز فساده ولا يحتمل الثاويل لأنه محظور في الكتاب إلا من الجمة التي أبيحت ه قال أبو بكر قوله لا يحتمل التأويل خلاف الإجماع وذلك لاأن الصحابة قد اختلفوا فيه وقد حكينا أقاويلهم ولولا خشية الإطالة لذكرنا أسانيدها ولوكان لا يحتمل التأويل لما قال به من قال من السلف إذ غير جائز لا ُحد تأويل آية على معنى لا تحتمله وقد ظهر هذا الاختلاف في السلف فلم ينكر بعضهم على بعض القول فيها على الوجوه التي اختلفوا فيها ولوكان هذا القول غير محتمل ولا يسوغ التأويل فيه لا تنكره من لم يقل به منهم على قاتليه فإذا كان هذا القول مستفيضاً فيهم من نكير ظهر من أحد منهم على قائليه فقد حصل بإجماعهم تسويغ الاجتهاد فيه واحتمال الآية للتأويل الذي تأولته فقد بأن بما وصفنا أن إنكاره لاجتمال التأويل غير صحيح وأما قوله إنه محظور في الكتاب إلا من الجمة التي أبيحت فإنه لايخلو من أن يريد أنه محظور فيه نصاً أو دليلا فإن ادعى نصاً طولب بنلاوته وإظهاره ولا سبيل له إلى ذلك وإن ادعى على ذلك دليلا طو لب بإيجاده وذلك معدوم فلم يحصل من قوله إلاعلى هذهالدعوى لنفسه والتمجب منقول خصمه اللهم إلا أن يزعم أن تخصيصه الإباحة بهذه الحال والشرط دليل على حظر ماعداه فإنكان إلى هذا ذهب فإن هذا دليل يحتاج إلى دليل وما نعلم أحداً استذل بمثله قبل الشافعي ولوكان هــذا دليلا لكمانت . ٨ \_ أحكام ك،

الصحابة أولى بالسبق إلى الاستدلال به في هذه المسئلة ونظائرها من المسائل مع كثرة ما اختلفوا فيه من أحكام الحوداث التي لم يخل كثيرمنها من إمكان الاستد لالعليها بهذا الضربكما استدلوا عليها بالقياس والاجتهاد وسائر ضروب الدلالات وفي تركهم الاستدلال بمثله دليل على أن ذلك لم يكن عندهم دليلا على شيء فإذا لم يحمل إسماعيل من قوله هو محظور فىالكتاب على حجة ولا شبهة ، وقد حكى داود الأصبهانى أن إسماعيل سئل عن النص ماهو فقال النصما اتفقو اعليه فقيل له فكل ما اختلفو افيه من الكتاب فليس بنص فقال القرآنكله نص فقيل له فلم اختلف أصحاب محمد النبي ﷺ والقرآنكله نص فقال داود ظلمه السائل ليس مثله يسئل عن هذه المسئلة هو أقل من أن يبلغ علمه هذا الموضع فإنكانت حكاية دواد عنه صحيحة فإن ذلك لايليق بإنكباره على القائملين بإباحة نكاح الا ممة مع إمكان تزوج الحرة لا أنه حكى عنه أنه قال مرة ما اتفقوا عليه فهو نص وقال مرة القرآن كله نص وليس في القرآن مايخالف قو لنا ولا اتفقت الا مة أيضاً على خلافه وفى حكاية داو دهذا عن إسماعيل عهدة وهو غير أمين ولا ثقة فيما يحكيه وغير مصدق على إسماعيل خاصة لا نه كان نفاه من بغـداد وقذفه بالعظائم وما أظن تعجب إسماعيل من قولنا إلا من جمة أنه كان يعتقد في مثله أنه دلالة على حظر ما عدا المذكور وقدبينا أن ذلك ليس بدليل واستقصينا القول فيه أصولالفقه ومما يدل على صحة قولنا أن خوف العنت وعدم الطول ليسا بضرورة لا ُنالضرورة مايخاففيها تلفالنفس ولبس فى فقدالجاع تلف النفس وقدأ بيح له نكاح الائمة فإذا جاز نكاح الائمة في غير ضرورة فلا فرق بين وجود الطول وعدمه إذ عدم الطول ليس بضرورة في النزوج إذ لا تقع لا حد ضرورة إلى التروج إلا أن يكره عليه بما يوجب تلف النفس أو بعض الا عضاً. ويدل على أن الإباحة المذكورة في الآية غير معقودة بضرورة قوله في نسق الخطاب لَا يَكُونَ الصَّبُّرِ عَلَيْهُ خَيْرًا لَهُ لَا نَهُ لُو صَبِّر عَلَيْهُ حَيَّمَاتَكَانَ عَاصِيّاً وأيضاً فليسالنكاح بفرض حتى تعتبر فيه الضرورة وأصله تأديب وندب وإذاكان كذلك وقد جاز فى غير الضرورة وجبأن يجوزني حال وجود الطولكما أجازني حال عدمه وقوله تعالى [بعضكم من بعض ] في نستى التلاوة قبل فيه إن كلــكم من آدم وقيل فيه كلــكم مؤمنون يُدل على

أنه أراد المساواة بينهم في النكاح وهذا يدل على وجوب التسوية بين الحرة والأمة إلا فيها تقوم فيه دلالة التفضيل وأمامن قال إن نكاح الحرة طلاق للأمة فقوله واهضعيف لامساغ له في النظر لأنه لوكانكما ذكر لوجب أن يكون الطول إلى الحرة فاسخاً لنكاح الأمة كما قال الشعبي كالمتيمم إذا وجد الماء ينتقض تيممه توضأ أو لم يتوضأ وقد روى عن أبي بوسف أنه تأول قوله تعالى [ ومن لم يستطع منكم طولا ] على عدم الحرة في ملكه وأن وجود الطول هوكون الحرة تحته وهذا التأويل سائغ لأنمن ليسعنده حرة فهو غير مستطيع للطول إليها إذ لا يصل إليها ولا يقدر على وطنَّها فكان وجود الطول عنده هو ملك وط مالحرة وهو أولى بمعنى الآية من تأول من تأوله على القدرة على تزوجها لأن القدرة على المال لا تو جب له ملك الوط. إلا بعد النكماح فوجود الطول بحال ملك الوط. أخص منه بوجو د المال الذي به يتوصل إلى النكاح ويدل عليه أنا وجدنا لملك وط. الزوجة تأثيراً في منع نكاح أخرى ولم نجد هذه المزية لوجود المال فإذاً لا حظ لوجود المال في منع نكاح الامة فتأويل أبي يو سف الآية على ملك وطء الحرة أصحمن تأويل من تأولها على ملك المال فإن قيل وجود ثمن رقبة الظهار كوجود الرقبة في ملكم فهلاكان وجود مهر الحرة كوجود نكاحها ه قيل له هـذا خطأ منتقض من وجوه أحدها أنك لم تعقده بمعنى يوجب الجمع بينهما وبدلالة يدل بها على صحة المعنى وما خلا من ذلك من دعوى الخصم فهو ساقط غير مقبو لوالثاني أن ذلك يوجب أن يكون وجو د مهر امرأة في مليكة كوجود نكاحها في منع تزويج أمها أو أختها فلـا لم يكن ذلك بأن به فساد ما ذكرت وعلى أن الرقبة ليست عروضاً للنكاح لأن الرقبة فرض عليه عتقها وغير جائز له الانصراف عنها مع وجودها وجائز للرجل أن لا يتزوج مع الإمكان فلماكان كذلككان وجود ثمن آلرقبة في ملكه كوجودها إذكانت فرضاً هو مأمور بعتقها على حسب الإمكان وليس النكاح بفرض فيلزمه النوصل إلبه لوجود المهر فليس إذاً لوجو د المهر في ملكه تأثير في منع نكباح الأمة وكان واجده بمنزلة من لم يجد وإنماقال أصحابنا إنه لا يتزوج الأمة على الحرة لماروى الحسن ومجاهد عن النبي ﷺ أنه قال لا تنكح الأمة على الحرة ولولا ما ورد من الاثر لم يكن تزويج الامة على الحرة محظوراً إذ آيس في القرآن ما يوجب حظره والقياس يوجب إباحته ولكنهم اتبعوا

# الآثر فى ذلك والله تعالىأعلم .

# باب نكاح الأمة الكتابية

قال أبو بكر اختلف أهل العلم فيه فروى عن الحسن وبجاهد وسعيد بن عبدالعزيز وأبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم كراهة ذلك وهو قول الثورى وقال أبو ميسرة في آخرین بجوز نکاحها و هو قول آبی حنیفة وأبو پوسف و محمد و زفر وروی عن آبی يوسف أنه كرهه إذاكان مولاهاكافرا والنكاح جائز ويشبه أن يكون ذهب إلى أن ولدها يكون عبِداً لمولاها وهو مسلم بإسلام الآبكا يكره بيع العبد المسلم من الكافر وقال مالك والأوزاعي والشافعي والليث بن سعد لايجوزالنكاح والدليل علىجوازه جميع ما ذكرنا من عموم الآى في الباب الذي قبله الموجبة لجواز نكاح الآمة مع وجود الطول إلى الحرة و دلالتهاعلى جواز نكاح الأمة الكتابية كهي على إباحة نكاح المسلمة ومما يختص منها بالدلالة على هذه المسألة قوله عز وجل [ والمحصنات من الذين أو تو ا الكتاب من قبلكم وروى جرير عن ليث عن مجاهد فى قوله [ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إقال العفائف رروى هشيم عن مطرف عن الشعبي [والمحصنات من الذين أو توا الكتاب من قبلكم ] قال إحصانها أن تغتسل من الجنابة وتحصن فرجها من ألزنًا فثبت بذلك أن اسم الإحصان قد يتناول الكتابية قال تعالى | والمحصنات من. النساء إلا ما ملكت أيمانكم ] فاستشى ملك اليمين من المحصنات فدل على أن الاسم يقع عليهن لولا ذلك لما استثناهن وقال تعالى | فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة | فأطلقُ اسم الإحصان في هذا الموضع على الإماء ولما ثبت أن اسم المحصنات يقع على الكنابيات من الحرائر والإماء وأطلق الله نكاح الكتابيات المحصنات بقوله [ والمحصنات من الذين أو توا الكتاب من قبلكم كان عاما في الحرائر والإماء منهن فإن احتجو ابقوله [ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن إوكانت هذه مشركة وقال فى آية أخرى إومن. لم يستطع منكم طولا أن ينكح الحصنات الؤمنات فها ملكت إيمالكم من فتياتكم المؤمنات ] فكأنت إباحة نكاّح الإماء مقصورة على المسلمات منهن دون الكتابيات وجب أن يكون نكاح الإماء الكتابيات باقياً في حكم الحظر قيل له إطلاق اسم المشركات لا يتناول الكتابيآت وإنما يق على عبدة الأو ثان دون غيرهم لا ثن الله تعالمه

قد فرق بينهما في قوله [ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين ] فعطف المشركين على أهل الكتاب وهذا يدل على أن إطلاق الاسم إنما يتناول عبدة الأوثان دون غيرهم فلم يعم الكتابيات فغير جائز الاعتراض به في ُحظر نكاح الإماء الكتابيات وأيضاً فلا خلاف بين فقهاء الأمصار أن قوله إوالمحصنات من الدين أوتوا الكتاب من قبلكم ] قاض على قوله [ ولا تنكحوا المشركات ] وذلك لانهم لا يختلفون فى جواز نكاح الحرائر الكتابيات فليس يخلو حينئذ قوله [ ولا ننكحوا المشركات ] من أن يكون عاماً في إطلاقه للـكتابيات والوثنيات أو أن يكون إطلاقه مقصوراً على الو ثنيات دون الكتابيات فإنكان الإطلاق إنما يتناول الوثنيات دون الكتابيات فالسؤال نازلا بعده فيكون مستعملا أيضاً أو أن يكون حظر نكاح المشركات متأخراً عن إباحة ساقط فيه إذ ليس بناف فيـه لنكاح الكنابيات وإن كَان الإطلاق ينتظم الصنفين جميعاً لوحملنا على ظاهره فقد اتفقوا أنَّه مرتب على قوله [ والمحصنات من الذين أُوتُوا الكاب من قبلكم ] لاتفاق الجميع على استعماله معه في الحرائر منهن وإذا كان كذلك لم يخل من أن تـكون الآيتان نزلتا معاً أو أن تـكون إباحة نـكـاح الكـتـابيات متأخراً عن حظر نكاح المشركات أو أن يكون حظر نكاح المشركات متأخراً عن إباحة نكاح الكتابيات فإنكانتا نزلتا معأ فهما مستعملتان جميعاً على جهة ترتيب حظر نكاح المشركات على إباحة نكاح الكتابيات أو أن يكون نكاح الكتابيات نكاح الكتابيات فإنكان كذلك فإنه وردمرتبا على إباحة نكاح الكتابيات فالإباحة مستعملة في الأحوال كلماكيف تصرفت الحال على الحال على أنه ولاخلاف أن قوله [والمحصنات من الذين أو توا الكتاب من قبلـكم ] نزل بعد تحريمه نكاح المشركات لأن آية تحريم المشركات في سورة البقرة وإباحة نكاح الكتابيات في سورة المائدة وهي نزلت بعدها فهى قاضية على تحريم المشركات إنكان إطلاق اسم المشركات يتناول الكتابيات ثم لما تفرق الآية المبيحة لنكناح الكتابيات بين الحرائر منهن وبين الإماء واقتضى عمومها الفريقين منهن وجب استعمالها فيهما جميعاً وأن لا يعترض بتحريم نكاج المشركات عليهن كما لم يجز الاعتراض به على الحرائر منهن وأما تخصيص الله تعالى المؤمنات من الإماء في قوله [ من فتياتكم المؤمنات ] فقد بينا في المسئلة المتقدمة أن التخصيص بالذكر

لا يدل على أن ما عدا المخصوص حكمه بخلافه ، فإن قيــل لا يصح الاحتجاج بقوله [ والمحصنات من الذين أو توا الكتاب من قبلكم ] في إباحة النكاح وذَّلك لأن الإحصان آسم مشترك يتناول معانى مختلفة وليس بعموم فيجرى على مقتضى لفظه بل هو بحمل موقُّوف الحُكم على البيان فماور د به البيان من توقيفأوا تفاق صرنا إليه وكان حكم الآية مقصوراً عليه وما لم يرد به بيان فهو على إجماله لا يصح الاحتجاج بعمومه فلما اتفق الجميع على أن الحرائر من الكتابيات مرادات به استعملنا حكم الآية فيهن ولما لم تقم الدلالة على إرادة الإماء الكتابيات احتجنا في إثباتها إلى دليل من غيرها ، قيل له لما روى عن جماعة من السلف في قوله [ والمحصنات من الذين أو توا الكتاب | إنهن العفائف منهن إذاكان اسم الإحصان يقع على العفة وجب اعتبار عموم اللفظ في جميع العفائف إذ قد ثيت أن العفة مرادة بهذا الإحصان وما عدا ذلك من ضروب الإحصان لم تقم الدلالة على أنها مرادة وقد اتفقوا على أنه ليس من شرط هذا الإحصان استكمال شرائطه كلما فما وقع عليه الاسم واتفق الجميع أنه مراد أثبتناه وماعداه يحتاج مثبته شرطاً في الإباحة إلى دلالة فإن قيـل اسم الإحصان يقع على الحرية فما أنكرت أن يكون المراد بقوله [ والمحصنات من الذين آوتوا الكتاب من قبلكم ] الحرائر منهن قيل له لماكان معلوماً أنه لم يرد بذكر الإحصان في هذا الموضع استيفاء شرائطه لم يجزلا حد أن يقتصر بمعنى الإحصان فيه على بعض مايقع عليه الاسم دون بعض بل إذا تُناوله الاسم من وجه وجب اعتبار عمومه فيه فلما كانت الآمة قديتناولها اسم الإحصان على الإطلاق فى بعض الوجوه من طريق العفة أوغيرها جازاعتبار عموم اللفظ فيهو إذا جازلك أن تقتصر باسم الإحصان على الحرية دون غيرها فجائز لغيرك أن يقتصر به على العفاف دون غيره وغير جائز لنا إجمال حكم اللفظ مع إمكان استعماله على العموم وقد أطلق الله اسم الإحصان على الا مة فقال تعالى [ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على الحصنات من العذاب فقال بعضهم أراد فإذا أسلن وقال بعضهم فإذا تزوجن فكنان اعتبار هذا العموم سائفآ في إيجاب الحد عليهن وقد قال في الآية [ والمحصنات من المؤمنات ] ولم يرد به حصول جميع شرائط الإحصان وإنمــا أراد به العفائف منهن وحرم ذوات الا زواج بقوله [ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ] فكان عموماً في تحريم الأزواج إلا

ما استثناهن فكذلك قوله إو المحصنات من الذين آو توا الكتاب من قبلكم إلا يمنع ذكر الإحصان فيه من اعتبار عمومه فيمن يقع عليه الاسم من جهة العفاف على ماروى عن السلف و ومن جهة النظر أنه لا خلاف بين الفقها، في إباحة وطء الآمة الكتابية بملك اليمين وكل من جاز وطؤها بملك الهين جاز وطؤها بملك النيكاح على الوجه الذي يجوز عليه نسكاح الحرة المنفر دة ألاترى أن المسلمة لما جاز وطؤها بملك اليمين جاز وطؤها بالنيكاح وأن الأخت من الرضاعة وأم المرأة وحليلة الابن وما نكح الآباء لما لم يجز وطؤهن بملك اليمين وجب جو از وطئها بالنيكاح على الوجه الذي يجوز فيه وطء الأمة المكتابية بملك اليمين وجب جو از وطئها بالنيكاح على الوجه الذي يجوز بالنيكاح كما إذا المنفردة فإن قبل قد يجوز وطء الأمة الكتابية بملك اليمين ولا يجوز بالنيكاح كما إذا كانت تحته حرة قبل له لم نجعل ماذكر ناعلة لجو از زيكاحها في سائر الأحوال وإنماجملناه علم جو از نيكاحها في سائر الاحوال وإنماجملناه منفردة ولوكانت تحته حرة لما جاز نيكاحها لا نه لم يجز نيكاحها من طريق جمعها إلى منفردة ولوكانت تحته حرة لما جاز نيكاحها لا نه لم يجز نيكاحها من طريق جمعها إلى معلولاتها غير لازم عليها ما ذكرت إذكانت منصوبة لجواز نيكاحها منفردة غير بجرعة معلولاتها غير لازم عليها ما ذكرت إذكانت منصوبة لجواز نيكاحها منفردة غير بجرعة إلى غيرها وبالله التوفيق .

## باب نـكاح الا مة بغير إذن مولاها

قال الله تعالى إفانكحوهن بإذن أهلمن إقال أبو بكر قد اقتضى ذلك بطلان نكاح الا مه إلا أن يأذن سيدها وذلك لا ن قوله تعالى إفانكحوهن بإذن أهلمن إيدل على كون الإذن شرطاً فى جواز النكاح وإن لم يكن النكاح واجباً وهو مثل قوله براي من أسلم فليسلم فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم أن السلم ليس بواجب ولكنه إذا اختار أن يسلم فعليه استيفاء هذه الشرائط كذلك النكاح وإن لم يكن حتما فعليه إذا أراد أن يتزوج الا مة أن لا يتزوجها إلا بإذن سيدها وقد روى عن النبي براي هذا المعنى فى نكاح العبد حدثنا عبد الباقى بن قانع قال حدثنا محد بن شاذان قال أخبر نا معلى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال وسول الله براي القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال قال رسول الله براي إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فهو عاهر حدثنا عبد عن جابر قال قال رسول الله براي المعلى عن جابر قال قال رسول الله براي الما العبد بغير إذن مولاه فهو عاهر حدثنا عبد

الباقى قال حدثنا محمد بن الخطابي قال حدثنا أبونعيم الفصل بن دكين قال حدثنا الحسن بن صالح عن عبدالله بن محمد بن عقيل قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله برائج أيما عبدتزوج بغير إذن سيده زنا وروى هشيم عن يونس عن نافع أن مملوكا لابن عمر تزوج بغير إُذَنه فضربهما وفرق بينهما وأخذكل شيء أعطاها وقال الحسن وسعيد بن المسيب وإبراهيم والشعبي إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فالاسم إلى المولى إن شاء أجاز وإن شاءردوقال عطاء نكاح العبد بغير إذن سيده ليس بزنا لكنه أخطأ السنة وروى قتادة عن خلاس أن غلاما لا بي موسى تزوج بغير إذنه فرفع ذلك إلى عثمان ففرق بينهما وأعطاها الخسين وأخذ ثلاثة أخماس قال أبو بكر واتفق من ذكرنا قوله من السلف أنه لا حد عليهما وإنما روى الحد عن ابن عمر وجائز أن يكون جلدهما تعزيراً لا حداً فظن الراوى أنه حدواتفق على وعمر فى المتزوجة فى العدة أنه لا حد عليها ولا نعلم أحداً من الصحابة خالفهما في ذلك و العبد الذي تزوج بغير أذن مولاه أيسر أمراً من المتزوجة في العدةلان ذلك نكاح تلحقه الإجازة عندعامة النابعين وفقهاء الامصار ونكاح المعتدة لاتلحقه إجازة عند أحدوتحريم نكاح المعتدة منصوصعليه فىالكتاب في قوله تعالى [ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله | وتحريم نكاح العبد من جهة حبر الواحد والنظر ، فإن قيل قال الني يَرَاتِينَ في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر وقدقال عليه والعاهر الحجره قيل له لاخلاف أن العبدغير مرادبة و له و للعاهر الحجر لا نه لا يرجم إذا زنى وإنما سماه عاهراً على المجاز والتشبيه بالزانى لإفدامه على وطء محظور وقال النبي مَالِيَّةِ العينان تزنيان والرجحلان تزنيان وذلك مجاز فكذلك قوله في العبد وأيضاً فقد قال أيماً عبد تزوج بغير إذن مولاه فهوعاهر ولم يذكرالوطء ولاخلاف أنه لايكون عاهراً بالتزوج فدلُّ أن إطلاقه ذلك كان على وجه المجاز تشبيهاً له بالعاهر . وقوله تعــالى [ فانكحوهن بإذن أهلمن ] يدل على أن للمرأة أن تزوج أمنها لا أن قوله | أهلمن | المراد به الموالى لا نه لاخلاف أنه لا يجوز لها أن تنزوج بغير مولاها وأنه لااعتبار بإذن غير المولى إذا كان المولى بالغا عافلا جائز التصرف في ماله وقال الشافعي لا يجوز للمرأة أن تزوج أمتها وإنما توكل غيرها بالتزويج وهو قول يرده ظاهر الكتاب لا من الله تعالى لم يفرق بين عقدها التزويج و بين عقد غيرها بإذنها ويدل على أنها إذا أذنت لامرأة أخرى في

تزويجها أنه جائز لأنها تكون منكوحة بإذنها وظاهر الآية مقتض لجواز نكاحها بإذن مولاها فإذا وكل مولاها أو مولاتها امرأة بتزويجها وجب أن يجوز ذلك لأن ظاهر الآية قد أجازه ومن منع ذلك فإنما خص الآية بغير دلالة وأيضاً فإنكانت هي لا تملك عقد السكاح عليها فغير جائز توكيلها غيرها به لأن توكيل الإنسان إنما يجوز فيها يملكه فأما مالا يملُّكه فغير جائز توكيل غيره في العقو دالتي تتعلقأحكامها بالموكل دون الوكيل وقد يصح عندنا توكيل من لا يصح عقده إذا عقد في العقود التي تتعلُّق أحكامها بالوكيل دون الموكل وهي عقو دالبياعات والإجارات فأما عقد النكاح إذا وكل به فإنما يتعلق حكمه بالموكل دون الوكيل ألاتري أن الوكيل بالنكاح لايلزمه المهر ولاتسليمه البضع فلو لم تكن المرأة مالكة لعقد النكاح لما صح توكيلها به لغيرها إذ كانت أحكام العقود غير متعلقة بالوكيل فلما صح توكيلها به مع تعلق أحكامه بها دون الوكيل دل على أنها تملك العقد وهذا أيضاً دليل على أن الحرة تملك عقد النكاح على نفسها كما جاز و توكيلها على غيرها به وهو وليها وقوله تعالى [وآتوهن أجورهن بالمعروف ] يدل على وجوب مهرها إذا نكحها سمى لها مهراً أو لم يسم لأنه لم يفرق بين من سمى وبين من لم يسم في إيحابه المهر ويدل على أنه قد أريد به مهر المثل قوله تعالى المالمعروف إوهذا إنما يطلق فيماكان مبنياً على الاجتهاد وغالب الظن المعتادوالمتعارف كقوله تعالى [ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف إوقوله تعالى [وآتوهن أجورهن] يقتضي ظاهره وجوب دفع المهر إليها والمهر واجب للمولى دونها لا أن المولى هو المالك للوطء الذي أباحه الزوج بعقد النكاح فهو المستحق لبدله كالو آجرها للخدمة كان المولىهو المستحق للأجرة دونها كذلك المهر ومع ذلك فإن الا مه لا تملك شيئاً فلا تستحق قبض المهر ۽ ومعني الآية على أحد وجهين إما أن يكون المراد إعطاؤهن المهر بشرط إذن المولى فيه فيكون الإذن المذكور بدياً مضمراً في أعطائهـا المهركماكان مشروطاً في التزويج فيـكون تقديره فانكحوهن بإذن أهلمن وآتوهن أجورهن بإذنهم فيدلذلك علىأنه غيرجائز إعطاؤهن المهر إلا بإذن المولى وهو كقوله تعالى [ والحافظين فروجهم والحافظات ] والمعنى والحافظات فروجهن وقوله تعمالي [ والذاكرين الله كثيراً والذاكرات ] ومعنماه والذاكرات الله وتكون دلالة هذا الضمير مافي الآية من نني ملكها لتزويجها نفسها

وإن المولى أملك بذلك منها وقوله تعـالى [ ضرب الله مثلا عبداً مملوكا لا يقدر على شيء ] فنني ملكه نفياً عاماً وفيه الدلالة على أن الآمة لا تستحق مهرها ولا تملــــكه والوجه الآخر أن يكون أضاف الإعطاء إليهن والمراد المولى كما لوتزوج صبية صغيرة أو أمة صغيرة بإذن الاب والمولى جاز أن يقال أعطهما مهريهما ويكون المراد إعطا. الأب أو المولى ألاترى أنه يصح أن يقال لمن عليه دين ليتيم قد مطله به أنه مانع لليتيم حقه وإن كان اليتيم لا يستحق قبضه ويقال أعط اليتيم حقه وقال تعالى [ وآت ذا الفربي حقه والمسكين وابن السبيل وقد انتظم ذلك الصغار والكبار من أهل هذه الاصناف وإعطاء الصغار إنما يكون بإعطاء أوليائهم فكذلك جائزأن يكون المراد بقوله [وآتوهن] إيتاء من يستحق ذلك من مو اليهن م وزعم بعض أصحاب مالك أن الأمة هي المستحقة لُقبض مهرها وأن المولى إذا آجرها للخدِمة كأن هو المستحق للأجر دونها واحتج للمهر بقوله تمالى [ وآ تو هن أجور هن ] وقد بينا وجه ذلك ومعناه وعلى أنه إن كان المهر يجب لها لا نه بدل بضعها فكذلك يجب أن تكون الا جرة لها لا نه بدل منافعها ومن حيث كان المولى هو المالك لمنافعها كماكان مالكا لبضعها فمن استحق الأجرة دونها فواجب أن يستحققبض المهر دونهالأنه بدل ملك المولى لاملكها لاثنها لاتملك منافع بضعها ولا منافع بدنها والمولى هو العاقد في الحالين وبه تمت الإجارة والنكاح فلا فرق بينهما ﴿ وحكى هذا القائل أن بعض العراقيين أجاز أن يزوج المولى أمته عبده بغير صداق وهذا خلاف الكتاب زعم ه قال أبو بكر ما أشد إقدام مخالفينا على الدعاوى على الكتاب والسنة ومن راعي كلامه وتفقد ألفاظه قلت دعاويه بما لاسبيلله إلى إثباته فإن كانهذا القاممل إنما أراد أنهم أجازوا أن يزوج أمنه عبده بغير تسمية مهر فإن كتاب الله تعالى قدحكم بجواز ذلك في قوله [ لاجناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ] فحكم بصحة الطلاق في نكاح لامهر فيه مسمى فدعواه أن ذلك خلاف الكتاب قدأ كذبها الكتاب وإنكان مرآدهأنهم قالوا إنه لايثبت مهر ويستبيح بضعهأ بغير بدل فهذا مالا نعلم أحداً من العراقيين قاله فحصل هذا القائل على معنيين باطلين إحداهما دءو اه على الكتاب وقد بينا أن الكتاب بخلاف ماقال والثاني دءواه على بعض العراقيين ولم يقل أحد منهم ذلك بل قو لهم في ذلك أنه إذا تزوج أمته من عبده وجب لها

المهر بالعقد لامتناع استباحة البضع بغير بدل ثم يسقط في الثاني حين يستحقه المولى لا نها لا تمك والمولى هو الذي يملك مالها ولا يثبت للمولى على عبده دين فهمنا حالان إحداهما حال العقد يثبت فيها المهر على العبد والحال الثانية هي حال انتقاله إلى المولى بعد المقد فيسقطكما أن رجلا لوكان له على آخر مال فقضاهكان قبضه حالان إحداهما حال قبضه فبملكه مضمو نابمثله ثم يصير قصاصاً بماله عليه وكما نقول في الوكيل في الشرى أن المشترى انتقل إليه بالعقد ولا يملكه وبنتقل في الثاني ملكه إلى الموكل ولذلك نظائر كثيرة لايفهمها إلا من ارتاص بالمعاني الفقهية وجالس أهل فقه هذا الثبأن وأخذعنهم ء قوله تعالى امحصنات غير مسافحات ولامتخذات أخدان إيعنى والله أعلم فانكحوهن محصنات غير مسافحات وأمر بأن يكون العقد عليها بالنكاح صحيح وأن لايكون وطؤها على وجه الزنا لأن الإحصان همنا بالنكاح والسفاح الزنا [ ولا متخذات أخدان | يعني لا يكون وطؤها على حسب ماكانت عليه عادة أهل الجاهلية في اتخاذ الاخدان قال ابن عباس كان قوم منهم يحر مونماظهر من الزنا ويستحلون ماخني منه والحدن هو الصديق للرأة يزنى بهاسراً فنهى الله تعالى عن الفواحش ماظهر منها وما بطن وزجر عن الوطء إلاعن نكاح صحيح أو ملك يمين وسمى الله الإماء الفتيات بقوله [ من فتياتكم المؤمنات إ والفتاة اسم للشآبة والعجوز الحرة لاتسمي فتاة والأمة الشابة والعجوزكل واحدة منهما تسمي فتاة ويقال إنها سميت فتاة وإنكانت عجوزاً لأنها إذاكانت أمة لا توقر توقير الكبيرة والفتوة حال الغرة والحداثة والله أعلم بالصواب .

### باب حد الآمة والعبد

قال الله تعالى إفاذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العداب ] قال أبو بكر قرى. فإذا أحصن بفتح الآلف وقرى، بضم الآلف فروى عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة أن [ أحصن ] بالضم معناه تزوجن وعن عمر وابن مسعود والشعبي وإبراهيم [أحصن] بالفتح قالوا معناه أسلن وقال الحسن يحصنها الزوج ويحصنها الإسلام ، واختلف السلف في حد الأمة متى يجب فقال من تأول قوله [ فإذا أحصن ] بالضم على التزويج أن الأمة لا يجب عليها الحد وإن أسلت مالم تتزوج وهو مذهب ابن عباس والقاتلين بقوله ومن تأول قوله [ فإذا أحصن ] بالفتح على

الإسلامجبل عليهاالحدإذا أسلمت وزنت وإن لم تتزوج وهوقول ابن مسعود والقائلين بقوله ، وقال بعضهم تأويل من تأوله على أسلمن بعيد لأن ذكر الإيمان قد تقدم لهن بقوله [ من فتياتكم المؤمنات ] قال فيبعد أن يقال من فتياتكم المؤمنات فإذا آمن و<sup>ا</sup>ليس هذا كما ظن لأن قوله [من فتياتكم المؤمنات] إنما هو في شأن النكاح وقد استأنف ذكر حكم آخر غيره وهو الحد فجاز استيناف ذكر الإسلام فيكون تقديره فإذاكن مسلمات فأتين بفاحشة فعليهن هذا لايدفعه أحدولوكان ذلك غيرسائغ لما تأوله عمروا بن مسعود والجاعة الذين ذكرنا قولهم عليه وليس يمتنع أن يكون الآمران جميماً من الإسلام والنكاح مرادين باللفظ لأحتماله لهما وتأويل السلف الآية عليهما ، وليس الإسلام والتزويج شرطاً في إيجاب الحد عليها إذا لم تحصن لم يجب لمــا حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبُّو داود قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجمني أن رسول الله علي سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير والضفير الحبل وفى حديث سعيد المقبري عن أبيه عن أُبِّى هريرة عن النبي ﷺ أنه قال في كل مرة فليقم عليها كتاب الله تعمالي فأخبر النبي عَلِيَّ بوجوب الحد عليها مع عدم الإحصان فإن قيل فما فائدة شرط الله الإحصان في قوله [ فإذا أحصن ] وهي تحدودة في حال الإحصان وعدمه ، قيل له لماكانت الحرة لا يجب عليها الرجم إلا أن تكون مسلمة متزوجة أخبر الله تعالى أنهن وإن أحصن بالإسلام وبالتزويج فليس عليهن أكثر من نصف حد الحرة ولولا ذلك لكان يجوز أن يتوهم افتراق حالها في حكم وجود الإحصان وعدمه فإذا كانت محصنة يكون علمها الرجم وإذا كانت غير محصنة فنصف الحد فأزال الله تعالى توهم من يظن ذلك وأخبر أنه ليس عليها إلا نصف الحد في جميع الاحوال فهذه فائدة شرط الإحصان عند ذكر حدها ولما أوجب عليها نصف حد آلحرة مع الإحصان علمنا أنه أراد الجلد إذ الرجم لا ينتصف وقوله تعالى [فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب] أرادبه الإحصان منجهة الحرية لا الإحصَّان الموجب للرجم لأنه لو أراد ذلك لم يُصح أن يقال عليها نصف الرجم لأنه لا يتبعض ، وخص الله الأمة بإيجاب نصف حدالحرة عليها إذا زنت وعقلت الآمة من ذلك أن العبد بمثابتها إذكان المعنى الموجب لنقصان الحد معقولا من الظاهر وهو الرق وهو موجو دفى العبد ، وكذلك قو له تعالى [والذين يرمون المحصنات] خص المحصنات بالذكر وعقلت الآمة حكم المحصنين أيضاً في هذه الآية إذا قذفوا إذ كان المعنى في المحصنة العفة والحرية والإسلام فحكموا للرجل بحكم النساء بالمعنى ، وهذا يدل على أن الآحكام إذا عقلت بممان فحيثما وجدت فالحكم ثابت حتى تقوم الدلالة على الاقتصار على بعض المواضع دون بعض .

(فصل) قوله تعالى [فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن يدل على جواز عطف الواجب على الندبُ لا ثن النكاح ندب ليس بفرض وإيتاء المهر واجب ونحوه. قوله تعالى [ فانكحو ا ماطاب لكم من النساء ] ثم قال [ وآ تو ا النساء صدقاتهن نحلة ] ويصح عطفُ الندب على الواجب أيضاً كقوله تعالى ﴿ إِنَّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاءً ذي القربي إفالعدل واجب والإحسان ندب وقوله تعالى | ذلك لمن خشي العنت منكم ]قال ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وعطبة العو في هو الزنا وقال آخر ون هو الضَّرر الشديد في دين أودنيا من قوله تعالى [ ودوا ماعنتم ] وقوله [ لمن خشي العنت منكم ] راجع إلى قوله [ فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ] وهذا شرط إلى المندوب إليه من ترك نكاح الأمة والاقتصار على تزوج الحرة لئلا يكون ولده عبدآ لغيره فإذا خشىالعنت ولم يأمن مواقعة المحظور فهو مباح لاكراهة فيه لافي الفعل ولا فى الغرك ثم عقب ذلك بقوله تعالى [ وأن تصبروا خير آلكم ] فأبان عن موضع الندب والاختيار هو ترك نكاح الامة رأساً فكانت دلالة الآية مقنضية لكراهية نكاح الامة إذالم يخش العنت ومتى خشى العنت فالنكاح مباح إذالم تكن تحته حرة والاختيار أن يتركه رأساً وإن خشى العنت لقوله [ وأن تصبروا خير لكم ] وإنما ندب الله تعالى إلى ترك نكاح الا مه رأساً مع خوف العنت لا أن الولد المولود على فراش النكاح من الا مة يكون عبداً لسيدها ولم يكرم استيلاد الائمة بملك اليمين لائن ولده منها يكون حراً وقد روى عن النبي رئي ما يو افق معنى الآية في كراهة نكاح الائمة حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا محد بن الفضل بن جابر السقطى قال حدثنا محمد بن عقبة بن هرم السدوسي قال حدثنا هشام بنعروةعن أبيه عنعائشة قالت قال رسولالله صلى الله عليه وسلم انكحوا

الأكفاء وانكحوهن واختاروا لنطفكم وإياكم والزنج فإنه خلق مشوه قوله انكحوا الاكفاء يدل على نكاح الا ممة لانها لبست بكفؤ للحر وقوله واختاروا لنطفكم يدل على ذلك أيضاً لئلا يصير ولده عبداً مملوكا وماؤه حر فينتقل بنزويجه إلى الرق وروى فى خبر آخر عن النبي بتاليج أنه قال تخيروا لنطفكم فإن عرق السوء يدركولو بعد حين وقو له تمالى إيريد الله ليبين لـ كم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ] يعني والله أعلم يريد لبيين لنا مابنا الحاجة إلى معرفته والسان من الله تعالى على وجهين أحدهما بالنص والآحر بالدلالة ولاتخلو حادثة صغيرة ولاكبيرة إلا ولله فيها حكم إما بنص وإما بدليل وهو نظير قوله | ثم إن علينا بيانه | وقوله [ هذا بيان للناس ] وقوله [ وما فرطنا في الكــــّـاب من شيء ] وقوله [ ويهديكم سنن الذين من قبلكم ] من الناس من يقول إن هذا يدل على أن ماحرَمه علينا وبين انا تحريمه من النساء في الآيتين اللتين قبل هذه الآية كان محرما على الدينكانوا من قبلنا من أمم الأنبياء المنقدمين وقال آخرون لادلالة فيه على اتفاق الشرائع وإنما معناه له يهديكم سنن الذين من قبله على بيان مالكم فيه من المصلحة كما بينه لهم وإنَّ كانت العبادات والشرائع مختلفة في أنفسها إلا أنها وإنَّ كانت مختلفة في أنفسها فهي متفقة في باب المصالح وقال آخرون يبين لسكم سنن الذين من قبلسكم من أهل الحق وغيرهم لتجننبوا الباطل وتحبوا الحق وقوله تعالى [ ويتوب عليكم | بدل على بطلان مذهب أهل الاخبار لا ُّنه أخبر أنه يريد أن يتوب علينا وزعم هؤلاء أنه يريد من المصرين الإصرار ولا يريد منهم التوبة والإستغفار . قوله تعالى [ يريد الذين يتبعون الشهوات ] فقال قاتلون المراد به كل مبطل لا نه يتبع شهوة نفسه فيما وافق الحق أو خالفه ولا يتبع الحق في مخالفة الشهوة وقال مجاهد أراد به الزنا وقال السدى اليهود والنصارى ، وقوله [أن تميلوا ميلا عظيما إيعني به العدول عرالاستقامة بالاستكثار من المعصية وتكون إرادتهم للبيل على أحد وجهين إما لعداوتهم أو للأنس بهم والسكون إليهم فى الإقامة على المعصية فأخبر الله تعالى أن إرادته لنا خلاف إرادة هؤلاء وقد دلت الآية على أن القصد في اتباع الشهوة مذموم إلا أن يو افق الحق فيكون حينئذ غير مذموم في اتباع شهوته إذكان قصده اتباع الحق ولكن منكان هذا سبيله لا يطلق عليه أنه متبع لشهو ته لا ّن قصده فيه اثباع آلحق وافق شهو ته أو خالفها . قو له تعالى

[ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً ] المتخفيف هو تسهيل التكليف وهو خلاف التثقيل وهو نظير قوله تعالى أو يضع عنهم إصرهم والا علال التى كانت عليهم ] وقوله تعالى إبريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إو قوله تعالى إبريد ليطهركم المدين من حرج إوقوله تعالى إماريدالله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم افنق الضيق والثقل والحرج عنا فى الآيات ونظيره قول الذي يراتي جثتكم بالحنيفة السمحة وذلك لانه وإن حرم علينا ماذكر نا تحريمه من النساء فقد أباح لنا غيرهن من سائر النساء تارة بنكاح وتارة بملك يمين وكذلك سائر المحرمات قد أباح لنا من جنسها أضعاف ماحظر فجعل لنا مندوحة عن الحرام بما أباح من الحلال وعلى هذا المدنى ماروى عن عبد الله بن مسعود إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم يعنى أنه لم يقتصر بالشفاء على المحرمات بل جعل لنا منسدوحة وغنى عن المحرمات بما أباحه لنا من الأغذية والادوية حتى لا يضر نا فقد ماحرم فى أمور دنيانا وقد روى عن الذي يرتي أنه لم يقتصر بالشفاء بين أمرين إلا اختار أيسرهما و وهذه الآيات يحتج بها فى المصير إلى التخفيف فيما وهذه الآيات يحتج بها فى المصير إلى التخفيف فيما فخم إن الله بكلف العباد مالا يطبقون لأخباره بأنه يريد النخفيف عنا وتكايف مالا قولهم إن الله بكلف العباد مالا يطبقون لأخباره بأنه يريد النخفيف عنا وتكايف مالا يطاق غاية التثقيل والله أعلم بمعانى كنابه .

# باب التجارات وخيار البيع

قال الله تعالى إيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أمو الكم بنكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إقال أبو بكر قد انتظم هذا العموم النهى عن أكل مال الغير ومال نفسه كقوله تعالى إولا تقتلوا أنفسكم إقدا فتضى النهى عن قتل غيره وقتل نفسه فكذلك قوله تعالى إلا تأكلوا أمو الكم بينكم بالباطل إنهى لـكل أحد عن أكل مال نفسه ومال غيره بالباطل وأكل مال نفسه بالباطل إنفاقه في معاصى الله وأكل مال الغير بالباطل قد قيل فيه وجهان أحدهما ماقال السدى وهو أن يأكل بالربا والقهار والبخس والظلم وقال ابن عباس والحسن أن يأكله بغير عوض فلما نزلت هذه الآية كان الرجل يتحرج أن يأكل عند أحد من الناس إلى أن فسخ ذلك بالآية التي في النور إليس على يتحرج أن يأكل عند أحد من الناس إلى أن فسخ ذلك بالآية التي في النور إليس على الاعمى حرج \_ إلى قوله تعالى \_ ولا على أنفسكم أن تأكاوا من بيو تنكم الآية قال أبو

بكريشبه أن يكون مراد ابن عباس والحسن أن الناس تحرجوا بعدنزول الآية أن يأكلوا عند أحد لاعلى أن الآية أوجبت ذلك لآن المبات والصدقات لم تكن محظورة قط بهذه الآية وكذلك الأكل عند غيره اللهم إلا أن يكون المراد الأكل عند غيره بغير إذنه فهذا لعمري قد تناولته الآية وقدروي الشعبي عنعلقمة عن عبدالله قال هي محكمة مانسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة وروى الربيع عن الحسن قال مانسخها شيء من القرآن ونظير مااقتضته الآية من النهي عن أكل مال الغير قوله تعالى ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُم يُنْكُمُ بالباطلو تدلوا بها إلى الأحكام] وقول النبي برات لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه وعلى أن النهي عن أكل مال الغير معقود بصفة وهو أن يأكله بالباطل وقد تضمن ذلك أكل أبدال العقود الفاسدة كأثمان البياعات الفاسدة وكمن اشترى شيئاً من المأكول فوجده فاسدأ لاينتفع به نحو البيض والجوز فيكون أكلثمنه أكلمال بالباطل وكذلك ثمنكل مالا قيمة له ولا ينتفع به كالقرد والحنزير والذباب والزنابير وسائر مالا منفعة فيه فالانتفاع بأثمان جميع ذلك أكل مال بالباطل وكذلك أجرة النائحة والمغنية وكذلك يمن الميتة والخز والحنزير وهذا يدل على أن من باع بيعاً فاسداً وأخذ ثمنه أنه منهى عن أكل ثمنه وعليه رده إلى مشتريه وكذلك قال أصحابنا أنه إذا تصرف فيه فربح فيهوقدكان عقد عليه (١) بعينة وقبضه أن عليه أن يتصدق به لأنه ربح حصل له من وجه محظور وقوله تمالى [ لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ] منتظم لهذه للعانى كلما ونظائرها من من العقود الحُر مة فإن قيل هل افتضى ظأهر الآية تحريم أكل الحبات والصدقات والإباخ للمال من صاحبه قيل له كل ما أباحه الله تعالى من العقود وأطلقه من جواز أكل مال الغير باباحته إياه فخارج عن حكم الآية لأن الحظر في أكل المال مقيد الشريطة وهي أن يكون أكلمال بالباطل وما أباحه الله تعالى وأحله فليس بباطل بل هو حق فنحتاج أن ننظر إلى السبب الذي يستبيح أكل هذا المال فإنكان مباحا فليس بباطل ولم تتناوله آلآية وإن كان محظوراً فقد اقتضته الآية وأما قوله تعالى [ إلا أن تكون تجارة عن تراضمنكم ] اقتضى إباحة سائر النجارات الواقعة عن تراض والتجارة اسم واقع على عقود المعاوضات

<sup>(</sup> ٩ ) قوله بمينة وذلك كما لوباع رجل سلمة من آخر شمن معلوم إلى أجل معلوم ثم اشتراها بأقل من الثمن الدى باعرا به لمصححه .

المقصود بها طلب الأرباح قال الله تعالى [ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله ] فسمى الإيمان تجارة على وجه المجاز تشبيها بالتجارات المقصود بها الأرباح وقال تعالى [ترجون تجارة لن تبور]كما سمى بذل النفوس لجماد أعدا. الله تعالى شرى قال الله تعالى [إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقا تلون في سبيل الله] فسمى بذل النفوس شراء على وجه المجاّز وقال الله تعالى [ ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ماشروا به أنفسهم لوكانوا يعلمونه] فسمى ذلك بيعاً وشراء على وجه المجاز تشبيهاً بعقو د الأشرية والبياعات التي تحصل بها الأعواضكذلك سمى الإيمان بالله تعالى تجارة لما استحق به من الثواب الجزيل والأبدال الجسيمة فتدخل في قوله تعالى [إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم] عقود البياعات والإجارات والهبات المشروطة فيها الأعواض لأنالمبتغى فىجميع ذلك في عادات الناس تحصيل الأعواض لاغير \* ولا يسمى النكاح تجارة في العرف والعادة إذ ليس المبتغى منه في الأكثر الاعم تحصيل العوض الذي هُو مهر وإنما المبتغى فيه أحوال الزوج من الصلاح والعقل والدين والشرف والجاه ونحو ذلك فلم يسم تجارة لهذا المعنى وكذلك الخلع والعتق على مال ايس يكاد يسمى شيء من ذلك تُجارةٌ ولما ذكرنا من اختصاص اسم التجارة بما وصفنا قال أبو حنيفة ومحمد إن المأذون له في التجارة لايزوج أمته ولا عبده ولا يكاتب ولا يعتق على مال ولا يتزوج هو أيضاً وإنكانت أمة لاتزوج نفسها لا ُّن تصرفه مقصور على التجارة وليست هذه العقود من التجارة وقالوا إنه يُؤاجر نفسه وعبيده وما في يده من أموال التجارة إذكانت الإجارة من التجارة وكذلك قالوا في المضارب وشريك العنان لا أن تصرفهما مقصور على النجارة دون غيرها ولم يختلف الناس أن البيوع من التجارات ، و اختلف أهل العلم في لفظ البيع كيفهو وقال أصحابنا إذا قال الرجل بعني عبدك هذا بألف درهم فقال قد بعتك لم يقع السيع-تي يقبل الا ول ولايصح عندهم إيجاب البيع ولاقبوله إلابلفظ الماضىولايقع بلفظ الإستقبال لأن قوله بعنى إنما هو سوم وأمر بالبيع وليس بإيقاع للعقد والاثمر بالبيع ليس ببيع وكذلك قوله اشترىمنك ليس بشرى وإنما هو إخبار بأنه يشتريه لا نالا الف الإستقبال وكذلك قول البائع اشتر مني وقوله أبيعك ليس ذلك بلفظ العقد وإنَّمَا هو أخبار بأنه سيعقد ه و احكام لك ،

أو أمر به وقالوا في النكاح القياس أن يكون مثله إلا أنهم استحسنوا فقالوا إذا قال زوجني بنتك فقال قد زوجتك أنه يكون نكاحا ولا يحتاج الزوج بعد ذلك إلى قبول لحديث سهل بن سعد في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي باللَّيْ فلم يقبلها فقال له رجل زوجنيها فراجعه النبي ﷺ فيما يعطيها إلى أن قال له زوجتكماً عقداً بمامعك من القرآن فجعل النبي باللي ما قوله زوجنها مع قوله زوجتكما عقداً واقعاً ولا خبار أخر قدرويت في ذلك ولانه ليس المقصد في النكّاح الدخول فيه على وجه المساومة والعادة في مثله أنهم لايفرقون فيه بين قوله زوجني وبين قوله قد زوجتك فلما جرت العادة في النكاح بما وصفناكان قوله قد زوجتك وقوله زوجيني نفسك سواءه ولماكانت العادة في البيع دخولهم فيه على وجه السوم بدياً كان ذاك سوما ولم يكن عقداً فحملوه على القياس وقد قال أصحابنا فيها جرت به العادة بأنهم يريدون به إيجاب التمليك وإيقاع العقد أنه يقع به العقد وهو أن يساومه على شيء ثم يزن له الدراهم ويأخذ للمبيع فجملوا ذلك عقداً لوقوع تراضيهما به وتسليم كل واحد منهما إلى صاحبه ماطالبه منه وذلك لا ُن جريان العادة بالشيءكالنطق به إذكان المقصد من القول الإخبارعن الضمير والاعتقاد فإذا علم ذلك بالعادة مع التسليم للمعقو دعليه أجروا ذلك بحرىالعقدوكا يهدى الإنسان لغيره فيُقبضه فيكون للمبة ونحر النبي عَلِيَّةٍ بدنات ثم قال من شاء فليقتطع فقام الاقتطاع في ذلك مقام القبول للهبة في إبجاب التمليك فهذه الوجوه التي ذكرناها هي طرق التراضي المشروط فى قوله [ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم | وقال مالك بن أنس إذا قال بعني هذا بكذا فقال قد بعتك فقد تم البيغ وقال الشافعي لا يصح النكاح حتى يقول قد زوجتكما ويقول الآخر قد قبلت تزويجها أويقول الخاطب زوجنيها ويقول الولى قد زوجتكها فلا يحتاج في هذا إلى قول الزوج قد قبلت ، فإن قيل على ما ذكر مَا من قول أصحابنا في المتساومين إذا تساوما على السلعة ثمم وزن المشترى الثمن وسلمه إليه وسلم البائع السلعة إليه أن ذلك بيع وهو تجارة عن تراض غير جائز أن يكون هذا بيعاً لا ُن لعقد البيع صيغة وهي الإيجاب والقبول بالقول وذلك معدوم فيها وصفت وقدروى عنالني بمالي أنه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة وماذكرتموه في معنى هذه البياعات التي أبطلما النبي بَرَائِيْم لو قوعها بغير الفظ البيع قيل له ليس هذا كما ظننت وليس ما أجازه أصحابنا ع

نهى عنه النبي ﷺ وذلك لأن بيع الملامسة هو وقوع العقد باللس والمنا بذة وقوع العقد بنبذه إليه وكذلك بيع الحصاة هو أن يضع عليه حصاة فتكون هذه الأفعال عندهم موجبة لوقوع البيع فهذه بيوع معقودة على المخاطرة ولاتعلق لهذه الاسباب التي علقوا وقوع البيع بهما بعقد البيع وأمَّا ماجازه أصحابنا فهو أن يتساوما على ثمن يقف البيع ثم يزن له المشترى الثمن ويسلم البائع إليه المبيع وتسليم المبيع والثمن من حقوق البيع وأحكامه فلما فعلا موجب العقد من التسليم صار ذلك رضي منهما بما وقف عليه العقد من السوم ولمس التوب ووضع الحصاة ونبذه ليس من موجبات العقد ولا من أحكامه فصار العقد معلقاً على خطر فلا يجوز وصار ذلك أصلا فى امتناع وقوع البياعات على الاخطار وذلك أن يقول بعتكه إذا قدم زيد وإذا جاء غد ونحو ذلكَ وقوله تعالى [ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إعموم في إطلاق سائر التجارات وإباحتها وهو كُقوله تعالى [وأحل الله البيع إ في اقتضاء عمو مه لإباحة سائر البيوع إلا ماخصه التحريم لا أن اسم النجارة أعم من اسم البيع لا أن اسم التجارة ينتظم عقود الإجارات والهبات الواقعة على الاعواض والبياعات فيضمن قوله تعالى إولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل معنيين أحدهما نهى معقود بشريطة محتاجة إلى بيان في إيجاب حكمه وهو قوله تعالى [ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل] لا نه يحتاج إلى أن يثبت أنه أكل مال باطل حتى يتناوله حكم اللفظ والمعنى الثانى إطلاق سائر النجارات وهو عموم في جميعها لا إجمال فيــه ولا شريطة فلو خلينا وظاهره لأجزنا سائر مايسمي تجارة إلاأن الله تعالى قد خص منها أشياء بنص الكتاب وأشياء بسنة الرسول مرتج فالخر والميتة والدم ولحم الخنزير وسائر المحرمات فى الكتاب لا يجوز بيعها لا أن إطَّلاق لفظ التحريم يقتضى سائر وجوه الانتفاع وقال النبي ﷺ لعن الله اليهو دحر مت عليهم الشحوم فباعوها وأكلم ا أثمانها وقال في الخر إن الذي حرمها حرم بيعها وأكل ثمنها ولعن بالنعها ومشتريها ونهي رسول الله بيتن عن البيع الغرر وبيع العبد الآبق وبيع ما لم يقبض وبيع ماليس عند الإنسان ونحوها من البياعات المجهولة والمعقودعلي غرر جميع ذلك مخصوص من ظاهر قوله تعالى [إلا أن تبكون تجارة عن تراض منكم ] وقد قرى. أوله [ إلا أن تكون تجارة عن تراض ] بالنصب والرفع فهن قرأها بالنصب كان تقديره إلا أنّ تكون الامو التجارة عن تراض فتكون التجارة الواقعة عن تراض مستثناة من النهى عن أكل المال إذكان أكل المال بالباطل قد يكون من جمة التجارة ومن غير جمة التجارة فاستثنى التجارة من الجملة وبين أنها ليست أكل المال بالباطل ومن قرأها بالرفع كان تقديره إلا أن تقع تجارة كقول الشاعر :

فدى لبنى شيبان رحلى وناقتى إذاكان يوم ذوكواكب أشهب يعنى إذا حدث يوم كذلك وإذاكان معناه على هذاكان النهى عن أكل المال بالباطل على إطلاقه لم يستثن منه شيء وكان ذلك استثناه منقطعاً بمنزلة لكن إن وقعت تجارة عن تراض فهو مباح ، وقد دلت هذه الآية على بطلان قول القائلين بتحريم المكاسب لإ باحة الله التجارة الواقعة عن تراض ونحوه قوله تعالى [وأحل الله البيع] وقوله تعالى وفاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وا بتغوا من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله ] فذكر الضرب في الارض للتجارة وطلب المعاش مع الجهاد في سبيل الله فدل ذلك على أنه مندوب إليه والله تعالى أعلم وبالله التوفيق .

#### باب خيار المتبايعين

اختلف أهل العلم فى خيار المتبايمين فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد ومالك بن أنس إذا عقد بيع بكلام فلا خيار لهما وإن لم يتفرقا وروى نحوه عن عمر بن الحطاب وقال الثورى والليث وعبيد الله بن الحسن والشافعى إذا عقد الفهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا فى بيوع ثلاثة بيع مزايدة الغنائم والشركة فى الميراث والشركة فى التجارة فإذا صافقه فقد وجب وليسا فيه بالخيار » ووقت الفرقةأن يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه وقال الليث التفرق أن يقوم أحدهما وكل من أوجب الخياريقول إذا خيره فى المجلس فاختار فقد وجب البيع وروى خيار المجلس عن ابن عمر » قال أبو بكر قوله تعالى الا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن ترامن منكم اليقتضى جواز الأكل بوقوع البيع عن تراض قبل الافتراق إذا كان التجارة هى الإيجاب والقبول فى عقد البيع وليس التفرق والاجتماع من التجارة فى شىء ولا يسمى ذلك تجارة فى شرع ولا لغة فإذا كان الله قد أماح أكل ما اشترى بعد وقوع النجارة عن تراض فمانع ذلك بإيجاب الخيار خارج عن

The state of the s

ظاهر الآية مخصص لها بغير دلالة ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى [ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود | فألزم كل عاقد الوفاء بما عقد على نفسه وذلك عقد قد عقده كل واحد منهما على نفسه فيلزمه الوفاء به وفى إثبات الخيار نغى للزوم الوفاء به وذلك خلاف مقتضى الآية ويدل عليه أيضاً قوله تعالى [ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه ] إلى قوله تعالى | إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم إثممأم عندعدم الشهود بأخذ الرهن وثيقة بالتمن وذلك مأمور به عند عقده البيع قبل التفرق لأنه قال تعالى | إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ] فأمر بالكتاب عندعقده المداينة وأمر بالكتابة بالعدل وأمر الذي عليه الدين بالإملاء و في ذلك دليل على أن عقده المداينة قد أثبت الدين عليه بقو له تعالى إ وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً ] فلو لم يكن عقد المداينة موجباً للحق عليه قبل الإفتراق لما قال [وليملل الذي عليه الحق] ولما وعظه بالبخس وهو لا شيء عليه لأن ثبوت الخيار له يمنع ثبوت الدين للبائع فى ذمته وفى إيجاب الله تعالى الحق عليه بعقد المداينة في قوله تعالى [وليملل الذي عليه الحق] دليل على نفي الحنيار وإيجاب البتات ثم قال تعالى [ واستشهدوا شهيدين من رجالكم ] تحصيناً للمال واحتياطاً للبائع من جحرد المطلوب أو موته قبل أدائه ثم قال تعالى [ ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم أقسط عندالله وأقوم للشهادة وأدنى أن لاتر تابوا ولوكان لهما الخيار قبل الفرقة لم يكن في الإشهاد احتياط ولا كان أقوم للشهادة إذَّ لا يمكن للشاهد إقامة الشهادة بتبوت المال ثم قال | وأشهدوا إذا تيايعتم ] وإذا هي للوقت فاقتضى ذلك الأمر بالشهادة عند وقوع التبايع من غير ذكر الفرقة ثم أمربرهن مقبوض في السفر بدلا من الإحتياط بالإشهاد في الحضر وفي إثبات الحيار إبطال الرهن إذ غير جائز إعطاء الرهن بدين لم يجب بعد فدلت الآية بما تضمنته من الأمر بالإشهاد على عقد المداينة وعلى التبابع والاحتياط فى تحصين المال تارة بالإشهاد و تارة بالرهن إن العقد قد أوجب ملك المبيع للمشترى وملك الثمن للبائع بغير خيار لحما إذ كان إثبات الخيار نافياً لمعانى الإشهاد والرهن ونافياً لصحة الإقرار بالدين فإن قيل الآمر بالإشهاد والرهن ينصرف إلى أحد المعنبين إما أن يكون الشهود حاضرين العقد

ويفترقان بحضرتهم فتصح حينئذ شهادتهم على صحة البيع ولزوم الثمن وإما أن بتعاقدا فيها بينهما عقد مداينة ثم يفترقان ويقران عندالشهو د بعد ذلك فيشهد الشهو د على إقرارهما به أو يرهنه بالدين رهناً فيصح قيل له أول مافى ذلك أن الوجهين جميعاً خلاف الآية وفيهما إبطال ماتضمنته من الإحتياط بالإشهاد والرهن وذلك لأن الله تعالى قال [ إذا تداینتم بدین إلی أجل مسمی فاكتبوه ـ إلی قوله تعالی ـ واسّتشهدوا شهیدین ] فَأْمر بالإشهاد على عقد المداينة عند وقوعه بلا تراخ احتياطاً لهما وزعمت أنت أنه يشهُّد بعد الإفتراق وجائز أن تهلك السلعة قبل الإفتراق فيبطل الدين أو يجحده إلى أن يفترقا ويشهد أوجائز أن يموت فلايصل ابائع إلى تحصين ماله بالإشهادو قال الله تعالى [وأشهدوا إذا تبايعتم ] فندب إلى الإشهاد على الشبايع عنــد وقوعه ولم يقل إذا تبايعتم وتفرقتم وموجب الحيار مثبت في الآية من النفرق ماليس فيها وغير جائز أن يزاد في حكم الآية ماليس فيها وإن تركا الإشهاد إلى بعد الافتراق كان في ذلك ترك الاحتياط الذي من أجله ندب إلى الإشهاد وعسى أن يموت المشترى قبل الإشهاد أو يجحده فيصير حينئذ إيجاب الخيار مسقطاً لمعنى الاحتياط وتحصين المال بالإشهاد وفى ذلك دليل على وقوع البيع بالإيجاب والقبول بتاتآ لاخيار فيه لواحد منهما فإن قيل فلو شرطا فىالبيع ثبو تالخيار لثلاثكان الإشهاد عليه صحيحاً مع شرط الخيار ولم يكن ماتلوت من آية الدين وكتب الكتاب والإشهاد والرهن مانعاً وقوعه على شرط الخيار وصحة الإشهاد عليه فكذلك إثبات خيار المجلس لاينفي صحة الشهادة والرهن قيل له الآية بمافيها من الإشهاد لم تنضمن البيع المشروط فيه الخيار وإنما تضمنت بيعاً باتاً وإنماأجزنا شرط الخيار بدلالة خصصناه يها من جلة ماتضمنته الآية في المداينات واستعملنا حكمها في البياعات العارية من شرط الخيار فليس فيها أجرنا من البيع المعقود على شرط الخيار مايمنع استعمال حكم الآية بما انتظمته من الإحتياط بالإشهاد والرهن وصحة إقرار العاقد فى البياعات التي لم يشرط فيها خيار والبيع المعقود على شرط الخيار خارج عن حكم الآية غير مراد بها لما وصفنا حتى يسقط الخيار ويتم البيع فحينتذ يكونان مندوبين إلى ألإشهاد على الإقرار دون التبايع ولو أثبتنا الخيار في كل بيع وتم البيع على حسب ما يذهب إليه مخالفو نالم يبق للآية موضع يستعمل فيه حكمها على حسب مقتضاها وموجبها وأيضاً فإن إثبات الخيار إنما يكون مع

عدم الرضى بالبيع ليرتكي في إبرام البيع أو فسخه فإذا تعاقدا عقد البيع من غير شرط الخيار فكل واحد منهما راض بتمليك ماعقد عليه لصاحبه فلا معنى لإثبات الخيار فيه مع وجود الرضى به ووجود الرضى مانع من الخيار ألا ترى أنه لاخلاف بين المثبتين لخيار المجلس أنه إذا قال لصاحبه اختر فاختاره ورضي به أن ذلك مبطل لخيارهما وليس فى ذلك أكثر من رضاهما بإمضاء البيع والرضى موجود منهما بنفس المعاقدة فلايحتاجان إلى رضى ثان لانه لو جاز أن يشترط بعد رضاهما به بدياً بالعقد رضي آخر لجاز أن يشترط رضي ثان وثالث وكان لا يمنع رضاهما به من إثبات خيار ثالث ورابع فلما بطل هذا صح أن رضاهما بالبيع هو إبطال للخيار وإتمام البيع وإنماصح خيار الشرط في البيع لًا نه لم يوجد من المشروط له الخيار رضى بإخراج شيئه من ملكه حين شرط لنفسه الخيار ومن أجل ذلك جاز إثبات الحيار فيه ، فإن قيل فأنت قد أثبت خيار الرؤية وخيار العيب مع وجود الرضى بالبيع ولميمذح رضاهمامن إثبات الخيار علىهذا الوجه فكذلك لا يمنع رضاهما به من إئبات خيار المجلس ، قيل له ليس خيار العيب من خيار المجلس في شىء وذلك لأن خيار الرؤية لا يمنع وقوع الملك لـكل واحد منهما فيها عقد صاحبه من جهته لوجو د الرضى من كل واحد منهما به فليس لهذا الخيار تأثير فى نغى الملك بل الملك واقع مع وجود الحيار لأجل وجود الرضى منكل واحد منهما به وخيار المجلس على قولَ القَّائلين به مانع من وقوع الملك لـكل و احد منهما فيها ملكه إياه صاحبه مع وجو د الرضى من كل واحد منهما بتمليكه إياه ولا فرق بين الرضى به بدياً بإيجابه له العقد وبينه إذا قال قد رضيت فاختر ورضيْ به صاحبه فلا فرق بين البيع فيها فيه خيار الرؤية وخيار العيب وبين ماليس فيه واحد من الخيارين فى باب وقوع الملك به و إنما يختلفان بعد ذلك في خيار غير ناف للملك وإنما هو لأجل جمالة صفات المبيع عنده أو لفوت جزء منه موجب له بالعقد ويدل على أن الرضى بالعقد هو الموجب للملك اتفاق الجميع على وقوع الملك لـكل واحدمنهما بعد الإفتراق وبطلان الخيار به وقد علمنا أنه ليس في الفرقة دلالة على الرضى ولاعلى نفيه لأن حكم الفرقة والبقاء في المجلس سواء في نغي دلالته على الرضى فعلمنا أن الملك إنماوقع بالرضى بدياً بالعقد لا بالفرقة وأيضاً فإنه ليس فى الأصول فرقة يتملق بها تمليك وتصحيح العقد بل فى الأصول أن الفرقة إنما تؤثر فى فسخ كثير

من المقود من ذلك الفرقة عن عقد الصرف قبل القبض وعن السلم قبل القبض لرأس المال وعرب الدين بالدين قبل تعيين أحدهما فلما وجدنا الفرقة في الأصول في كثير من العقود إنما نأثيرها في إبطال العقددون جوازه ولم تجد في الأصول فرقة مؤثرة في تصحيح العقد وجوازه ثبت أن اعتبار خيار المجلس ووقوع الفرقة في تصحيح العقد خارج عن الأصول مع مافيه من مخالفة ظاهر الكتاب وأيضاً قد ثبت بالسنة واتفاق الامة من شرط صحة عَقَد افتراقهما عن مجلس العقد عن قبض صحيح فإنكان خيار المجلس ثابتاً في عقد الصرف مع التقايض والعقد لم يتم مابتي الخيار فإذا أفترقا لم يجز أن يصح بالافتراق مامن شأنه أن يبطله الافتراق قبل صحته فإذاكانا قدافترقا عنه ولما يصح بعد لم يجز أن يصح بالافتراق فيكون الموجب لصحته هو الموجب لبطلانه ويدلعلي نفي خيار المجلس قول النبي بمالي المحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه فأحل له المال بطيبة من نفسه وقد وجد ذلك بعقد البيع فوجب بمقتضى الخبر أن يحل له ودلالة الخبر على ذلك كدلالة قوله تعالى [ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ] ويدل عليه نهى النبي مَالِقَةِ عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشترى فأباح ببعه إذا جرى فيه الصاعان ولم يشرط فيه الافتراق فوجب ذلك أن يجوز بيعه إذا آكتاله من بائعة في المجلس الذي تعاقدا فيه وقال النبي برَّالِيِّهِ من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه فلما أجاز بيعه بعد القبض ولم يشرط فيه الافتراق فوجب بقضية الخبر أنه إذا قبضه في المجلس أن يجوز بيعه وذلك ينفى خيار البائع لأن ما للبائع فيه خيار لا يجوز تصرف المشترى فيه م ويدل عليه أيضاً قول النبي عَلَيْقٍ من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا وله ثمرة فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع فجعل الثمرة ومال العبد للشترى بالشرط من غير ذكر التفريق ومحال أن يملكها المشترى قبل مالك الا صل المعقود عليه فدل ذلك على وقوع الملك للمشترى بنفس العقد ء ويدل عليه أيضاً قوله عَرْبَيْ في حديث أبي هريرة لن يجزي ولدوالده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيمتقه واتفق الفقهاء على أنه لايحتاج إلى استثناف عتق بعد الشرى وأنه متى صح له الملك عتق عليه فالني الله أوجب عتقه بالشرى من غير شرط الفرقة وبدل عليه من جهة النظر أن المجلس قد يطول ويقصر فلو عقلنا وقوع الملك على خيار المجلس لأوجب بطلانه

لجمالة مدة الخيار الذي علق عليه وقوع الملك ألاترى أنه لوباعه بيعاً باتاً وشرطا الخيار لمها بمقدار قعو د فلان فى مجلسه كان البيع باطلا لجمالة مدة الخيار الذى تعلقت عليه صحة العقد واحتج القاتلون بخيار الجلس بماروي عن ابن عمروأبي برزة وحكيم بن حزام عن النبي بِاللَّهِ أَنَّهُ قال المتبايعان بالخيار مالم يفترقا وروى عن نافع عن ابن عمر عن النبي باللَّهِ أنه قال إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بائعه ما لم يفترقا أو يكوّن بيمهما عن خيار فإذا كان عن خيار فقد وجب وكان ابن عمر إذا بايع الرجل ولم يخيره وأراد ألا يقيله قام فشي هنيمة ثم رجع فاحتج القاتلون بهذه المقالة بظاهر قوله المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا وابن عمر هو راوى الحديث وقد عقل من مراد الني بالتيم فرقة الأبدان ، قال أبو بكر فأما ماروى من فعل ابن عمر فلا دلالة فيه على أنه من مذهبه لأنه جائز أن يكون خاف أن يكون بائمه بمن يرى الخيار في المجلس فيحذر منه بذلك حذراً بما لحقه في البراءة من العيوب حتى خوصم إلى عثمان فحمله على خلاف رأيه ولم يجز البراءة إلا أن يبينه لمبتاعه وتمدروي عنابن عمر مأيدل على موافقته وهو ماروي ابن شهاب عن حزة أبن عبدالله من عمر عن أبيه قال ما أدركت الصفقة حياً فهو من مال المبتاع وهذايدل على أنه كان يرى أن المبيع كان يدخل من ملك المشترى بالصفقة ويخرج من ملك البائع وذلك ينفي الحيارةوله ﷺ المتبايعان بالحيار ما لم يفترقا وفى بعضالًالفاظ البائعان بالحيار ما لم يفترقافإن حقيقته تقتضي حال التبايع وهي حال السوم فإذاأ برما البيع وتراضيا فقدوقع البيع فليسا متبايمين في هذه الحال في الحقيقة كما أن المتضاربين والمتقايلين إنما يلحقهما هذا ألاسم فحال التضارب والتقايل وبعد انقضاء الفعل لايسميان به على الإطلاق وإنما يقالكان متقايلين ومتضار بين وإذاكانت حقيقة معنى اللفظ ماوصفنا لميصح الاستدلال في موضع الخلاف به فإن قيل هذا التأويل يؤدي إلى إسقاط فائدة الخبر لآنه غير مشكل على أحد أن المتساومين قبل وجود التراضي بالعقد على خيارهما في إيقاع العقد أو تركه \* قيل له بِل فيه أعظم الفوائد وهو أنه قدكان جائزاً أن يظن ظان أن البائع إذا قال لِلمشترى قد بعتك أن لا يكون لهر جوع فيه قبل قبول المشترى كالعتق على مال والخلم على مال أنه ليس للمولى ولا للزوج الرجّوع فيه قبل قبول العبد والمرأة فأبان النبي ﷺ حكم البيع في إثبات الخيار لـكل واحد منهماني الرجوع قبل قبول الآخر وأنه مفارق للعتق والخلع

فإن قيل كيف يجوز أن يسمى المتساومان متبايمين قبل وقوع العقد بينهما ﴿ قيل له ذلك جائز إذا قصدا إلى البيع بإظهار السوم فيه كما نسمى القاصدين إلى القتل متقاتلين وإن لم يقع منهما قتل بعد وكما قيل لولد إبراهيم عليه السلام المأمور بذبحه الذبيح لقربه من الذبح وإن لم بذبح قال تعمالي [ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ] والمعنى فيه مقاربة البلوغ ألا ترى أنه قال فى آية أخرى [ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلاتعضلوهن] وأراد به حقيقة البلوغ فجائز على هذا أن يسمىالمتساومان متبايعين إذا قصدا إيقاع العقد على النحو الذى بينا والذى لايختل على أحد أنهما بعد وقوع البيع منهما لا يسميان متبايعين على الحقيقة كسائر الأفعال إذا انقضت زال عن فاعليها الأسماء المشتقة لها من أفعالهم إلا فى أسما. المدح والذم على ما يينا فى صدر هذا الكتاب وإنما يقالكانا متبايعين وكاما متقابلين وكانا متضاربين ﴿ ويدل على أن هذا الاسم ليس بحقيقة لهما بعد إيقاع العقد أنه قد يصبح منهما الإقالة والفسيخ بعد العقد وهما فالحقيقة متقابلان في حال فعل الإقالة وغير جائز أن يكونا متقابلين متفاسخين ومتبايدين فى حال واحدة فدل ذلك على أن إطلاق اسم المتبايعين عليهما إنما يتناول حال السوم وإيقاع العقد حقيقة وأن هذا الاسم إنما يلحقهما بعد انقضاء العقد على معنى أنهماكانا متبايعين و ذلك مجاز وإذا كان كذلك وجب حمل اللفظ على الحقيقة وهي حال التبايع وهو أن يقول قد بعتك فأطلق اسم البيع من قبل نفسه قبل قبول الآخر فهذه هي الحال التي هما متبايعان فيها وهي حال ثبوت الخيار لكل واحد منهما فللبائع الخيار في الفسخ قبل قبول الآخر وللمشترى الخيار في القبول قبل الإفتراق ويدلك على أن المراد هذه الحال قوله المتبايمان وإيما البائع أحدهما وهو صاحب السلعة فكأنه قال إذا قال البائع فد بعت فهما بالخيار قبل الافتراق لانه معلوم أن المشترى ليس بيائع فثبت أن المرآد إذا بناع البائع قبل قبول المشترى ، وقد اختلف الفقهاء في تأويل قوله ﷺ المتبايعان بالخيار مالم يفترقا فروى عن محمد بن الحسن أن معناه إذا قال البائع قد بعتك فله أن يرجع ما لم يقُل المشترى قبلت قال وهو قول أبي حنيفة وعن أبي يوسُّف هما المتساومان فَإِذَا قَالُ بعتك بعشرة فللمشترى خيار القبول فى المجلس وللبائع خيار الرجوع فيه قبل قبول المشترى ومتى قام أحدهما قبل قبول البيع بطل الخيار الذىكان لهما ولم تكن لواحد منهما

إجازته فحمله محمد على الافتراق بالقول وذلك سائغ قال الله تعالى [وما تفرق الذين أو تو ا الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم البينة] ويقال تشاور القوم في كذاً فافتر قو اعن كذا يراد به الاجتماع على قول والرضى به وإن كانوا مجتمعـين في المجلس ويدل على أن المراد الافتراق بالقول ماحدثنا محمد بن بكر البصرى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قنيبة قال حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن عمر وبن شعيب عن أبيه عن عبدالله بن عمر و بن العاص أن رسول الله مِمَالِيَّةِ قال المتبايعان بالخبار مالم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقبله ، وقوله المنبايعان بالخيار ما لم يتفرقا هو على الافتراق بالقول ألا ترى أنه قال ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله وهذا هو افتراق الأبدان بعد الافتراق بالقول وصحة وقوع العقد به والاستقالة هو مسئلته الإقالة وهذا يدل من وجهين على نفى الخيار بعد وقوع العقد أحدهما أنه لوكان له خيار المجلس لما احتاج إلى أن يسأله الإقالة بلكان هو يفسخه بحق الخيار الذي له فيه والثاني أن الإِقَالَةُ لاتكونَ إلا بعد صحة العقد وحصول ملككل واحد منهما فيها عقد عليه من قبل صاحبه فهذا يدل على نني الخيار وصحة البيع وقوله ولا يحل له أن يفارقه يدل على أنه مندوب إلى إقالته إذا سأله إياها ماداما في الجلس مكروه له أن لا يجيبه إليها وأنحكمه في ذلك بعد الافتراق مخالف له إذا لم يفارقه في أنه لا يكره له ترك إجابته إلى الإقالة بعدالفرقة ويكره له قبلها ه و يدل عليه ما حدثنا عبد الباقى بن قانع قال حدثنا على بن أحمد الأزدى قال حدثنا إسماعيل بن عبدالله بن زرارة قال حدثنا هشيم عن يحيي بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ البيعان لا بيع بينهما إلا أن يفترقا إلا بيع الخيار وحدثنا عبد الباقى بن قانع قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسلى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله على كل بيعين لا بيع بينهما حتى يفترقا فأخبر علين كل بيعين لا بيع بينهما إلا بعد الافتراق وهذا يدل على أنه أراد بنفيه البيع بينهما في حال السوم وذلكُ لأنهما لوكانا قد تبايعاً لم ينف النبي ﷺ تبايعهمامع صحة العقد وقوعه فيها بينهما لأن النبي يُلِيِّتُهِ لا ينغي ماقد أثبت فعلمنا أن المراد المتساومان اللذان قدقصدا إلى التبايع وأوجب البائع البيع المشترى إلى شرائه منه بأن قال له بعني فنني أن يكون بينهما بيع حتى يفترقا بالقول والقبول إذا لم يكن قو له بعني قبو لا

للعقد ولامن ألفاظ البيع و إنما هو أمر به فإذا قال قد قبلت وقع البيع فهذا هو الافتراق الذي أراده الني مُرَاثِينُ على القول الذي قدمنا ذكر نظائره في إطلاق ذلك في اللسان • فإن قيل ما أنكرت أن يكون مراد النبي برائي عن نفيه البيع حال إيقاع البيع بالإيجاب والقبولوإنما ننيأن يكون بينهما ببع لما لهما فيه منخيارالمجلس قيل لههذا غلطمن قبل أن ثبوت الخيار لايوجب نفي اسم البيع عنه ألا ترى أن النبي بَيْنِيِّ قد أثبت بيهما البيع إذا شرطاً فيه الخيار بعد الافتراق ولم يكن ثبوت الخيار فيه موجباً لنفي اسم البيع عنه لأنه قالكل بيعين فلا بيع بينهما حتى يفترقا إلا بيع الخيار فجعل بيع الخيار بيعاً فلو أراد بقوله كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يفترقا حال وقوع الإيجاب والقبول لما نني البيع بينهما لأجل خيار المجلسكما لم ينفه إذا كان فيه خيار مشروط بل أثبته وجعله بيعاً فدل ذلك على أن قوله كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يفترقا إنما أراد به المنساومين في البيع وأفاد ذلك أن قوله اشتر مني أو قول المشترى بعني ليس ببيع حتى يفترقا بأن يقول البائع قد بعت ويقول المشترى قد اشتريت فيكون قد افترقا وتم البيع ووجب أن لا يكون قبه خيار مشروط فيكون ذلك بيعاً وإن لم يفترقا بأبدانهما بعد حصول الافتراق فيهما بالإيجاب والقبول و أكثر أحوال ماروى من قوله المتبايعان بالخيار مالم يفترقا احتماله لما وصفنا ولما قال مخالفنا وغير جائز الاعتراض على ظاهر القرآن بالاحتمال بل الواجب حل الحديث على موافقة القرآن ولا يحمل على مايخالفه ويدل من جمة النظر على ما وصفنا اتفاق الجميع على أن النكاح والخلع والعتق على مال والصلح من دم العمد إذا تعاقداه بينهما صح بالإيجاب والقبول من غير خياريثبت لواحدمهما والمعنى فيه الإيجاب والقبول فيما يصح العقد عليه من غير خيار مشروط وقوله عز وجل | ولا تقتلوا أنفسكم | قال عطاء والسدى لايقتل بعضكم بعضاً قال أبو بكر هو نظير قوله تعالى إ ولاتقتلوهم عندالمسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه ومعناه يقتلوا بعضكم وتقول العربقتلنا وربالكعبة إذا قتل بعضهم وقيل إنماحسن ذلك لأنهم أهل دينواحد فهم كالنفس الواحدة فلذلك قال إولا تقتلوا أنفسكم وأراد قتل بعضكم بعضاً وقدروى عن النبي للله أن المؤمنين كالنفس الواحدة إذا ألم بعضه تداعى سائره بالحمى والسهر وقال المؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضاً فكان تقديره ولا يقتل بعضكم بعضاً في أكل أمو الـكم بالباطل ولا غيره مما هو محرم

عليكم وهو كقوله تعالى [ فإذا دخلتم بيو تا فسلبوا على أنفسكم ] ويحتمل ولا تقتلوا أنفسكم في طلب المال وذلك بأن يحمل نفسه على الغرر المؤدى إلى التلف ويحتمل ولا تقتلوا أنفسكم في حال غضب أو ضجر وجائز أن تكون هذه الممانى كلمامرادة لاحتمال اللفظ لها وقوله تعالى [ ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف فصليه ناراً ] فإنه قبل فيما عاد إليه هذا الوعيد وجوه أحدها أنه عائد على أكل المال بالباطل وقتل النفس بغير حق فيستحق الوعيد بكل واحدة من الخصلتين وقال عطاء في قتل النفس المحرمة خاصة وقيل إنه عائد على فعل كل مانهي عنه من أول السورة وقيل من عند قوله [ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ] لآن ماقبله مقرون بالوعيد والاظهر عوده إلى مايليه من أكل المال بالباطل وقتل النفس المحرمة وقيد الوعيد بقوله [ عداوناً وظلماً ] ليخرج منه فعل السهو والغلط وماكان طريقه الاجتهاد في الأحكام إلى حد التعمد والعصيان وذكر الظلم والعدوان مع تقارب معانيهما لآنه يحسن مع اختلاف اللفظ كقول عدى ان زيد:

وقددت الأديم لراهشيه وألنى قولها كذباً ومينا والكذب هو المين وحسن العطف لاختلاف اللفظين وكقول بشر بن حازم : فما وطى. الحصى مثل ابن سعدى ولا لبس النعال ولا احتـذاها والاحتذاء هو لبس النعل وكما تقول بعداً وسحقاً ومعناهما واحد وحسن لاختلاف. المفظ والله أعلم .

### بأب النهى عن التمنى

قال الله تعالى [ ولا تتمنو ا مافضل الله به بعضكم على بعض ] روى سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة قالت قلت يارسول الله يغزو ا الرجال و لا تغزو ا النساء و بذكر الرجال و لا تذكر النساء فأنزل الله تعالى [ ولا تتمنو ا مافضل الله به بعضكم على بعض ] الآية و نزلت [ إن المسلمين و المسلمات ] وروى قتادة عن الحسن قال لا يتمن أحد المال وما يدريه لعل هلاكه في ذلك المال وقال سعيد عن قنادة في قوله [ و لا تتمنو ا مافضل الله به بعضكم على بعض | قال كان أهل الجاهلية لا يورثون المرأة شيئاً و لا الصبى مافضل الله به بعضكم على بعض | قال كان أهل الجاهلية لا يورثون المرأة شيئاً و لا الصبى و يجعلون الميراث لمن يجبون فلما ألحق المهرأة نصيبها و الصبى نصيبه وجعل المذكر مثل حظ

الأنثيين قال النساء لوكان انصباؤنا في الميراث كأنصباء الرجال وقال الرجال إنا لنرجو أن نفضل على النساء في الآخرة كما فضلناعليهن في الميراث فأنزل الله تعالى | للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ] يقول المرأة تجزى بحسناتها عشر أمثالها كما يجزى الرجل قال [واسئلوا الله من فضله إن الله كمان بكل شي. عليما] ونهي الله عن تمني مافضل الله به بعضنا على بعض لأن الله تعالى لو علم أن المصلحة له في إعطائه ما أعطى الآخر لفعل ولأنهلا يمنع من بخل ولاعدم وإنما يمنع ليعطى ماهو أكثر منه وقد تضمن ذلك النهى عن الحسد وهو تمني زوال النعمة عن غيره إليه وهو مثل ما روى أبو هريرة قالقال رسول الله على لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتنى مانى صحفتها فإن الله هو راز فها فنهي مالية أن يخطب على خطبة أخيه إذا كانت قد ركنت إليه ورضيت به وأن يسوم على ومه كذلك فما ظنك بمن يتمنى أن يجعل له ماقدصار لغيره و ملكه وقال لاتسأل المرأة طلاق أختها لتكتني. مافى صحفتها يعنى أن تسعى في إسقاط حقها وتحصيله لنفسها وروى سفيان عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله عِلَيْتُهِ لاحسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل والنهار ورجل آتاه آلله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار قال أبو بكر والتمني على وجهين أحدهما أن يتمنى الرجل أن تزول نعمة غيره عنه فهذا الحسد وهو التمني المنهي عنه والآخر أن يتمني أن يكون له مثل مالغيره من غير أن يريد زوال النعمةعز، غيره فهذا غير محظور إذا قصد به وجه المصلحة وما يجوز في الحكمة ومن التمني المنهى عنه أن يتمنى مايستحيل وقوعه مثلي أن تنمني المرأة أن تكون رجلاأو تتمنى حال الخلافة والإمامة ونحرها من الأمور الني قد علم أنها لا تكون ولا تقع ه وقوله تعالى [ للرجال نصيب بما اكتسبوا وللنساء نصيب بما اكتسبن ] قيل فيه وجوه أحدها أن لكل واحد حظاً من الثواب قد عرض له بحسن التدبير في أمره ولطف له فيه حتى استحقه و بلغ علو المنزلة به فلا تتمنو اخلاف هذا التدبير فإن لـكل منهم حظه ونصيبه غير مبخوس ولا منقوص والآخر إن لكل أحد جزاء ما اكتسب فلا يضيعه بتمنى ما لغيره محبطاً لعمله وقيل فيه إن لـكل فريق منالرجال والنساء نصيباً عااكتسب من نعم الدنيا فعليه أن يرضى بما قسم الله له ه وقو له تعالى [واسئلوا الله من فضله ] قبل فيه إن معناه إن احتجتم إلى ما لغيركم فسلوا الله أن يعطيكم مثل ذلك من فضله لا بأن تتمنوا مالغيركم إلا أن هذه المسألة تعنى أن تكون معقودة بشريطة المصلحة والله تعالى، أعلم بالصواب .

#### باب العصبة

قال الله تعالى [ ولحكل جعلنا موالى ما ترك الوالدان والأقربون ] قال ابن عباس ومجاهد و قتادة الموالى ههذا العصبة وقال السدى الموالى الورثة وقيل إن أصل المولى من ولى الشيء يليه وهو اتصال الولاية في التصرف على وجوه فالمولى المعتق لأنه ولى نعمه في عتقه ولذلك سمى مولى النعمة والمولى ينصرف على وجوه فالمولى المعتق لأنه ولى نعمه في عتقه وهذا كما يسمى الطالب غريماً لأن العبد المعتق لا تصال ولاية مولاه به في إنعامه عليه وهذا كما يسمى الطالب غريماً لأن اله اللزوم والمطالبة عليه و للزوم الدبن إياه له اللزوم والمطالبة بحقه ويسمى المطلوب غريماً لتوجه المطالبة عليه وللزوم الدبن إياه والمولى العصبة والمولى الحالف يلى أمره بعقد اليمين والمولى ابن العم لأنه يليه بالنصرة للقرابة التي بينهما والمولى الولى لأنه يلى بالنصرة وقال تعالى إذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لامولى لهم ] أي يلم بالنصرة للكافرين يعتد بنصر ته ويروى للفضل بن العباس .

### مهلا بني عمنا مهلا موالينا لاتظهرن لنا ماكان مدفوناً

فسمى بنى العم موالى والمولى مالك العبد لأنه يليه بالملك والتصرف والولاية والنصر والحماية فاسم المولى ينصرف على هذه الوجره وهو اسم مشترك لا يصح اعتبار عمومه ولذلك قال أصحابنا فيمن أوصى لمواليه وله موال أعلى وموال أسفل إن الوصية باطلة لامتناع دخو لهما تحت اللفظ فى حال واحدة وليس أحدهما بأولى من الآخر فبطلت الوصية وأولى الآشياء بمعنى المولى همنا العصبة لما روى إسرائيل عن أبى حصين عن أبى صالح عن أبى هريرة قال قال رسول الله يتراثح أنا أولى بالمؤ منين من مات وترك مالا فماله للموالى العصبة ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه وروى معمر عن ابن طاوس عن ابن عباس قال قال رسول الله يتراثح المال بين أهل الفرائض فما أبقت السهام فلا ولى رجل ذكر وروى فلا ولى عصبة ذكر وفيا روى عن النبي يتراثح فى تسمية الموالى عصبة دكر وفيا روى عن النبي يتراثح فى تسمية الموالى عصبة وقوله فلا ولى عصبة ذكر مايدل على أن المراد بقوله ولكل جعلنا مولى مماترك الوالدان

والأقربون] همالعصبات ولاخلاف بين الفقهاءأن مافضل عن سهام ذوى السهام نهو لأقرب العصبات إلى الميت والعصبات هم الرجال الذين تتصل قرأ بتهم إلى الميت بالبنين والآباء مثل الجد والأخوة من الآب والأعمام وأبنائهم وكذلك من بعد منهم بعد أن يكون الذي يصل بينهم البنون والآباء إلا الا خوات فإنهن عصبة مع البنات خاصة وإنما يرث من العصبات الا قرب فالا قرب ولا ميراث للابعد مع الا قرب ولاخلاف أن من لا يتصل نسبه بالميت إلا من قبل النساء أنه ليس بعصبة ، ومولى العتاقة عصبة للعبد المعتق ولا ولادة وكذلك أولاد المعتق الذكور منهم يكونون عصبة للعبـد المعتق إذا مات أبوهم و يصير ولاؤه لهم دون الإناث من ولده ولا يكون أحد من النساء عصبة بالولاء إلا ما أعتقت أو أعتق من أعتقت وإنما صار مولى العتاقة عصبة بالسنة ويجوز أن يكون مراداً بقوله تعالى [ولكل جعلنا مولى مما ترك الوالدان والا قربون] إذكان عصبة ويعقل عنه كما يعقل عنه بنوأعمامه فإن قيل الميت ليسهو من أقرباء مولى العتاقة ولا من والديه قيل له إذا كان معه وارث من ذوى نسبة من الميت نحو البنت والا خت جاز دخوله معهم في هذه الفريضة فيستحق بأصــل السهام وإن لم يكن هو من أقرباء الميت إذكان في الورثة من يجوز أن يقال فيه أنه مما ترك الوالدان والا قربون فيكون بعض الورثة قد ورث الوالدين والا قربين ، واختلف أهل العلم فى ميراث الولى الا'سفيل من الا'على فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر ومالك والثورى والشافعي وسائر أهل العلم لايرث المولى الاسفل من المولى الاعلى وحكى أبو جعفر الطحاوى عن الحسن بن زياد قال يرث المولى الاسفل من الاعلى وذهب فيه إلى حديث رواه حماد بن سلمة وحماد بن زيد ووهب بن خالد ومحمد بن مسلم الطاعني عن عمرو بن دينار عن عوسجة مولى ابن عباس عن ابن عباس أن رجلا أعتق عبداً له فمات المعتق ولم يترك إلا المعتق فجعل رسول الله يَرْلِيُّتِهِ ميراثه للغلام المعتق قال أبو جعفر وليس لهذا الحديث معارض فو جب إثبات حكمه قال أبو بكر يجوز أن يكون دفعه إليه لا على وجه الميراث لكنه لحاجته وفقره لا نه كان مالا لاوارث له فسبيـله أن يصرف إلى ذوى الحاجة والفقراء ﴿ فَإِنْ قَيْلُ لِمَا كَانْتُ الا سَبَابُ الَّتِي يَجِبُ بِهَا الميراثُ هِي الولاء والنسب والنكاح وكان ذوو الا"نساب يتوارثون وكذلك الزوجان وجب أن يكون

الولاء من حيث أوجب الميراث للأعلى من الأسفل أن يوجبه للأسفل من الأعلى ه قال أبو بكر هذا غير واجب لأنا قد و جدنا فى ذوى الأنساب من يرث غيره ولا يرثه هو إذا مات لآن امرأة لو تركت أختاً أو إبنة و ابن أخيها كان للبنت النصف و الباقى لابن الآخ ولو كان مكانها مات ابن الأخ و خلف بنتاً أو أختاً وعمته لم ترث العمة شيئاً فقد ورئها ابن الأخ فى الحال التى لا ترثه هى والله تعالى أعلم بالصواب .

#### باب ولاء الموالاة

قال الله تعالى | والذين عاقدت أيمانكم فآ توهم نصيبهم | روى طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله [ والذين عاقدت أيمانكم فآ توهم نصيبهم | قال كان المهاجريرث الأنصاري دون ذوي رحمه بالأخوة التي آخي اقه بينهم فلما نزلت [ ولكل جعلنا مو الى ما ترك الوالدان والأقربون | نسخت ثم قرأ [والذين عاقدت أيمانكم فمآ توهم نصيبهم إقال من النصر والرفادة وبوصى له وقد ذهب الميراث وروى على بن أبي طلحة عن ابن عباس | والذين عاقدت أيمانكم فآ توهم نصيبهم } قالكان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الآخر فأنزل الله تعالى [ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلواً إلى أوليائكم مُعروفاً } يقول إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا لهم وصية فهو لهم جائز من ثلث مال الميت فذلك المعروف ء وروى أبو بشر عن سعيد بن جبير في قوله تعالى [والذين عاقدت أيمانكم فآ توهم نصيبهم] قالكان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية فيموت فيرثه فعاقد أبو بكر رجلا فمات فورثه وقال سعيد بن المسيب هذا في الذين كانو ايتبنون رجالا ويور ثونهم فأنزل الله فيهم أن يجعل لهم من الوصية ورد الميراث إلى الموالى من ذوى الرحم والعصبة ، قال أبو بكر قد ثبت بما قدمنا من قول السلف أن ذلك كان حكما ثابثاً في الإسلام وهو الميراث بالمعاقدة والموالاة ثم قال قائلون إنه منسوخ بقوله [ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ] وقال آخرون ليس بمنسوخ من الأصل ولكنه جعل ذوى الأرحام أولى من موالى المعاقدة فنسخ ميراثهم في حال وجود القرابات وهو باق لهم إذا فقد الأقرباء على الأصل الذي كان عليه واختلف الفقها. في ميراث مو الى الموالاة فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدوزفر من أسلم على يدى رجل ووالاه وعاقده ثم مات ولا وراث له و ما ــ أحكام اك ،

غيره فميراثه له وقال مالك وابن شبرمة والثورى والأوزاعي والشافعي ميراثه للمسلمين وقال يحيى بن سعيد إذا جاء من أرض العدو فأسلم على يده فإن ولاءه لمن والاه و من اسلم من أهل الذمة على يدى رجل من المسلمين فولاۋه للمسلمين عامة وقال الليث ابن سُعد من أسلم على يدى رجل فقــد والاه وميراثه للذى أسلم على يده إذا لم يدع وارثاً غيره قال أبو بكر الآية توجب الميراث للذي والاه وعاقده على الوجه الذي ذهب إليه أصحابنا لانه كان حكما ثايتاً في أول الإسلام وحكم الله به في نص التنزيل ثم قال [ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين ] فجُعــل ذَوى الأرحام أوَلَى بالمعاقدين الموالى فمتى فقد ذوو الارحام وجب ميراثهم بقضية الآية إذكانت إنمــا نقلت ما كان لهم إلى ذوى الأرحام إذا وجدوا فليس في القرآن ولا في السنة ما يوجب نسخها فهي ثابتة الحكم مستعملة على ما تقتضيه من الحكم وبقائه عند عدم ذوى الأرحام وهو ما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدَّثنا بزيد بن خالد الرملي وهشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا يحيي بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر قال سمعت عبد الله بن مو هب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة ابن ذؤيبعن تميم الدارىأنه قال يارسول الله ماالسنة في الرجل يسلم على يدالرجل من المسلمين قال هو أولى الناس بمحياه ومماته فقوله هو أولى الناس بماته يقنضي أن يكون أولاهم بميراثه إذليس بعد الموت بينهما ولاية إلافى الميراث وهو فى معنى قوله تعالى [والكلُّ جعلنا موالي ] يعني ورثةً وقدروي نحو قول أصحابنا في عن عمر وابن مسعود والحسن وإبراهيم وروى معمر عن الزهرى أنه سئل عن رجل أسلم فوالى رجلا هل بذلك بأس قال لا بأس به قد أجاز ذلك عمر بن الخطاب وروى قتادة عن سعيد بن المسيب قال من أسلم على يدى قوم ضمنوا جرائره وحل لهم ميراثه وقال ربيعة بن أبى عبد الرحمن إذا أسلم الكافر على يدى رجل مسلم بأرض العدو أو بأرض المسلمين فميراثه للذي أسلم على يديه وقد روى أبو عاصم النبيل عن ابن جربج عن أبي الزبير عن جابر قال كتب النبي برائي على كل بطن عقوله وقال لا يتولى مولى قوم إلا بإذنهم وقد حوى هــذا الحبر معنيين أحدهما جواز الموالاة لأنه قال إلا بإذنهم فأجاز الموالاة بإذنهم

والثاني أن له أن يتحول بولاية إلى غيره إلا أنه كرهه إلا بإذن الأولين ولا يجوز أن يكون مراده عليه السلام في ذلك إلا في ولاء الموالاة لأنه لاخلاف أن ولاء العتاقة لايصح النقل عنه وقال عليه الولاء لحمة كلحمة النسب فإن احتج محتج بما حدثنا محمد ا بن مِكْر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وابن نمير وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله عِلِيُّ لاحلف في الإسلام وإنما حلفكان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة قال فهذا يوجب بطلان حلف الإسلام ومنع التوارث به قيل له يحتمل أن يريد به نني الحلف في الإسلام على الوجه الذي كانوا يتحالفون عليه في الجاهلية وذلك لأن حلم الجاهلية كان على أن يعاقده فيقول هدمى هدمك ودمى دمك وترثني وأرثك وكان في هذا الحلف أشياء قد حظر ها الإسلام وهو أنه كان يشرط أن يحامي عليه ويبذل دمه دونه ويهدم مايهدمه فينصره على الحق والباطل وقد أبطلت الشريعة هذا الحلف وأوجبت معونة المظلوم على الظالم حتى يتنصف منه وأن لايلتفت إلى قرابة ولا غيرها قال الله تعالى [ يا أيها الذبن آمنو اكو نو ا قو امين بالقسط شهدا. لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأُقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا فأمرالله تعانى بالعدل والقسط في الأجانب والأقارب وأمر بالتسوية بين الجميع في حكم الله تعالى فأبطل ماكان عليه أمر الجاهلية من معونة القريب والحليف على غَيْره ظالمًا كان أو مظلوما وكفلك قال يَرْائِيُّهِ أنصر أخاك ظالماً أو مظلوما قالوا يارسول الله هذا يعينه مظلومًا فكيف يعينه ظالماً قال أن ترده عن الظلم فذلك معونة منك له وكان في حلف الجاهلية أن يرثه الحليف دون أقربائه فنني النبي عَلَيْتُهِ بَقُولُهُ لاحلفِ في الإسلام التحالف على النصرة والمحاماة من غير نظر في دين أو حكم وأمر باتباع أحكام الشريعة دون ما يعقده الحليف على نفسه و نغى أيضاً أن بكون الحليف أولى بالميرات من الأقار ب فهذا معنى قوله ﷺ لاحلف في الإسلام وأما قوله وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدةً فإنه يحتمل أن الإسلام من زاد شدة وتغليظاً في المنع منه وإبطاله فكأنه قال إذا لم يجز الحلف في الإسلام مع ما فيه من تناصر المسلمين وتعاونهم فحلف الجاهلية أبعد من ذلك قال أبو بكر وعلى نحو ماذكرنا من التوراث بالموالاة قال أصحابنا

فيمن أوصى بجميع ماله ولا وراث له أنه جا تزوقد بينا ذلك فيها سلف وذلك لآنه لما جا له أن يجعل ميراثه لغيره بعقد الموالاة ويزويه عن بيت المال جازله أن يجعله لمن شاء بعد مو ته بالوصية إذكانت الموالاة إنما تثبت بينهما بعقده وإيجابه وله أن بنتقل بولائه مالم يعقل عنه فاشهت الوصية التي تثبت بقوله وإيجابه ومتى شاء رجع فيها إلا أنها تخالف الوصية من وجه وهو أنه وإن كان يأخذه بقوله فإنه يأخذه على وجه الميراث ألا ترى أنه لو ترك الميت ذا رحم كان أولى بالميراث من ولى الموالاة ولم يكن في الثلث بمنزلة من أوصى لرجل بماله فيجو زله منه الثلث بل لا يعطى شيئاً إذا كان له وارث من قرابة أو ولاء عتاقة فو لاء الموالاة يشبه الوصية بالمال من وجه إذا لم يكن له وارث ويفارقها من وجه على نحو ما بينا والله أعلم .

# باب ما بجب على المرأة من طاعة زوجها

قال الله تعالى [الرجال قو امون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أخقوا من أمو الهم روى يونس عن الحسن أن رجلا جرح امرأته فأتى أخوها إلى رسول الله عن أمو الهم الذي يَرِّيِّةِ القصاص فأنزل الله تعالى [الرجال قو امون على النساء] الآية فقال على أردنا أمراً وأراد الله غيره وروى جرير بن حازم عن الحسن قال الطم رجل امرأته فاستعدت عليه رسول الله يَرِّيِّةٍ فقال يَرِّيَّةٍ عليكم القصاص فأنزل الله [ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ] ثم أنزل الله تعالى [الرجال قو امون على النساء] قال أبو بكر الحديث الأول يدل على أن لا قصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس وكذلك روى عن الزهرى والحديث الثانى جائز أن يكون لطمها لأنها نشزت عليه وقد أباح الله تعالى ضربها عند النشوز بقوله [واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وأهجروهن في المضاجع واضربوهن ] فإن قبل لوكان ضربه إباها لأجل النشوز الما أوجب الذي يَرِّيُّ إنها قال ذلك قبل نزول هذه الآية التي فيها إباحة الضرب عند النشوز لأن قوله تعالى الرجال قو امون على النساء \_ إلى قوله \_ فاضربوهن ] نزل بعد فلم يو جب عليهم بعد نزول الآية شيئاً فتصمن قوله [الرجال قوامون على النساء] بعد فلم يو جب عليهم بعد نزول الآية شيئاً فتصمن قوله [الرجال قوامون على النساء] العقبل والرأى وبما ألزمه الله تعالى من الإنفاق عليها ه فدلت الآية على المراة في العقبل والرأى وبما ألزمه الله تعالى من الإنفاق عليها ه فدلت الآية على معان أحدها العقبل والرأى وبما ألزمه الله تعالى من الإنفاق عليها ه فدلت الآية على معان أحدها

تفضيل الرجل على المرأة فى المنزلة وأنه هو الذى يقوم بتدبيرها وتأديبها وهذا يدل على أن له إمساكها في بيته و منعها من الخروج وأن عليها طاعته و قبول أمره مالم تكن معصية ودلت على و جوب نفقتها عليه بقوله [ويما أنفقوا من أموالهم ] وهو نظير قوله [وعلى المولودله رزقهن وكسوتهن بالمعروف إوقوله تعالى الينفق ذوسعة من سعته إوقول النبي عَرِينَ وَ لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف ه وقوله تعالى [ وبما أنفقوا من أموالهم ] منتظم للمر والنفقة لأنهما جميعاً عايلزم الزوج لها قوله تعالى [قالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ] يدل على أن فى النساء الصالحات وقوله [ قانتات ] روى عن قتادة مطيعات لله تعالى ولأزو اجهن وأصل القنوت مداومة الطاعة ومنه القنوت فى الوتر لطول القيام وقوله | حافظات للغيب بما حفظ الله ] قال عطاء و قتادة حافظات لماغاب عنه أزواجهن من ماله ومايجب من رعاية حاله وما يلزم من صيانة نفسها له قال عطاء في قوله ما حفظ الله ] أي بما حفظهن الله في مهور هن وإلزام الزوج من النفقة عليهن وقال آخرون إبما حفظ الله ] أنهن إنما صرن صالحات قانتات حافظات بحفظ الله إياهن من معاصيه وتوفيقه وما أمدهن به من ألطافه ومعونته وروى أبو معشرعن سعيد المقبري عن أبى هريرة قال قال رسول الله ﷺ خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها خلفتك في مالك و نفسها ثم قر أرسول الله عربي [الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ] الآية والله الموافق .

### باب النهي عن النشوز

قال الله تعالى إواللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن ] قيل فى معنى تخافون معنيان أحدهما يعلمون لأن خوف الشىء إنما يكون للعلم بموقعه فجاز أن يوضع مكان يعلم يخافكا قال أبو محجن الثقنى :

ولا تدفنى بالفلاة فإنى أخاف إذا مامت أن لا أذوقها ويكون خفت بمعنى ظننت وقد ذكره الفراء وقال محمد بن كعب هو الحوف الذى هو خلاف الأمنكا نه قيل تخافون نشوزهن بعلمكم بالحال المؤذنة به وأما النشوز فإن ابن عباس وعطاء والسدى قالوا أراد به معصية الزوج فيا يلزمه من طاعته وأصل النشوز الترفع على الزوج بمخالفته مأخوذ من نشز الأرض وهو الموضع المرتفع منها وقوله

تعالى [فعظوهن] يعنى خوفوهن بالله و بعقابه ، وقوله تعالى | واهجروهن في المضاجع] قال ابنّ عباس وعكرمة والضحاك والسدى هجر الكلام وقال سعيد بن جبير هجر الجماع وقال مجاهد والشعبي وإبراهيم هجر المضاجعة وقوله [ واضربوهن ] قال ابن عباس إذا أطاعته في المصجع فليس له أنَّ يضربها وقال مجاهد إذا تشرت عن فراشه يقول لها اتقى الله وارجمي وحَدَّثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبدالله بن محمد النفيلي وعثمان بن أبى شيبة وغيرهما قالوا حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله عن النبي ملي أنه خطب بعرفات في بطن الوادى فقال اتقوا الله في النساء فإنـكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم عليهن أن لا يوطأن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسو تهن بالمعروف ﴿ وروى ابن جريج عن عطاء قال الضرب غير المبرح بالسو اك ونحو ه وقال سعيد عن قتادة ضرباً غير شائن ذكر لنا أن نبي الله ﷺ قال مثل المرأة مثـل الضلع متى ترد إقامتها تكسرها ولكن دعما تستمتع بها وقال الحسر [فاضربوهن] قال ضرباً غير مبرح وغير مؤثر وحدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال حدثنا عبدالرازق قال أخبرنا معمر عن الحسن وقتادة فى قوله [ فعظو هن واهجروهن فى المضاجع ] قالا إذا خاف نشو زها وعظها فإن قبلت وإلا هجرها في المضجع فإن قبلت وإلا ضربها ضرباً غير مبرح ثم قال إفإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ] قال لا تعللوا عليهن بالذنوب .

#### باب الحكمين كيف يعملان

قال الله تعالى [وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ] وقد اختلف فى المخاطبين بهذه الآية من هم فروى عن سعيد بن جبير والضحاك أنه السلطان الذى يترافعان إليه وقال السدى الرجل والمرأة ، قال أبو بكر قوله [واللاتى تخافون نشوزهن] هو خطاب للازواج لما فى نسق الآية من الدلالة عليه وهو قوله [واهجروهن فى المضاجع] وقوله [وإن خفتم شقاق بينهما] الأولى أن يكون خطاباً للحاكم الناظر بين المخصمين والمانع من التعدى والظلم وذلك لأنه قد بين أمر الزوج وأمره بوعظها وتخويفها بالله ثم بهجرانها فى المضجع إن لم تنزجر ثم بضربها إن أقامت على نشوزها

ثم لم يحمل بعد الضرب للزوج إلا المحاكمة إلى من ينصف المظلوم منهما من الظالم ويتوجه حكمه عليهما وروى شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت سعيد بن جبير عن الحكمين فغضب وقال مارلدت إذ ذاك فقلت إنما أعنى حكمي شقاق قال إذا كان بين الرجل وامرأته در. وتدارؤ بعثوا حكمين فأقبلاعلى الذي جاء الندارؤ من قبله فوعظاه فإن أطاعهما وإلا أقبلا على الآخر فإن سمع منهما وأقبل إلى الذي يريدان وإلا حكما بينها فما حكما من شيء فهو جائز و روى عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير فى المختلعــة يعظها فإن انتهت و إلا هجرها و إلا ضربها فإن انتهت و إلا رفع أمرها إلى السلطان فيبعث حكما من أهلها وحكما من أهله فيقول الحسكم الذي من أهلها يفعل كذا ويفعل كذا ويقول الحكم الذي من أهله تفعل به كذا وتفعل به كذا فأيهماكان أظلم رده إلى السلطان وأخذ فو في يده وإن كانت ناشزاً أمروه أن يخلع ۽ قال أبو بكر وهذا نظير العنين والمجبوب والإيلاء في باب أن الحاكم هو الذي يتولى النظر في ذلك والفصل بينهما بما يوجبه حكم الله فإذا اختلفا وادعى النشوز وادعت هي عليه ظلمه وتقصيره في حقوقها حينئذ بعث ألحاكم حكما من أهله وحكما من أهلما ليتوليا النظر فيما بينهما ويردا إلى الحاكم ما يقفان عليه من أمرهما ه وإنما أمر الله تعالى بأن يكون أحد الحكمين من أهلها والآخر من أهله لئلا تسبق الظنــة إذاكانا أجنبيين بالميل إلى أحــدهما فإنكان أحدهما من قبله والآخر من قبلها زالت الظنة وتكلم كل واحد منهما عمن هو من قبله ويدل أيضاً قوله [ فابعثو احكما من أهله وحكما من أهلها ] على أن الذي من أهله وكيل له والذي من أهلها وكيل لهاكأنه قال فابعثو ا رجلا من قبله ورجلا من قبلها فهذا يدل على بطلان قول من يقول إن للحكمين أن يجمعا إن شاآ وإن شاآ فرقا بغير أمرهما . وزعم إسماعيل بن إسحاق أنه حكى عن أبي حنيفة وأصحابه أنهم لم يعرفوا أمر الحكمين قال أبو بكر هذا تكذب عليهم وما أولى بالإنسان حفظ لسانه لا سيها فيها يحكيه عن الملماءقال الله تعالى [ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد | ومن علم أنه مؤ اخذ بكلامه قل كلامه فيما لا يعينه وأمر الحكمين في الشقاق بين الزوجين منصوص عليه في الكتاب فكيف يجوز أن يخني عليهم مع محلمهمن العلم والدين والشريعة ولكن عندهم أن الحكمين ينبغي أن يكو نا وكيلين لهما أحدهما وكيل المرأة والآخر وكيل الزوج وكذا روى عن

على بن أبي طالب رضي الله عنه وروى ابن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال أثى علياً رجل و الرأته مع كل واحد منهما فتام من الناس فقال على ماشأن هذين قالوا بينهما شقاق قال [فابعثو احكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا بو فق الله بينهما إفقال على هل تدريان ماعليكما عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا فقالت المرأة رضيت بكتاب الله فقال الرجل أما الفرقة فلا فقال على كذبت والله لاتنفلت مني حتى تقركما أقرت فأخبرعلى أن قول الحكمين إنما يكون برضا الزوجين فقال أصحابنا ليس للحكمين أن يفرقا إلا أن يرضى الزوج وذلك لأنه لاخلاف أن الزوج لو أقر بالإساءة إليها لم يفرق بينهما ولم يجبره الحاكم على طلاقها قبل تحكيم الحـكمين وكذلك لو أقرت المرأة بالنشوز لم يجبرها الحاكم على خلع ولا على رد مهرها فإذا كان كذلك حكمها قبل بعث الحكمين فكذلك بعد بعثهما لا يجوز إيقاع الطلاق من جهتهما من غير رضى الزوج وتوكيله ولا إخراج المهر عن ملكها من غير رضاها فلذلك قال أصحابنا إنهما لايجو زخلعهما إلا برضي الزوجين فقال أصحابنا ليس للحكمين أن يفرقا إلا برضى الزوجين لأن الحاكم لا يملك ذلك فكيف يملسكم الحسكمان وإنمسا الحكمان وكيلان لهما أحدهما وكيل المرأة والآخر وكيل الزوج فى الخلع أوفى النفريق بغير جمل إنكان الزوج قد جمل إليه ذلك قال إسماعيل الوكيل ليس بحكم ولا يكون حكما إلا ويجوز أمره عليه وإن أبي وهذا غلط منه لأن ما ذكر لا ينني معنى الوكالة لآنه لا يكون وكيلا أيضاً إلا ويجوز أمره عليـه فيما وكل به فجراز أمر الحـكمين عليهما لا يخرجهما عن حد الوكالة وقد يحـكم الرجلان حكما فى خصومة بينهما ويكون بمنزلة الوكيل لهمافيا يتصرف بهعليهمافإذا حكم بشىء لزمهما بمنزلة إصطلاحهما علىأن الحكمين فى شقاق الزوجين ليس يغادر أمرهما من معنى الوكالة شيئاً وتحكيم الحكم فى الخصومة بين رجلين يشبه حكم الحاكم من وجه ويشبه الوكالة من الوجه الذي بينا والحكمان في الشقاق إنما يتصرفان بوكالة محصة كسائر الوكالات ، قال إسماعيل والوكيل لا يسمى حكما وليس ذلككما ظن لأنه إنما سمى همنا الوكيل حكما تأكيداً للوكالة التي فوضت إليه ء وأما قوله إن الحكمين يجوز أمرهما على الزوجين وإن أبيا فليس كذلك ولايجوز أمرهما عليهما إذا أبيا لأنهما وكبلان وإنما يحتاج الحاكم أن يأمرهما بالتظر في أمرهما ويعرف

أمور المانع من الحق منهما حتى ينقلا إلى الحاكم أن ماعرفاه من أمرهما فيكون قولها مقبولافى ذلك إذا اجتمعا وينهى الظالم منهما عن ظلمه فجائز أن يكونا سميا حكمين لقبول قولهما عليهما وجائز أن يكونا سميا بذلك لأنهما إذا خلما بتوكيسل منهما وكان ذلك موكولا إلى رأيهما وتحريهما للصلاح سميا حكمين لأن اسم الحكم يفيد تحرى الصلاح فيها جعل إليه وإنفاذ القضاء بالحق والعدل فلماكان ذلك موكو لا إلى رأيهما وأنفذا على الزوجين حكما من جمع أو تفريق مضى ما أنفذاه فسميا حكمين من هذا الوجه فلما أشبه فعلهما فعل الحاكم في القضاء عليهما بما وكلا به على جهة تحرى الخير والصلاح سميا حكمين ويكونان مع ذلك وكيلين لهما إذغير جائز أن تكون لأحدو لاية على الزوجين مع خلع أوطلاق إلا بأمرهما ه وزعمأن علياً إنماظهر منه النكيرعلي الزوج لأنه لم يرض بكتاب الله قال ولم يأخذه بالتوكيل وإنما أخذه بعدم الرضا بكتاب الله وليس هذا على ما ذكر لأن الرجل لمــا قال أما الفرقة فلا قال على كذبت أما والله لا تنفلت منى حتى تقركما أقرت فإنما أنكر على الزوج ترك التوكيل بالفرقة وأمره بأن يوكل بالفرقة وما قال الرجل لا أرضى بكتاب الله حتى ينكر عليه وإنما قال لا أرضى بالفرقة بعد رضي المرأة بالمتحكيم وفى هذا دليل على أن الفرقة عليه غير نافذة إلا بعد توكيله بها ۽ قال ولما قال [ إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما علمنا أن الحكمين بمضيان أمرهما وأنهما إن قصدا ألحق وفقهما الله للصواب من الحكم ، قال وهذا لا يقال للوكيلين لآنه يجوز لواحد منهما أن يتعدى ما أمر به والذي ذكره لا ينغي معنى الوكالة لأن الوكيلين إذا كانا موكلين بمارأيا من جمع أو تفريق على جمة تحرى الصلاح والخير فعليهما الاجتهاد فيها يمضيانه من ذلك وأخبر الله أنه يو فقهما للصلاح إن صلحت نياتهما فلا فرق بين الوكيل والحكم إذكل من فوض إليه أمر يمضيه على جَمّة تحرى الخير والصلاح فهذه الصفة التي وصفه الله بها لاحقة به ، قال وقدروي عن ابن عباس ومجاهد وأبي سلمة وطاوس وإبراهيم قالوا ما قضى به الحكمان من شيء فهو جائز وهذا عندناكذلك أيضاً ولا دلالة فيه على موافقة قوله لأنهم لم يقولوا إن فعل الحكمين في التفريق والخلع جائز بغير رضي الزوجين بل جائز أن يكون مذهبهم إن الحكمين لا يملكان التفريق إلّا برضي الزوجين بالتوكيل ولا يكونان حكمين إلا بذلك ثم ما حكما بعد ذلك من شيء فهو جائز وكيف

يجوز للحكمين أن يخلما بغير رضاه ويخرجا المال عن ملكها وقد قال الله تعالى [ وآتو ا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لـ كم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً | وقال الله تعالى و لا يحل لـكم أن تأخذو أنما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيها حدود الله فإن خفتم ألا يقيها حدود الله فلا جناح عليهما فيها افتدت به ] وهذا الخوف المذكور ههنا هو المعنى بقوله تعالى | فابعثو احكما من أهله وحكما من أهلها | وحظر الله على الزوج أخذ شيء مما أعطاها إلا على شريطة الخوف منهما ألا يقيما حدود الله فأباح حينئذ أن تفتدي بما شاءت وأحل للزوج أخذه فكيف يجوز للحكمين أن يوقعا خلعاً أو طلاقا من غير رضاهما وقد نص الله على أنه لا يحل له أخذ شيء بما أعطى إلا بطيبة من نفسها ولا أن تفتدي به فالقائل بأن للحكمين أن يخلعا بغير توكيل من الزوج مخالف لنص الكتاب وقال الله تعالى إيا أيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالـكم بينـكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ] فمنع كل أحد أن يأكل مال غيره إلا برضاه وقال الله تعالى [ ولا تأكلوا أموالـكم بينكم بالباطُّل وتدلوا بها إلى الحـكام ] فأخبر تعالى أن الحاكم وغيره سواء في أنه لا يملك أخذ مال أحد ودفعه إلى غيره وقال النبي ﷺ لا يحل مال أمرى. مسلم إلا بطيبة من نفسه وقال عليه فن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقطع له قطعة من النار فثبت بذلك أن الحاكم لأيملك أخذ مالها ودفعه إلى زوجها ولايملك إيقاع طلاق على الزوج بغير توكيله ولا رضاه وهذا حكم الكتاب والسنة وإجماع الأمة في أنه لا يجوز للحاكم في غير ذلك من الحقوق إسقاطه ونقله عنه إلى غيره من غير رضا من هو له فالحكمان إنما يبعثان للصلح بينهما وليشهدا على الظالم منهما كما روى سعيد عن قتادة في قوله تعالى [ وإن خفتم شقاق بينهما ] الآية قال إنما يبعث الحكمان ليصلحا فإن أعياهما أن يصلحا على الظالم بظلمه وليس بأيديهما الفرقة ولا يملكان ذلك وكذلك روى عن عطاء . قال أبو بكر وفي فحوى الآية ما يدل على أنه ليس للحكمين أن يفرقا وهو قوله تعالى [ إن يريدا إصلاحاً يو فق الله بينهما ] ولم يقل إن يريدا فرقة و إنما يوجه الحكان ليعظا الظالم منهما وينكرا عليه ظلمه وإعلام الحاكم بذلك ليأخذ هو على يده فإن كان الزوج هو الظالم أنكر اعليه ظلمه وقالا لا يحلُّ لك أن تؤذيها لتخلع منك وإن كانت هي الظالمة قالا لها قد حلت لك الفدية وكان في أخذها معذوراً لما ظهر للحكمين من نشو زها فإذا جعل كل واحد منهما إلى الحسكم الذى من قبله ماله من التفريق والخلعكانا مع ماذكرنا من أمرهما وكيلين جائز لهما أن يخلعا إن رأيا وأن يجمعا إن رأيا ذلك صلاحا فهمافى حال شاهدان وفى حال مصلحان وفى حال آمران بمعروف وناهيان عن منكر ووكيلان فى حال إذا فوض إليهما الجمع والتفريق وأما قول من قال إنهما يفرقان ويخلعان من غير توكيل من الزوجين فهو تعسف خارج عن حكم الكتاب والسنة والله أعلم بالصواب.

### باب الخلع دون السلطان

قال أبو حنيفة وأبو يوسف و محمد وزفر و مالك والحسن بن صالح والشافعي يجوز الخلع بغير سلطان وروى مثله عن عمر وعثمان وابن عمر رضى الله عنهم وقال الحسن وابن سيرين لا يجوز الخلع إلا عند السلطان والذي يدل جوازه عند غير سلطان قوله تعالى [فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريثاً] اقتضى ظاهره جواز أبخذه ذلك منهما على وجه الخلع وغيره وقال تعالى [فلاجناح عليهما فيها افتدت به] ولم يشترط ذلك عند السلطان وكما جاز عقد النكاح وسائر العقود عند السلطان وعند غيره كذلك يجوز الخلع إذ لا اختصاص في الاصول لهذه العقود بكونها عند السلطان والله تعالى أعلم .

#### باب بر الوالدين

قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وفقرن تعالى ذكره إلزام بر الوالدين بعبادته وتوحيده وأمر به كما أمر بهما كما قرن شكرهما بشكره في قوله تعالى [أن اشكر لى والوالديك إلى المصير وكنى بذلك دلالة على تعظيم حقهما ووجوب برهما والإحسان إليهما وقال تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهر هما وقل لهما قولا كريماً إلى آخر القصة وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وقال فى الوالدين الكافرين [وإن جاهدك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا وروى عبيد الله بن أنيس عن النبي بالله أنه الله أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس والذي نفس محمد بيده لايحلف أحد وإن كان على مثل جناح البعوضة إلا كانت وكتة فى قلبه إلى يوم القيامة قال أبو بكر

فطاعة الوالدين واجبـة في المعروف لا في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقد حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داو دقال حدثنا سعيدبن منصور قال حدثنا عبدالله بن وهب قال أخبرني عمروبن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدرى أن رجلا من البين هاجر إلى رسول الله بَرَائِقَةٍ فقال هل لك أحد باليمن قال أبواى قال أذنالك قال لا قال ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما و من أجل ذلك قال أصحابنا لايجرز أنَّ يجاهد إلا بإذن الأبوين إذا قام بجهاد العدو من قدكفاه الخروج قالو افإن لم يكن بإزاءالعدو من قد قام بفر ض الخروج فعليه الخروج بغير إذن أبويه وقالوا فى الخروج فى التجارة ونحوها فيها ليس فيه قتال لا بأس به بغير إذنهما لأن النبي ﷺ إنما منعه من الجهاد إلا بإذن الابوين إذا قام بفرض غيره لما فيه من التعرض للقتل وفجيعة الآبوين به فأما التجارات والتصرف في المباحات التي ليس فيها تعرض للقتل فليس للأبوين منحه منها فلذلك لم يحتج إلى استئذانهما ومن أجل ما أكد الله تعالى من تعظيم حق الأبوين قال أصحابنا لا ينبغي للرجل أن يقتل أباه الكافر إذا كان محارباً للسلمين لقوله تعالى [ ولا تقل لهما أف ] وقوله تعالى [وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تعطيما وصاحبهما في الدنيا معروفا ] فأس تعمالي بمصاحبتهما بالمعروف في الحال التي يجاهدانه فيها على الكفر ومن المعروف أن لا يشهر عليهما سلاحا ولا يقتلهما إلا أن يضطر إلى ذلك بأن يخاف أن يقتله إن ترك قتله فحينئذ يجوز قتله لأنه إن لم يفعل ذلك قد قتل نفسه بتمكنه غيره منه وهو منهى عن تمكين غيره من قتله كما هو منهي عن قتل نفسه فجاز له حينتذ من أجل ذلك قتله وقد روى عن النبي عِلِيِّةٍ أنه نهى حنظلة بن أبي عامر الراهب عن قتل أبيه وكان مشركا وقال أصحابنا في المسلم يموت أبواه وهماكافران أنه يغسلهما ويتبعهما ويدفنهما لأن ذلك من الصحبة بالمعروف التي أمر الله بها ء فإن قال قائل ما معنى قوله تعالى [ و بالوالدين إحساناً ] وما ضميره قيل له يحتمل استوصوا بالوالدين إحسانآ ويحتمل وأحسنوا بالوالدين إحسانآ وقوله تعالى [ وبذى القربى ] أمر بصلة الرحم والإحسان إلى القرابة على نحو ماذكره ف أول السورة في قوله تعالى [ والارحام ] فبدأ تعالى في أول الآية بتوحيده وعبادته إذكان ذلك هو الأصل الذى به يصح سائر الشرائع والنبوات وبحصوله يتوصل إلى

سائر مصالح الدين ثم ذكر تعالى مايجب للأبوين من الإحسان إليهما وقضاء حقو قهما وتعظيمهماً ثم ذكر الجار ذا القربي وهو قريبك المؤمن الذي له حق القرابة وأوجب له الدين الموالاة والنصرة ثم ذكر الجار الجنب وهو البعيد منك نسباً إذاكان مؤمناً فيجتمع حق الجاروماأوجبه لهالدين بعصمةالملة وذمة عقد النحلة وروى عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك قالوا الجار ذو القربي القريب في النسب وروى عن النبي ﷺ أنه قال الجيران ثلاثة فجار له ثلاثة حقوق حق الجوار وحقالقرابة وحق الإسلام وجار له حقان حق الجوار وحق الإسلام وجار له حق الجوار المشرك من أهل الكتاب وقوله تعالى إ والصاحب بالجنب إروى فيه عن ابن عباس في إحدى الروايتين وسعيد ابن جبير والحسن ومجاهد وقتادة والسدى والضحاك أنه الرفيق في السفر وروى عن عبدالله بن مسعود وإبراهيم وابن أبى ليلي أنه الزوجة ورواية أخرى عن ابن عباس أنه المنقطع إليك رجاء خيرك وقيـل هو جار البيت دانيا كان نسبه أو نائياً إذاكان مؤمناً قال أبو بكر لماكان اللفظ محتملا لجميع ذلك وجب حمله عليه وأن لا يخص منه شيء بغير دلالة وقد روى عن النبي عليه أنه قال مازال جبريل يوصيني بالجارحتي ظننت أنه سيور ته وروى سفيان عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله عليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومنكان يؤمن بالله واليوم الآخر ظيقل خيراً أوليصمت وروىعبيد الله الوصافى عن أبي جعفر قال قال رسول الله ﷺ ما آمن من أمسى شبعان وجاره جائعاً وروى عمر بن هارون الانصارى عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله عِلَيْتُهُ من أشراط الساعة سوء الجوار وقطيعة الأرحام وتعطيــل الجهاد وقد كانت العرب في الجاهليـة تعظم الجوار وتحافظ على حفظه وتوجب فيــه ا ما توجب في القرابة قال زهير :

وجار البيت والرجل المنادى أمام الحى عقددهما سواء يريد بالرجل المنادى منكان معك فى النادى وهو مجالس الحى وقال بعض أهل العلم معنى الصاحب بالجنب أنه الذى يلاصق داره داره وإن الله خصه بالذكر تأكيداً لحقه على الجار غير الملاصق وقد حدثنا عبد الباقى بن قانع قال حدثنا أبو عمر و محمد بن عثمان القرشي وراق أحمد بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خالد الدالاني عن أبي العلاء الأزدى عن حميدً بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما باباً فإن أقربهما باباً أقربهما جواراً وإذا سبق أحدهما فآبدأ بالذي سبق وقد روى عن النبي ﷺ أن أربعين دارآ جوار وحدثنا عبد الباقى بن قانع قال حدثنا الحسن بن شبيب المعمرى قال حدثنا محد بن مصنى قال حدثنا يوسف بن السفر عن الأوزاعي عن يونس عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال أتى رسول الله عَلَيْقٍ رجل فقال إنى نزلت بمحلة بنى فلان وإن أشدهم لى إذا أقربهم من جوارى فبعث النَّبي ﷺ أبا بكر وعمر وعلياً أن يأتوا باب المسجد فيقوموا على بابه فيصيحوا ثلاثاً ألا إن أربعين داراً جوار ولا يدخل الجنة من خاف جاره بواثقه قال قلت للزهري يا أبا بكر أربعين دارآ قال أربعين هكذا وأربعين هكذا وقد جعل الله الاجتماع في مدينة جواراً قالالله تعالى [ لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لايجاورونك فيها إلا قليلا إلجعل تعالى اجتماعهم معه في المدينة جواراً ، والإحسان الذي ذكرهالله تعالى يكون من وجوه منها المواساة للفقير منهم إذا خاف عليه الضرر الشديد من جهة الجوع والعرى ومنها حسن العشرة وكف الأذي عنه والمحاماة دونه ممن يحاول ظلمه وما يتبع ذلك من مكارم الاخلاق وجميل الفعال وبما أوجب الله تعالى من حق الجوار الشفعة لمن بيعت دار إلى جنبه والله الموافق .

# ذكر الخلاف في الشفعة بالجو ار

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والشريك في المبيع أحق من الشريك في الطريق ثم المسريك في الطريق ثم الحار الملازق بعدهما وهو قول العن شبرمة والثورى والحسن بن صالح وقال الشافعي لا شفعة إلا في مشاع و لا شفعة في بتر لا بياض لها ولا تحتمل القسم وقد روى وجوب الشفعة للجار عن جماعة من السلف روى عن عمر وعن أبي بكر بن أبي حفص بن عمر قال قال شريح كتب إلى عمر أن اقضى بالشفعة للجار وروى عاصم عن الشعبي عن شريح قال الشريك أحق من الخليط اقضى بالجلو أحق من الخليط والخليط أحق من الجار والحجار أحق عن سواه وروى أيوب عن محمد قال كان يقال والخليط أحق من الجال والحجار أحق عن سواه وروى أيوب عن محمد قال كان يقال

الشريك أحق من الخليط والخليط أحق بمن سواه وقال إبراهيم إذا لم يكن شريك فالجار أحق بالشفعة وقالطاوس مثلذلك وقال إبراهيم بن ميسرة كتب إلينا عمربن عبدالعزيز إذا حدت الحدود فلا شفعة قال طاوس الجار أحق والذي يدل على وجوب الشفعة للجار ماروي حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال قلت لرسول الله عليه أرض ليس لأحد فيها شريك إلا الجار فقال الجار أحق بسبقه ماكان وروى سفيان عن إبر أهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع عن النبي مُثَالِقُهُ أَنْهُ قال الجار أحق بسبقه وروى أبوحنيفة قال حدثنا عبد الكريم عن المسور بن مخرمة عن رافع بن خديج قال عرض سعد بيتاً له فقال خذه فإنى قد أعطيت به أكثر بما تعطيني ولكنك أخقُّ به لأنى سمعت رسول الله ﷺ يقول الجار أحق بسبقه وروى أبو الزبير عن جابر قال قضى رسول الله عليه بالشفعة بالجوار وروى عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله مِينَة الجار أحق بسبقه ينتظر به و إن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً وروى ابن أبي ليلي عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله عِلَيْكُمْ الجار أحق بسبقه ماكان وروى قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي عليَّتِم أنه قال جار الدار أحق بشفعة الجار وقتادة عن أنس عن النبي بَلِيِّ أنه قال جار الدار أحق بالدار وروى سفيان عن منصور عن الحكم قال حدثني من سمع علياً وعبد الله يقولان قضى رسول الله بالله بالجوار ويونس عن الحسن قال قضى رسول الله بالجوار فاتفق هؤلاً الجماعة على الرواية عن النبي ﷺ وما نعلم أحداً دفع هذه الأخبار مع شيوعها واستفاضتها في الا ممة فمن عدل عن القول بهاكان تاركا للسنـــة الثابتة عن النبي يُؤلِّيُّه ، واحتج من أبى ذلك بما روى أبو عاصم النبيل قال حدثنا مالك عن الزهرى عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قضى رسول الله عليه بالشفعة فيها لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلاشفعة وكذلك رواه عن مالك أبو قتيلة المدنى وعبد الملك أبن عبد العزيز الماجشون وهذا الحديث رواه هؤلا. موصولاً عن أبي هريرة وأصله عن سعيد بن المسبب مقطوع رواه معن ووكيع والقعنبي وابن و هب كلهم عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب من غير ذكر أبي هريرة وكذلك هو في موطأ مالك ولو ثبت موصولاً لما جاز الاعتراض به على الا حبار التي رواها نحو عشرة من الصحابة

عن النبي بَرَالِيْتِ في إيجاب الشفعة للجار لا أنها في حيز المتواتر المستفيض الذي لا تجوز معارضته بأخبار الآحاد ولو ثبت من وجوه يجوز أن يعارض به ماقدمنا ذكره لم يكن فيه ماينغي أخبار إيجاب الشفعة للجار وذلك لا أن أكثر مافيه أن رسول الله عَرَائِيُّهُ قضى بالشفعة فيها لم يقسم ثم قال فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فأما قوله قضى رسول الله بالشفعة فيها لم يقسم فإنه متفق على استعماله فى إيجاب الشفعة للشريك ومع ذلك فهو حكاية قضية من النبي يَرَاقِيم قضى بها وليس بعموم لفظ ولا حكاية قول منه وأما قوله فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فإنه يحتمل أن يكون منكلام الراوى إذليس فيه أن النيي بَالِيَّةِ قاله و لا أنه قضى به و إذا احتمل أن تكون رواية عن النبي بَالِيَّةِ واحتمل أن يكون من قول الراوي أدرجه في الحديث كما وجد ذلك في كثير من الا خبار لم يجز لنا إثباته عن النبي بَرَائِيٍّ إِذْ غير جائز لا محد أن يعزى إلى النبي بَرَائِيٍّ مقالة بالشك والإحتمال فهذا وجه منع الاعتراض به علىماذكرنا ، واحتجوا أيضاً بما حدثنا عبد الباقى بن قانع فال حدثنا حامد بن محمد المردفقال حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الواحد أبن زياد قال حدثنا معمر عن الزهرى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال قضى رسول الله عَلِيَّةِ بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت المطرقفلا وجوب الشفعة إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فأفاد بذلك نني الشفعة لغير الجار الملاصق لا َّن صرف الطرق ينفي الملاصقة لا َّن بينه وبين جاره طريقاً والثاني أنا متى حملناه علىحقيقته كان الذى يقتضيه اللفظ نني الشفعة عندوقوع الحدودوصرف الطرق ووقوع الحدود وصرف الطرق إنما هو القسمة فكأنه إنما أفاد أن القسمة لا شفعة فها كماقال أصحابنا أنه لاشفعة في قسمة وكذلك الحديث الا ول محمول على ذلك أيضاً وأيضاً فقد روى عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر عن النبي ﷺ أنه قال الجار أحق بصقبه ينتظربه وإنكان غائباً إذاكان طريقهما واحداً فهذان الخبران قدرويا عن جابر عن النبي يَرْلِيِّ وغير جائز أن نجعلهما متعارضين مع إمكان استعمالهما جميعاً وقد يمكننا استعمالهما على الوجه الذي ذكرنا ومخالفونا بجعلونهما متعارضين ويسقطون أحدهما بالآخر وأيضاً جائز أن يكون ذلك كلاما خرج على سبب فنقل الراوى لفظ النبي ﷺ

وترك نقل السبب نحوأن يختصم إليه رجلان أحدهما جاروالآخر شربك فيحكم بالشفعة للشريك دون الجاروقال فإذاو قعت الحدو دفلاشفعة لصاحب النصيب المقسوم مع الجار كما روى أسامة بن زيد أن النبي يراتج قال لار با إلا في النسيئة وهو عند سائر الفقما للام خارج على سبب اقتصر فيه راويه على نقل قول النبي ﷺ دون ذكر السبب و هو أن يكون سئل عن النوعين المختلفين من الذهب والفضة إذا بيع أحدهما بالآخر فقال عليه لاربا إلا فى النسيئة يمنى فيها ستل عنه وكذلك ماذكرنا وأيضاً لو تساوت أخبار إيجاب الشفعة بالجوار وأخبار نفيها لكانت أخبار الإيجاب أولى من أخبار النفي لأن الأصل أنها غيرواجبة حتى يرد الشرع بإيجابها فخبر ننى الشفعة واردعلى الاصل وخبر إثباتها ناقل عنه وارد بعده فهو أولى ه فإن قيل يحتمل أن يريد بالجار الشريك ه قيل له هذه الاخبارالتي رويناها وأكثرها ينني هذا التأويل لآن فيها أن جارالدار أحق بشفعة داره والشريك لايسمى جار الدار وحديث جابر قال فيه ينتظر به وإنكان غائباً إذاكان طريقهما واحداً وغير جائز أن يكون هـذا في الشريك في المبيع وأيضاً فإن الشريك لا يسمى جاراً لأنه لو استحق اسم الجوار بالشركة لوجب أن يكون كل شريكين في شيء جارين كالشريكين في عبد واحدودابة واحدة فلها لم يستحق اسم الجار بالشركة في هـذه الآشياء دل ذلك على أن الشريك لا يسمى جاراً و إنما الجار هو الذي ينفر د حقه ونصيبه من حق الشريك ويتميز ملك كل واحد عن ملك صاحبه وأيضاً فإن الشركة إنما تستحق بها الشفعة لا نهما تقتضى حصول الجوار بالقسمة والدليل عليــه أن الشركة في سائر الا شياء لا توجب الشفعة لعدم حصول الجوار بها عندالقسمة فدل ذلك على أن الشركة فى العقار إنما تستحق بها الشفعة لما يتعلق بها من الجوار عند القسمة وإنكان الشريك أحق من الجار لمزية حصلت له مع تعلق حق الجوار بالقسمة والدليل عليه أن الشركة في سائر الا شياءلا توجب الشفعة لعدم حصول الجواربها كاأن الا خمن الا بوالا م أُولَى بِالميراث من الآخ من الآب وإن كانت الآخوة من جهــة آلاب يستحق بهــاً التعصيب والميراث إذا لم يكن أخ لا بوأم ومعلوم أن القرابة منجهة الا م لايستحق بها التعصيب إذلم تكن هناك قرابة من جهة الاثب إلا أنها أكدت تعصيب القرابة من الا"ب وكذلك الشريك إنما يستحق الشفعة بالشركة لما تعلق بها من حصول الجوار عند ور بر احكام ك

القسمة والشريك أولى من الجارلمزية حصلت له كما وصفنا بالنعصيب ويكون المعنى الذي يه وجوب الشفعة هو الجوار وأيضاً لما كان المعنى الذي به وجبت الشفعة بالشركة هو دوام الناذي بالشريك وكان ذلك موجوداً في الجوار لآنه يتأذى به في الإشراف عليه ومطالعة أموره والوقوف على أحواله وجب أن تكون له الشفعة لوجود المعنى الذي من أجله وجبت الشفعة للشريك وهذا المعنى غير موجود في الجار غير الملاصق الذي من أجله وبينه طريقاً يمنعه التشرف عليه والاطلاع على أموره ه وأما قوله تعالى [وابن السبيل] فإنه روى عن مجاهد والربيع بن أنس أنه المسافر وقال قتادة والضحاك هو الضيف قال أبو بكر ومعناه صاحب الطريق وهدا كما يقال لطير الماء ابن ماء قال الشاعر:

وردت اعتسافاو الثرياكأنها على قمة الرأس ابن ماء محلق

ومن تأوله على الضيف فقوله سائغ أيضاً لأن الضيف كالمجتاز غير المقيم فسمى ابن السبيل تشديها بالمسافر المجتاز وهو كايقال عابر سبيل وقال الشافعي ابن السبيل هو الذي يريد السفر وليس معه نفقته وهذا غلط لأنه مالم يصر في الطريق لا يسمى ابن السبيل كا لا يسمى مسافراً و لا عابر سبيل وقوله عز وجل إوما ملكت أيمانكم ] يعني الإحسان المأمور به في أول الآية وروى سليمان التيمى عن قتادة عن أنس قال كانت عامة وصية رسول الله على الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى جعل يغرغر بها في صدره وما يقبض بها لسانه وروته أيضا أم سلمة وروى الأعمش عن طلحة بن مصر ف عن أبي عمارة عن عمر و بن شرحبيل قال قال رسول الله على الغنم بركة والإبل عز لاهلها والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة والمملوك أخوك فأحسن إليه فإن وجدته مغلوباً فأعنه وروى مرة الطيب (۱) عن أبي بكر قال قال رسول الله على الإمدخل الجنة سيء الملكة قبل يارسول الله أليس قد حدثتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين وأنباعا قال بلى فأكرموهم ككرامة أولادكم وأطعموهم مما تأكلون وروى الا عمش عن المعرور بن شويد قال مردت على أبي ذر وهو بالربذة فسمعته يقول قال رسول الله يؤلي المهاليك

 <sup>(</sup>١) قوله مرة الطيب : هو مرة بن شراحيل الهمداني روى عن أبى بكر وعمر وحماعة يعتال له مرة الطيب
 ومرة الحير ، قال الحارث العنوي : سجد حتى أكل التراب جبهته ، هكذا في خلاصة تهذيب الكمال .

هم إخوانكم ولكن الله تعالى خواكم إياهم فأطعموهم بما تأكلون وألبسوهم بما تلبسون وقوله تعالى [ الذين يبخلون و يأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آ تاهم الله من فضله ] قيل في معنى البخل في اللغة أنه مشقة الإعطاء وقيل البخل منع مالا ينفع منعه ولا يضر بذله وقيل البخل منع الواجب وفظيره الشح ونقيضه الجود وقد عقلمن معناه فيأسما. الدين أنه منع الواجب ويقال إنه لا يصم أطلاقه في الدين إلا على جهة أن فاعله قد أتى كبيرة بالمنع قال الله تعالى [ ولا تحسبن الَّذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير آ لهم بل هو شر لهم سيطو قون مابخلوا به يوم القيامة | فأطلق الوعيد على من بخل بحق الله الذي أوجبه في ماله وأما قوله تعالى [ويكتمون ما آتاهم الله من فضله] فإنه روى عن ابن عباس ومجاهد والسدى أنها نزلت في اليهود إذ بخلوا بما أعطو امن الرزق وكتموا ما أوتوا من العلم بصفة محمد عليه وقيل هو فيمن كان بهذه الصفة وفيمن كتم نعم الله وأنكرها وذلك كفربالله تعالىقال أبو بكر الاعتراف بنعم الله تعالى واجب وجاحدها كافر وأصل الكفر إنما هو من تغطية نعم الله تعالى وكثمانها وجحودها وهـذا يدل على أنه جائز للإنسان أن يتحدث بنعم الله عنده لا على جهة الفخر بل على جهة الاعتراف بالنعمة والشكر للمنعم وهو كقوله [وأما بنعمة ربك فحدث | وقال النبي بَيْلِيُّ أنا سيد ولد آدم ولا فخر وأنا أفصح العرب ولا فخر فأخبر بنعم الله عنده وأبان أنه ليس أخباره بها على وجه الافتخار وقال على لل ينبغي لعبد أن يُقول أنا خير من يونس بن متى وقد كان عَلِيْتُ خَيْرًا منه ولكنه نهى أن يقال ذلك على وجه الافتخار وقال تعالى [ فلا تزكوا أَنْهُ سَكُمُ هُو أَعْلَمُ بَمْنَ اتَّتَى | وقد روى عن النبي يَزْلِيُّ أنه سمع رجلاً يمدح رجلاً فقال لو سمعك لقطعت ظهره ورأى المقدادرجلا يمدح عثمان في وجهه فحثا في وجهه النراب وقال سمعت رسول الله ﷺ يقول إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب وقد روى إباكم والتمادح فإنه آلذبح فهذا إذاكان على وجه الفخر فقدكره وإما أن يتحدث مِنعُمُ الله عنده أو يَذَكُّرُهَا غيرَه بحضرته فهذا نرجوا أن لايضر إلا أن أصلح الأشياء لقلب الإنسان أن لا يغتر بمدح الناس له ولا يعتد به م وقوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ يَنْفَقُونَ أمو الهمر تاءالناس ولا يؤمنون بالله ولا بااليوم الآخر إمعناه والله أعلم أنه أعد للذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل والذين ينفقون أموالهم رئاه الناس عذاباً مهيناً وفي ذلك دليل

على أنكل مايفعله العبد لغيروجه الله فإنه لاقربة فيه ولا يستحق عليه الثو ابلأن ما يفعل على وجه الرياء فإنما يريد به عوضاً من الدنياكالذكر الجميل والثناء الحسن فصار ذلك أصلا في أنكل ماأريد عوض من أعواض الدنيا أنه ليس بقربة كالاستيجار على الحبج وعلى الصلاة وسائر القرب أنه متى استحق عليه عوضاً يخرج بذلك عن باب القربة وقد علمنا أن هذه الأشياء سبيلما أن لا تفعل إلا على وجه القربة فثبت بذلك أنه لا يجوز أن يستحق عليها الاجرة وأنَّ الإجارة عليها باطلة قوله تعالى | وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله ] يدل على بطلان مذهب أهل الجبر لا نهم لو لم يكونوا مستطيعين للإيمان بالله والإنفاق لما جازأن يقال ذلك فيهم لا"ن عذرهم وأضح وهوأنهم غير ممكنين بما دعوا إليه ولا قادرين عليه كالايقال الأعمى ماذا عليه لوأبصر ولا يقالُ للمريض ماذا عليه لوكان صحيحاً وفي ذلك أوضح دليل على أن الله قطع عذرهم من فعل ماكلفهم من الإيمان وسائر الطاعات وأنهم ممكنون من فعلها ه وقوله تعالى. إ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً | فأخبرالله عنهمأ نهم لا يكتمون الله هناك شيئاً من أحوالهم وماعملوه لعلمهم بأن الله مطلع عليهم عالم بأسرارهم فيقرون بها ولا يكتمونها وقيل يجوز أن يكون المراد أنهم لا يكتمون أسرارهم هناككاكانوا يكتمونها في الدنيا فإن قِيل قد أخبر الله عنهم أنهم يقولون والله ربنا ماكنا مشركين قيل له فيه وجوه أحدها أن الآخرة مواطن فوطن لا تسمع فيه إلا همساً أى صوتاً خفياً وموطن يكذبون فيــه فيقولون ماكنا نعمل من سوء والله ربنا ماكنا مشركين وموطن يعترفون فيمه بالخطأ ويسئلون الله أن يردهم إلى دار الدنيا وروى ذلك عن الحسن وقال ابن عباس أن قوله تعالى [ ولا يكتمونُ الله حديثاً ] داخل في التمني بعد مانطقت جو ارحهم بفضيحتهم وقيل إن معناه أنه لا يعتد بكتهانهم لا نه ظاهر عند الله لا يخفي عليه شيء فكان تقديره أنهم غير قادرين. هناك على الكتهان لا "ن الله يظهره وقيل أنهم لم يقصدوا الكتهان لا "نهم إنما أخبروا على ما توهمو ا ولا يخرجهم ذلك من أن يكونوا قد كتموا والله تعالى أعلم .

باب الجنب بمر فى المسجد

قال الله تعالى [ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصـلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا

ماتقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا إقال أبو بكر قد اختلف فىالمراد من السكر بهذه الآية نقال ابن عباس ومجاهد وإبراهيم وقنادة السكر من الشراب وقال بجاهد والحسن نسخها تحريم الخر وقال الضحاك المرأد به سكر النوم خاصة ه فإن قيل كيف يجوز أن ينهي السكران في حال سكره وهو في معنى الصبي في نقص عقله ه قيل له يحتمل أن يريدالسكر ان الذي لم يبلغ نقصان عقله إلى حد يزول التكليف معه ويحتمل أن يكونوا نهوا عن التعرض للسكر إذاكان عليهم فرض الصلاة ويجوز أن يكون النهي إنما دل على أن عليهم أن يعيدوها في حال الصحو إذا فعلوها في حال السكر وجائز أن تكون هذه المعانىكلها مرادة بالآية في حال نزولها ، فإن قال قائل إذا ساغ تأويل من تأولها على السكران الذي لم يزل عنه التكليف فكيف بجوز أن يكون منهياً عن فعل الصلاة في هذه الحال مع اتفاق المسلمين على أنه مأمور بفعل الصلاة في هذه الحال م قيل له قد روى عن الحسن وقتادة أنه منسوخ ويحتمل إن لم يكن منسوخا أن يكون النهي متوجهاً إلى فعل الصلاة مع الرسول ﷺ أو في جماعة م قال أبو بكر والصحيح من التأويل في معنى السكر أنه السكر من الشراب من وجهين أحدهما أن الناثم ومن خالط غينه النوم لا يسمى سكران ومن سكر من الشراب يسمى سكران حقيقة فوجب حمل اللفظ على الحقيقة ولا يجو زصرفه عنها إلى المجاز إلا بدلالة والثاني ماروى سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبدالرحمن عن على قال دعار جل من الأنصار قوما فشر بوامن الخرفتقدم عبدالرحمن ابن عوف اصلاة المفرب فقرأ [ قل يا أيها الكافرون ] فالتبس عليه فأنزل الله تعالى [ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وحدثنا جعفر بن محمد الواسطى قال حدثنا جعفر بن تحمدين اليمان المؤدب قال حدثنا أبوعبيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاه الخراساني عن ابن عباس في قوله تعالى [ يستلونك عن الخر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس] وقال في سورة النساء | لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتى تعلُّوا ما تقولون إثم نسختها هذه الآية [يا أيها الذين آمنو ا إنما الخرو الميسر و الأنصاب والأزلام | الآية ه قال أبو عبيد وحدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على ابن أبى طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى | ويسئلونك عن الحر والميسر قل فيهما إثم كبير ] قال وقوله تمالى [لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون] قالكانوا

لايشر بونها عند الصلاة فإذا صلوا العشاء شربوها ، قال أبوعبيد حدثناعبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال قال عمر اللهم بين لنا في الخر فنزلت [لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون إوذكر الحديث ، قال أبو عبيد وحدثنا هشيم قال أخبر نا مغيرة عن أبيرزين قال شربت الخر بعد الآية التي في سورة البقرة والتي فى سُورة النساء وكانوا يشربونها حتى تحضر الصلاة فإذا حضرت الصلاة تركوها ثم حرمت في المائدة ه قال أبو بكر فأخبر هؤلاء أن المراد السكر من الشراب وأخبر ابن عباس وأبو رزين إنهم تركوا شربها بعد نزول الآية عند الصلاة وشربوها فى غير أوقات الصلوات فني هذا دلالة على أنهم عقلوا من قوله تعالى [ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى النهي عن شربها في الحال التي يكونون فيها سكاري عند لزوم فرض الصلاة وهذا يدل على أن قوله تعالى [ لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى ] إنما أفاد النهي عن شربها فىأوقات الصلوات وكان معناه لا يكن منكم شرب تصيرون به إلى حال السكرعند أوقات الصلوات فتصلوا وأننم سكارى وذلك أنهم لما كانوا متعبدين بفعل الصلوات في أوقاتها منهيين عن تركما قال تعالى [لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري] وقد علمنا أنه لم ينسُّخ بذلك فرض الصلاة كان فى مضمون هذا اللفظ النهى عماً يوجب السكر عند أوقات الصلوات كما أنه لما نهينا عن فعمل الصلاة مع الحدث لقوله تعالى [ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجو هكم ]وقال النبي مِرْكِيِّ لايقبل الله صلاة بغير طهور وكما قال تُعالى [ ولا جنباً إلا عابرى سبيل حتى تغتسلواً ] كان ذلك نهياً عن ترك الطهارة ولم يكن نهياً عن فعل الصلاة ولم يوجب كون الإنسانُ جنباً أو محدثاً سقوط فرض الصلاة وإنما نهي عن فعلما في هذه الحال وهو مأمور مع ذلك بتقديم الطهارة لهاكذلك النهي عن الصلاة في حال السكر إنمادل علىحظر شرب يوجب السكر قبل الصلاة وفرض الصلاة قائم عليه فهذا التأويل يدلعلي ماروي عن ابن عباس وأبي رزين وظاهر الآية وفحواه يقتضي ذلك على الوجه الذي بينا وهذا التأويل لاينافي ماقدمنا ذكره عن السلف في حظر الصلاة عند السكر لأنه جائز أن يكونوا نهوا عن شرب يقتضي كونه سكران عند حضور الصلاة فيكون ذلك حظراً قائماً فإن اتفق أن يشرب حتى أنه كان سكر ان عند حضور الصلاة كان منهياً عن فعلها مأموراً بإعادتها في حال الصحو أو يكون النهي مقصوراً على فعلما مع النبي ﷺ

أوفي جماعةوهذه المعاني كلها صحيحة جائزة يحتملها لفظ الآية ، وقوله تعالى إحتى تعلموا ما تقولون ] يدل على أن السكر ان الذي منع من الصلاة هو الذي قد بلغ به السكر إلى حاللاً يدرى مايقول وأن السكران الذي يدري مايقول لم يتناوله النهي عن فعل الصلاة وهذا يشهد للتأويل الذي ذكرنا من النهي إنما انصرف إلى الشرب لا إلى فعل الصلاة لأن السكران الذي لايدري ما يقول لايجوز تـكليفه في هذه الحالكالمجنون والنائم والصبي الذي لا يعقل والذي يعقل مايقول لم يتوجه إليه النهي لأن في الآية إباحة فعل الصلاة إذا علم مايقول وهذا يدل على أن الآية إنما حظرت عليه الشرب لافعل الصلاة في حال السكر الذي لا يعلم ما يقول فيه إذ غير جائز تكليف السكران الذي لا يعقل وهي تدل على أن السكر الذي يتعلق به الحكم هو الذي لا يعقل صاحبه مايقول وهذا يدل على صحة قول أبي حنيفة في السكر الموجب للحد أنه هو الذي لا يعرف فيه الرجل من المرأة ومن لا يعقل مايقول لا يعرف الرجل من المرأة ه وقوله تعالى [حتى تعلموا ما تقولون] يدل على فرض القراءة في الصلاة لأنه منعه من الصلاة لأجل عدم إقامة القراءة فيها فلولا أنها من أركانها وفروضها لمامنع منالصلاة لأجلما . فإن قيل لادلالة فىذلك على وجوب القراءة فيها وذلك لآن قوله تعالى إحتى تعلموا ماتقولون إقددل على أنه ممنوع منها في الحال التي لا يعلم ما يقول ولم يذكر القراءة وإنما ذكر نني العلم بما يقول وهذا على سائر الا °قوال والكلام ومن صار بهذه الحال من السكر لم يصح له إحضار نية الصلاة ولا فعل سائر أركانها فإنما منع من الصلاة من كانت هذه حاله لأنه لا تصم منه نية الصلاة ولا سائر أفعالها ومع ذلك فلا يعلم أنه طاهر غير محدث ه قيل له هذا على ماذكرت في أن من كانت هذه حاله فلا يصح منه فعل الصلاة على سائر شرائطها إلا أن اختصاصه القول بالذكر دون غيره من أمور الصلاة وأحوالها يدل على أن المراد به قول مفعول في الصلاة وأنه متى كان من السكر على حال لم يمكنه إقامة القراءة فيهالم يصحله فعلها لأجل عدم القراءة وأن وجود القراءة فيها من فروضها وشرائطها وهذا مثلَ قوله [ أقيموا الصلاة ] في إفادته أن في الصلاة قياما مفروضاً ومثل قوله | واركعوا مع الرأكمين ] فى دلالته على فرض الركوع فى الصلاة ، وأما قوله تعالى [ َولا جنباً [لا عابرى سبيلُ حتى تغتسلوا ] فإن أهل العلّم قد تنازعوا تأويله فروى المنهال بن عمرو عن زر عن على

رضى الله عنــه في قوله [ ولا جنباً إلا عابري سبيل ] إلا أن تكونوا مسافرين ولا تجدون ما تيممون به وتصلون وروى قتادة عن أبي مجلز عن ابن عباس مثله وعن مجاهد مثله وروى عن عبدالله بن مسعود أنه قال هو الممر في المسجد وروى عطاء بن يسار عن ا بن عباس مثله في تأويل الآية وكذلك روى عن سعيد بن المسيب وعطاء وعمرو بن دينار في آخر بن من التابعين ، واختلف السلف في مرور الجنب في المسجد فروى عن جابر قالكانأ حدنا يمرفي المسجد بجتازاً وهو جنب وقال عطاء بن يساركان رجال من أصحاب الني يَرْكِينُ تصديهم الجنابة فيتوضؤن ثم يأتون المسجد فيتحدثون فيه وقال سعيد بن المسيب الجنب لايحلس في المسجد ويحتاز وكذلك روى عن الحسن وما روى في ذلك عن عبد الله فإن الصحيح فيه ما تأوله شريك عن عبد الكريم الجزرى عن أبي عبيدة [ ولا جنباً إلا عابري سبيل] قال الجنب يمر في المسجد ولا يجلس ورواه معمر عن عبد الكريم عن أبي عبيدة عن عبد الله ويقال إن أحداً لم يرفعه إلى عبد الله غير معمر وسائر الناس وقفوه واختلف فقهاء الأمصار فى ذلك فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن من زياد لابدخله إلا طاهراً سواء أراد القعود فيه والاجتياز وهو قول مالك ابن أنس والثوري وقال الليث الجنب لايجوز له أن بجتاز في المسجد وقال الشافعي يمر ولايقعد والدليل على أن الجنب لايجوز له أن بجتاز في المسجد ماحدثنا محمدين بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أقلت بن خليفة قال حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت سممت عائشة رضي الله عنهـا تقول جاء رسول الله ﷺ ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل ولم يصنع القوم شيئاً رجاء أن تنزل لهم رخصة فخرج إليهم بعد فقال وجهوا هذه البيوت فإني لا أحل المسجد لحائض ولاجنب وهذا الحبر يدل من وجهين على ماذكرنا أحدهما قوله لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ولم يفرق فيه بين الإجتياز وبين القعود فهو عليهما سواء والثانى أنه أمرهم بتوجيه البيوت الشارعة لئلا يحتازوا في المسجد إذا أصابتهم جنابة لا نه لوأراد القعود لم يكن لقوله وجهوا هذه البيوت فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب معنى لا أن القعو د منهم بعد دخول المسجد لا تعلق له بكونالبيوت شارعة إليه فدل علىأنه إنما أمر بتوجيه البيوت لئلايضطروا عند الجنابة

إلى الإجتياز فى المسجد إذ لم يكن لبيو تهم أبو اب غير ماهى شارعة إلى المسجد ، وقد روى سفيان بن حمزة عن كثيرة بن زيد عن المطلب أن رسول الله مِرَائِيٍّ لم يكن أذن لأحد أن يمر فى المسجد ولا يجلس فيه وهو جنب إلا على بن أبى طالب فَإنه كان يدخله جنباً ويمرفيه لأن بيته كان فى المسجد فأخبر فى هذا الحديث بحظر النبى ﷺ الإجتيازكما حظر عليهم العقود ، وما ذكر من خصوصية على رضى الله عنه فهو صحيحٌ وقول الراوى لأنه كان بيته فى المسجد ظن منه لأن النبي ﷺ قد أمر فى الحديث الأول بتوجيه البيوت الشارعة إلى غيره ولم يبحلم المرور لا بحل كون بيوتهم فىالمسجدو إنماكانت الخصوصية فيه لعلى رضى الله عنه دونُ غيره كما خص جعفر بأن له جناحين فى الجنــة دون سائر الشهداء وكماخص حنظلة بغسل الملائكة له حين قتل جنباً وخص دحية الكلى بأن جبريل كان ينزل على صور ته وحص الزبير بإباحة لبس الحرير لما شكا من أذى القمل فثبت بذلك أن سائر الناس ممنوعون من دخول المسجد مجتازين وغير مجتازين ، وأما ماروى جابركان أحدنا يمر في المسحد مجتازاً وهو جنب فلا حجة فيه لا ُّنه لم يخبر أن النبي عَرَاكِيُّ علم بذلك فأقره عليه وكذلك ماروى عن عطاء بن يساركان رجال من أصحاب رسول الله يَرْكُمُ تَصْدِبُهُمُ الْجَنَابَةُ فَيْتُوضُونَ ثُمْ يَأْتُونَ الْمُسْجِدُ فَيْتَحَدَّثُونَ فَيْهُ لَا دَلَالَةً فَيْهُ لَلْمُخَالَفُ لأ "نه ليس فيه أن النبي بِاللَّهِ أقرهم عليه بعد علمه بذلك منهم ولا "نه جائز أن يكون ذلك فى زمان النبى بَالِيِّرِ قَبَل أَنْ يحظر عليهم ذلك ولو ثبت جميع ذلك عن النبي بَالِيِّرِ ثُمَّ روى ماوصفنا لكان خَبر الحظر أولى لا نه طارى. على الإباحة لامحالة فهو متأخر عنها ولما ثبت باتفاق الفقهاء حظر القمود فيه لا جل الجنابة تعظيما لحرمة المسجد وجب أن يكون كذلك حكم الإجتياز تعظيما للمسجد ولائن العلة فيحظر القعود فيه هو الكون فيه جنبآ وذلك موجُود في الإجتباز وكما أنه لماكان محظوراً عليه القعود في ملك غيره بغير إذنه كان حكم الإجتياز فيه حكم القعود فكان الإجتياز بمنزلة القعودكذلك القعود في المسجد لماكان مُحظوراً وجب أن يُكون كذلك الإجتياز اعتباراً بما ذكرنا والعلة في الجميع حظر الكون فيه وأما قوله تعالى | ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا | و تأو بل من تأوله على إباحة الإجتياز في المسجـد فإن ما روى عن على وابن عباس في تأويله أن المراد المسافر الذي لا يحد الماء فيتيمم أولى من تأويل من تأوله على الإجتياز في المسجد وذلك

لأن قوله تعالى [لاتقربوا الصلاة وأنتم سكاري] نهى عن فعل الصلاة في هذه الحال لاءن المسجدلان ذلك حقيقة اللفظ ومفهوم الخطاب وحمله على المسجد عدول بالكلام عن حقيقته إلى المجاز بأن تجعل الصلاة عبارة عن موضعها كما يسمى الشيء باسم غيره للمجاورة أو لأنه تسبب منه كقوله تعالى [ لهدمت صوامع وبيع وصلوات ] يعني به مواضع الصلوات ومتى أمكننا استعمال اللفظ على حقيقته لم يجز صرفه عنها إلى المجاز إلابدلالة ولا دلالة توجب صرف ذلك عن الحقيقة وفى نسق التلاوة ما يدل على أن المرادحقيقة الصلاةوهو قوله تعالى [حتى تعلموا ما تقولون] وليس للمسجد قول مشروط يمنع من دخوله لتعذره عليه عند السكر وفي الصلاة قراءة مشروطة فمنع من أجل العذر عن إقامتها عن فعل الصلاة فدل ذلك على أن المراد حقيقة الصلاة فيكون تأويل من تأوله عليها موافقاً لظاهرها وحقيقتها ء وقوله تعالى [ إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا ] فإن معناه المسافر لأن المسافر يسمى عابر سبيل ولولا أنه يطلق عليه هذا الاسم لماتأوله عليه على وابن عباس إذ غير جائز لأحد تأويل الآية على مالا يقع عليه الاسم وإنما سمى المسافر عابر سبيل لا أنه على الطريق كما يسمى ابن السبيــل فأباح الله تعالى له في حال السفرأن يتيمم ويصلي وإنكان جنبآ فدلت الآية على معنيين أحدهما جواز التيمم للجنب إذا لم يجد الماء والصلاة به والثانى أن التيمم لا يرفع الجنابة لا نه سماه جنباً مع كونه متيمما فهذا التأويل أولى من تأويل من حمله على الإجتياز في المسجد ، وقوله تعالى [حتى تغتسلوا ] غاية لإباحة الصلاة ولا خلاف أن الغاية في هذا الموضع داخلة في الحظر إلى أن يستوعبها بوجوب الاغتسال وأنه لا تجوز له الصلاة وقد بتي من غسله شيء في حال وجو دالماء وإمكان استعياله من غيرضرر يخافه فهذا يدل على أن الغاية قد تدخل فى الجملة التي قبلها وقال الله تعالى [ثم أتمو ا الصيام إلى الليل] والغاية خارجة من الجملة لأنه بدُّو ل أولالليل يخرج من الصوم لا أن إلى غاية كما أن حتى غاية ، وهذا أصل في أن الغاية قد يجوز دخولها فى الكلام تارة وخروجها أخرى وحكمها موقوف على الدلالة فى دخولها أو خروجها وسنذكر أحكام الجنابة ومعناها وحكم المريض والمسافر في سورة المائدة إذا انتهينا إليها إن شاء الله تعالى قوله تعالى [آمنوا بمانزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها] يدل على قول أصحابنا في قول الرجل لامرأته أنت طالق قبل قدوم فلان أنها

تطلق في الحال قدم فلان أو لم يقدم وحكى عن بعضهم أنها لا تطلق حتى يقدم لانه لا يقال أنه قبل قدوم فلان وما قدم والصحيح ماقال أصحابنا وهذه الآية تدل عليه لانه قال الله تعالى إيا أيها الذين أو تو ا الكتاب آمنو ا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوهًا إفكان الأمر بالإيمان صحيحاً قبل طمس الوجوه ولم يوجد الطمس أصلا وكان ذلك إيماناً قبل طمس الوجوه وما وجدوهو نظير قوله تعالى | فتحرير رقبة من قبل أن يتهاسا إفكان الامر بالعنق للرقبة أمراً صحيحاً وإن لم يوجد المسيس فإن قيل إن هذا وعيد من الله لليهود ولم يسلموا ولم يقع ماتوعدوا به قيل له إن قوماً من هؤلاء اليهود أسلموا منهم عبدالله بن سلام وثعلبة بن سعية وزيد بن سعنة وأسد بن سعية وأسد بن عبيد ومخريق في آخرين منهم وإنما كان الوعيــد العاجل معلقاً بترك جميعهم الإسلام ويحتمل أن يريد به الوعيد في الآخرة إذلم يذكر في الآية تعجيل العقوبة في الدنيا إن لم يسلموا قوله تعالى [ ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم ] قال الحسن وقتادة والضحاك هو قول اليهود والنصاري نحن أبناء الله وأحباؤه وقالوا أن يدخل الجنة إلا من كان هو دأ أو تصاري وروى عن عبد الله أنه قال هو تزكية الناس بعضهم بعضاً لينال به شيئاً من الدنيا ، قال أبو بكر وهذا يدل على أن النهي عن التزكية من هذا الوجه وقالُ الله [ ولا تزكوا أنفسكم إوقدروى عن النبي بالله أنه قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوَّههم النراب ه قوله تعالى [أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله] روى عن ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدى وعكرمة إن المراد بالناس همنا هو النبي ﷺ خاصة وقال قتادة العرب وقال آخرون النبي ﷺ وأصحابه وهذا أولى لآن أول الخطاب في ذكر اليهو دوقدكانوا قبل ذلك يقرؤن فى كتبهم مبعث النبى باللي وصفته وحال نبوته وكانوا يوعدون العرب بالقتل عند مبعثه لا "نهم زعموا أنهم لا يتبعونه وكانوا يظنون أنه يكون من بني إسرائيل فلما بعثه الله تعالى من ولد إسماعيل حسدوا العرب وأظهروا الكفر به وجحدوا ماعر فوه قال الله تعالى [وكانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ماعر فوا كفروا به | وقال الله تعالى | ودكثير من أهل الكنتاب لويردونكم من بعد إيمانكم كفار أ حسداً من عند أنفسهم إ فكانت عداوة للعرب ظاهرة بعد مبعث النبي علي حسداً منهم لهم أن يكون النبي عِلَيْ مبعوثاً منهم فالأظهر من معنى الآية حسدهم للنبي عِلَيْ وللعرب

والحسد هو تمنى زوال النعمة عن صاحبها ولذلك قيـل إن كل أحد تقدر أن ترضيه إلا حاسد نعمة فإنه لا يرضيه إلا زوالها والغبطة غير مذمو مة لأنها تمنى مثل النعمة من غير زوالها عن صاحبها بل مع سرور منه ببقائها عليه ه قوله تعالى إكلما نضجت جلوده بدلناهم جلوداً غير ها إ قبل فيه إن الله تعالى يجدد لهم جلوداً غير الجلود التى احترقت والقائلون بهذا هم الذين يقولون إن الجلد ليس بعض الإنسان وكذلك الملحم والعظم وأن الإنسان هو الروح اللابس لهذا البدن ومن قال إن الجلد هو بعض الإنسان وأن الإنسان هو هذا الشخص بكم اله فإنه يقول إن الجلود تجدد بأن ترد إلى الحال التى كانت عليها غير محترقة كما يقال لخاتم كثر شم صيغ خاتم آخر هذا الحاتم غير ذاك الحاتم وكما يقال لن قطع قيصه قباء هذا اللباس غير ذاك اللباس وقال بعضهم التبديل إنما هو للسرا بيل لن قطع قيصه قباء هذا اللباس غير ذاك اللباس وقال بعضهم التبديل إنما هو للسرا بيل لا تسمى جلوداً والله تعالى أعلم .

# باب ما أوجب الله تعالى من أداء الأمانات

قال الله تعالى [ إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها ] اختلف أهل التفسير في المأمورين بأداء الأمانة في هذه الآية من هم فروى عن زيد بن أسلم و مكحول وشهر ابن حوشب أمهم ولاة الأمروقال ابن جربج أنها نزلت في عثمان بن طلحة أمر بأن ترد عليه مفاتيح الكعبة وقال ابن عباس وأبي بن كعب والحسن وقتادة هو في كل مؤتمن على شيء وهذا أولى لا أن قوله تعالى [ إن الله يأمركم ] خطاب يقتضي عمومه سائر المكلفين فغير جائز الاقتصار به على بعض الناس دون بعض الابدلالة وأظن من تأوله على ولاة الا مر ذهبت إلى قوله تعالى [ و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ] لماكان خطابا لولاة الا مركان ابتداء الخطاب منصرفا إليهم وليس ذلك كذلك إذ لا يمتنع أن يكون أول الخطاب عموماً في سائر الناس وما عطف عليه خاصاً في ولاة الا مرعلي ماذكرنا في نظائره في القرآن وغيره ، قال أبو بكر ما اؤتمن عليه الإنسان فيو أمانة فعلى المؤتمن عليها ردها إلى من أودعه إياها عليها ردها إلى من أودعه إياها ولا خلاف بين فقهاء الا مصار أنه لاضمان على المودع فيها إن هلكت ، وقد روى عن بين ثيابي فضمنني عمر بن الخطاب ، وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا حامد بن

محمد قال حدثنا شريح قال حدثنا ابن إدريس عن هشام بن حسان عن أنس بن سيربن عن أنس بن مالك قال استو دعت ستة آلاف درهم فذهبت فقال لي عمر ذهب لك معها شي. قلت لا فضمني ۽ وروي حجاج عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا استودع مناعا فذهب من بين متاعه فلم يضمنه أبو بكر رضي الله عنه وقال هي أمانة ۽ وحدثنا عبدالباقي أبن قانع قال حدثنا إسماعيل بن الفضل قالحدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي برائي قال من استو دع و ديعة فلا ضمان عليه ه وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا إبراهيم بن هاشم قال حدثنا محمد بن عون قال حدثنا عبدالله ا بن نافع عن محمد بن نبيه الحجبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله على الله على موتمن من قال أبو بكرة وله على الله على مؤتمن يدل على ننى ضمان العارية لأنَّ العارية أمانة في يد المستعير إذكانَ المعير قد ائتمنه عليها ولا خلاف بين الفقهاء في نغي ضمان الوديعة إذا لم يتعد فيها المودع ماروي عن عمر في تضمين الوديمة فجائز أن يكو نالمودع اعترف بفعل يوجب الضمان عنده فلذلك ضينه ه واختلف الفقهاء في ضمان العارية بعد آختلاف من السلف فروى عن عمر وعلى وجابر وشريح و إبراهيم أن العارية غير مضمو نة وروى عن ابن عباس وأبى هريرة أنها مضمو نة وقالًه أبوحنيفة وأبويوسف ومحمدوزفر والحسن بن زيادهي غير مضمونة إذا هلكت وهو قول ابن شبرمة والثوري والأوزاعي وقال عثمان البتي المستعير ضامن لما استعاره إلا الحيوان والعقل فإن اشترط عليه في الحيوان والعقل الضمان فهو ضامن وقال مالك لا يضمن الحيوان في العارية ويضمن الحلى والثياب ونحوها وقال الليث لا ضمان في العارية ولكن أبا العباس أمير المؤمنين قدكتب إلى بأن أضمنها فالقضاء البوم على الضمان وقال الشافعي كل عارية مضمونة ، قال أبو بكر والدليل على نني ضمانها عند الحلاك إذا لم يتعد فيها أن المعير قدا تتمن المستعير عليها حين دفعها إليه وإذا كان أميناً لم يلزمه ضمانها لأنا روينا عن النبي مِتَالِيِّهِ أنه قال لاضمان على مؤتمن وذلك عموم في نغي الضمان عن كل مؤتمن وأيضاً لماكانت مقبوضة بإذن مالكها لا على شرط الضمان لم يضمنها كالوديعة وأيضاً قد اتفق الجميع على نفي ضمان الثوب المستأجر مع شرط بذل المنافع إذا لم يشترط عليه ضمان بدل المقبوض فالعارية أولى أن لا تكون مضمونة إذ ليس فيها ضمان مشروط

بوجه ومن جهة أخرى أن المقبوض على وجه الإجارة مقبوض لاستيفاء المنافع ولم يكن مضمو نآ فوجب أن لا تضمن العارية إذكانت مقبوضة لاستيفاء المنافع وأيضاً لما كانت الهبة غير مضمونة على الموهوب له لأنها مقبوضة بإذن مالكما لاعلى شرط ضمان البـدل وهي معروف وتبرع وجب أن تـكون العارية كذلك إذ هي معروف وتبرع وأيضاً قد اتفق الجميع على أن العارية لونقصت بالاستعمال لم يضمن النقصان فإذاكان الجزء منها غير مضمون مع حصول القبض عليه وجب أن لا يضمن الكل لا ن ما تعلق ضمانه بالقبض لايختلف فيه حكم الكل والبعض كالغصب والمقبوض ببيع فاسدفلما اتفق الجميع على أن الجزء الفائت بالنقصان غير مضمون وجب أن لا يضمن الجميع كالودائع وسائر الا مانات \* وقد اختلف في ألفاظ حــديث صفو ان بن أمية في العارية فذكر بعضهم فيه الضمان ولم يذكره بعضهم وروى شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أبن أبى مليكة عن أمية بن صفو ان بن أمية عن أبيه قال استعار النبي عليه من صفو أن أدراعا من حديد يوم حنين فقال له يامحمد مضمونة فقال مضمونة فضاع بعضها فقال له النبي بالله إن شئت غرمنًا ها لك فقال أنا أرغب في الإسلام من ذلك يارسول الله ورواه إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن صفو انبن أمية قال استعار رسول الله يَرْاتِيُّ من صفوان بن أمية أدراعا فضاع بعضها فقال إن شئت غر مناها لك فقال لا يارسو ل الله فوصله شريك وذكرفيه الضمان وقطعه إسراثيل ولم يذكر الضمان وروى قتادة عن عطاء أن النبي سُرَائِيْرِ استعار من صفو ان بن أمية دروعا يوم حنين فقال له أمؤ داة يار سو ل الله العارية فقال نعم وروى جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أ ماس من آل عبد الله بن صفوانقال أرادر سول الله برائية أن يغزوحنيناً وذكر الحديث من غير ذكر ضمان ويقال أنه ليس في رواة هذا الحديث أحفظ ولا اتقن ولا أثبت من جرير بن عبد الحميد ولم يذكر الضمان ولو تكافأت الرواة فيه حصل مضطربا وقدروي في أخبار أخر من طريق أبي أمامة وغيره أن النبي والله قال العارية مؤداة وإن صحذكر الضمان في حديث صفوان فإن معناه ضمان الا داء كاروى في بعض ألفاظ حديث صفو ان أنه قال هي مضمونة حتى أؤديها إليك وكما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا القريابي قال حدثنا فتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أول ماضمنت العارية أن رسول

الله على قال الصفوان أعر ناسلاحك وهي علينا ضمان حتى نأتيك بها فثبت بذلك أنه إنما شرطله ضمان الرد وذلك لأن صفوان كان حربياً كافراً فى ذلك الوقت فظن أنه يأخذها على جهة استباحة ماله كسائر أموال الحربيين ولذلك قال له أغصباً تأخذها يا محمد فقال لا بل عارية مضمونة حتى أؤديها إليك وعارية مؤداة فأخبره النبي على أنه يأخذها على أنها عارية مؤداة وأنه ليس يأخذها على سبيل ما تؤخذ عليه أموال أهل الحرب وهو كقول القائل أنا ضامن لحاجتك يمنى القيام بها والسعى فيها حتى يقضيها قال الشساعريصف ناقة:

بتلك أسلى حاجة إن ضمنتها وأبرى. هماكان في الصدر داخلا قال أهل اللغة في قوله إن ضمنتها يعني إن هممت وأردتها وأيضاً فإنا نسلم للخالف صحة الخبر بماروي فيه من الضمان و نقول أنه لادلالة فيه على موضع الخلاف و ذلك لأنه قال عارية مضمونة فجعل الأدراع التي قبضها مضمونة وهذا يقتضي ضمان عينها بالرد لاضمان قيمتها إذلم يقل أضمن قيمتها وغير جائز صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدلالة وأيضاً فيها ادعى المخالف إثبات ضمير في اللفظ لا دلالة عليه وهو ضمان القيمة ولا يجوز إثباته إلا بدلالة ويدل على أنها لم تكن مضمونة ضمان القيمة عند الهلاك أن النبي مِرْكِيَّةٍ لما فقد منها أدراعا قال لصفو ان إن شئت غر مناها لك فلوكان ضمان القبِمة وَد حصل عليه لماقال إن شتت غر مناهالك وهو غارم فدل ذلك على أن الغرم لم يجب بالهلاك وأن النبي ﷺ إنما أراد أن يغرمها إذا شاء ذلك صفو ان متبرعا بالغرم ألا ترى أن النبي والله الستقرض عن عبد الله بن ربيعة ثلاثين ألفاً في هذه الغزاة أيضاً ثم أراد أن يردها إلَى عبد الله أبي عبد الله أن يقبلها فقال له خذها فإن جزاء القرض الوفاء والحمد فلوكان الغرم لازما فيما فقد من الأدراع لما قال إن شئت غرمناها لك ويدل على أنه لم يكن ضامنا لقيمة مافقدأنه قال لا فإن في قلمي اليوم من الإيمان ما لم يكن قبل و في ذلك دليل على أنها لم تكن مضمونة القيمة لا أن مأكان مضموناً لا يختلف حكمه في الإيمان والكفر وقال بعض شيوخنا إن صفوان لماكان حربياً جاز أن يشرط له ذلك إذ قد يجوز فيما بيننا وبين أهل الحرب من الشروط مالا يجوز فيها بيننا بعضنا لبعض ألا ترى أنه يجوز أن يرتهن منهم الا حرار ولا يحوز مثله فيما بيننا أوكان أبو الحسن الكرخي يأبي هذا التأويل

ويقول لا يصح شرط الضمان لأهل الحرب فيما ليس بمضمون ألا ترى أنا لو شرطنالهم ضمان الودائع والمضاربات ونحوها لم يصح و واحتج من قال بضمان العارية بما رواه شعبة وسعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله على اليد ما أخذت حتى تؤديه ولادلالة فى هذا الحديث أيضاً على موضع الخلاف لأنه إنما أوجب رد المأخوذ بعينه وليس فيه ذكر ضمان القيمة عند هلا كمونحن نقول أن عليه رد العارية فهذا لا خلاف فيه ولا تعلق له أيضاً بموضع الخلاف والله تعالى أعلم بالصواب.

# باب ما أمر الله تعالى به من الحكم بالعدل

قال الله تعالى | وإذا حكمتم بين الناس أن تحكمو ا بالعدل | وقال تعالى | إن الله يأس بالعدل والإحسان وقال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولوكان ذا قربى أوحدثنا عبدالباقى ابن قانع قال حدثنا عبد الله بن موسى بن أبي عثمان قال حدثنا عبيد بن حباب الحلي قال حدثنا عبد الرحن بن أبي الرجال عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله قال قال ثابت الأعرج أخبرني أنس بن مالك عن النبي يُلِيِّج قال لاتزال هذه الا مَمَّ بخير ما إذا قالت صدقت وإذا حكمت عدلت وإذا استرحمت رحمت وحدثنا عبدالباقي قال حدثنا بشربن موسىقال حدثناعبدالرحمن المقرى عن كهمس بن الحسن عن عبدالله الأسلميقال شتم رجل ابن عباس فقال له ابن عباس إنك لتشتمني وفي ثلاث خصال إني لآتي على الآية من كتاب الله تعالى فلوددت بالله أن الناسكلهم يعلمون منها ما أعلم وإنى لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل فى حكمه فأفرح به ولعلى لا أقاضى إليه أبدأ و إنى لا مسمع بالغيثُ قد أصاب البلد من بلاد المسدين فأفرح به ومالى من سائمة وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو عبيدالقاسم بنسلام قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدى عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن قال إنْ الله أخذ على الحكام ثلاثاً أن لا يتمعو ا الهوى و أن يخشوه ولا يخشوا الناس وأن لايشتروا بآياته ثمناً قليلًا ثم قرأ | ياداود إنا جعلناك خليفة في الا رض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى | الآية وقال الله تعالى [ إنا أنزلناالتورية فيها هدى ونور يحكم بها النبيون آلذين أسلموا ـ إلى قوله تعالى \_ فلا تخشوا الناس وأخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون 🗓

### باب في طاعة أولى الامر

قال الله تعالى إيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم قال أبو بكر اختلفُ في تأويل أولى الأمر فروى عن جابربن عبد الله وابن عباس رواية والحسن وعطاء وبجاهد أنهم أولوا الفقه والعلم وعن ابن عباس رواية وأبى هريرة أنهم أمراه السرايا ويحوز أن يكونوا جميعاً مرادين بالآية لأن الاسم يتناولهم جميعاً لا ن الأمراء يلون أمرتدبير الجيوش والسرايا وقتال العدو والعلماء يلون حفظ الشريعة وما يجوز ما لا يجوز فأمر الناس بطاعتهم والقبول منهم ماعدل الأمراء والحكام وكان العلماء عدولا مرضيين مو ثوقا بدينهم وأمانتهم فيما يؤدون وهو نظير قوله تعالى [ فاسئلو ا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون | ومن الناس من يقول إن الاظهر من أولى الأمر همنا أنهم الأمراء لأنه قدم ذكر الأمر بالعدل وهذا خطاب لمن يملك تنفيذ الاحكام وهم الاثمراء والقضاة ثم عطف عليه الاثمر بطاعة أولى الاثمر وهم ولاة الاثمر الذين يحكمون عليهم ماداموا عدولا مرضيين وليس يمتنع أن يكون ذلك أمراً بطاعة الفريقين من أولى الاسم وهم امراه السرايا والعلماء إذ ليس في تقدم الا مر بالحكم بالعدل ما يوجب الاقتصار بالا مربطاعة أولى الا مر على الا مراء دون غيرهم وقدروي عن النبي علي أنه قال من أطاع أميرى فقد أطاعني وروى الزهرىءن محمد بن جبيربن مطعم عن أبيه قال قام رسول الله والله ما الخيف من مني فقال نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها شم أداها إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه لافقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لايغل عليهن قلب مؤمن إخلاص العمل لله تعالى وقال بعضهم وطاعة ذوى الاثمر وقال بعضهم والنصيحة لا ولى الا مر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من وراءهم والأظهر من هذا الحديث أنه أراد بأولى الا مر الا مرا، وقوله تعالى عقيب ذلك [ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول | يدل على أن أولى الاثمر هم الفقها. لا نه أمر سائر الناس بطاعتهم ثم قال | فإن تنازعُتم في شيء فردوه إلى الله والرسول | فأمر أولى الا مر برد المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه ﷺ إذا كانت العامة ومن ليس من أهل العلم ليست هذه منزلتهم لا نهم لا يعرفون كيفية الرد إلى كتاب الله والصنة ووجوه دلائلهُما على أحكام الحوادث فثبت أنه خطاب للعلماء ، واستدل بعض أهل العلم على إبطال قول و ١٢ \_ أحكام لك ،

الرافضة في الإمامة بقوله تعالى إ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم | قال فليس يخلو أولو الا مر من أن يَكو نوا الفقهاء أو الا مراء أو الإمام الذي يدعونه فإن كان المراد الفقهاء والا مراء فقد بطل أن يكون الإمام والفقهاء والا مراء يجوز عليهم الغلط والسهو والتبديل والتغيير وقدأمرنا بطاعتهم وهذا يبطلأصل الإمامة فإن شرط الإمامة عندهم أن يكون معصوما لايجوز عليه الغلطوالخطأ والتبديلوالتغييرولايجوز أن يكون المرأد الإمام لا نه قال في نسق الخطاب [ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول] فلوكان هناك إمام مفروض الطاعة لـكان الرد إليه واجباً وكان هو يقطع الخلاف والتنازع فلماأمر بردالمتنازع فيه من الحوادث إلى الكتاب والسنة دون الإمام دل ذلك على بطلان قولهم في الإمامة ولوكان هناك إمام تجب طاعنه لقال فردوه إلى الإمام لا أن الإمام عنــدهم هو الذي يقضي قوله على تأويل الـكتاب والسنة فلما أمر بطاعةً أمراء السرايا والفقهاء وأمر برد المتنازع فيه من الحوادث إلى الكتاب والسنة دون الإمام ثبت أن الإمام غير مفروض الطاّعة في أحكام الحوادث المتنازع فيها وأن لكل واحد من الفقها. أن يردها إلى نظائرها من الكتاب والسنة ه وزعمت هُذه الطائفة أن المراد بقوله تعالى [وأولى الاً مرمنكم] على بن أبي طالب رضي الله عنه وهذا تأوبل فأسد لاً ن أولى الا مرجماعة وعلى بن أبي طالب رجل واحد وأيضاً فقدكان الناس مأمورين بطاعة أولى الا مر فى زمان رسول الله عليه ومعلوم أن على بن أبي طالب لم يكن إماماً فى أيام النبي عَرَاقِيٌّ فثبت أن أولي الا مر في زمان النبي عِرْقِيٌّ كانوا أمراء وقدكان المولى عليهم طاعتهم مالم يأمروهم بمعصيــة.وكذلك حكمهم بعــد النبي ﷺ في لزوم اتباعهم وطاعتهم ما لم تكن معصية قوله تعالى [ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ] روى مجاهد وقتادة و ميمون بن مهران والسدى إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ قال أبو بكر وذلك عموم في وجوب الرد إلى كتاب الله وسنة نبيه عِرْتِيِّ في حياة النبي و بعد وفاته يَرْالِيِّم ه والرد إلى الكتاب والسنة يكون من وجمين أحدهما إلى المنصوص عليه المذكور باسمه ومعناه والثانى الرد إليهما من الدلالة عليه واعتباره به من طريق القياس والنظائر وعموم اللفظ ينتظم الائمرين جميعاً فوجب إذا تنازعنا في شي. رده إلى نص الكناب والسنة إن وجدنا المتنازع فيه منصوصاً على حكمه في الكتاب والسنة وإن لم نجد

فيه نصاً منهما وجبرده إلى نظيره منهما لأنا مأمورون بالرد فى كل حال إذ لم يخصص الله تعالى الأمر بالرد إليهما في حال دون حال وعلى أن الذي يقتضيه فحوى الـكلام وظاهره الرد إليهما فيما لانص فيه وذلك لائن المنصوص عليه الذي لااحتمال فيه لغيره لايقع التنازع فيه من الصحابة مع علمهم باللغة ومعرفتهم بما فيه احتمال مما لااحتمال فيه فظاهر ذلك يقتضي رد المتنازع فيه إلى نظائره من الكتاب والسنة فإن قيل إنما المراد بذاك ترك التنازع والتسليم لما في كتاب الله وسنة رسول الله يرايج م قيل إن ذلك خطاب للمؤ منين لا نه قال تعالى [يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن كان تأويله ماذكرت فإن معناه اتبعواكتاب الله وسنة نبيه وأطبعوا الله ورسوله وقد علمنا أن كل من آمن فني اعتقاده للإيمان اعتقاد لالتزام حكم الله وسنة الرسول علي فيؤدي ذلك إلى إبطال فائدة قوله تعالى [ فردوه إلى الله والرسول | وعلى أن ذلك قد تقدم الانأمكا يه فى أول الآية وهو قوله تمالى [ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ] فغير جائز حمل مينج قوله تعالى [فردوه إلى الله والرسول] على ما قد أفاده بدياً فى أول الخطاب ووجب حمله على فائدة محددة و هو ر د غير المنصوص عليه و هو الذى و قع فيه التنازع إلى المنصوص عليه وعلى أنا نرد جميع المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة بحق العموم ولا نخرج منه شيئاً بغير دليل \* فإن قبل لما كانت الصحابة مخاطبين بحكم هذه الآية عند التنازع في حياة الني مَلِيَّةٍ وَكَانَ مَعَلُومًا أَنْهُ لَمْ يَكُن يَجُوزُ لَهُمُ اسْتَعَمَالُ الرأى والقياسُ في أحكام الحوادث بحضرة النبي مِرْاتِينٍ بلكان عليهم التسليم له وانباع أمره دون تكلف الرد من طريق القياس ثبت أن المرَّاد استعمال المنصوص وترك تكلُّف النظر والاجتماد فيما لا نص فيه م قيل له هذا غلط وذلك لا"ن استعمال الرأى والاجتماد ورد الحوادث إلى نظائرها من المنصوص قدكان جائزاً في حياة النبي عِلِيِّتِهِ فإحداهما في حال غيبتهم عن حضرته كما أمر النبي عِلِيِّتِهِ معاذاً حين بعثه إلى اليمن فقال له كيف تقضى إن عرض لك قضاء قال أقتني بكتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله قال أقضى بسنة نبي الله قال فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله قال اجتهد رأى لا ألو قال فضرب بيده على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله فهـذه إحـدى الحالين اللةين كان يجوز الاجتهادفيهما فى حياة النبي على والحال الا خرى أن يأمر دالنبي صلى الله عليه و سلم بالاجتهاد

بحضرته ورد الحادثة إلى نظائرها ليستبرىء حاله في اجتهاده وهل هو موضع لذلك ولكن إن أخطأ وترك طريق النظر أعلمه وسدده وكان يعلمهم وجوب الاجتهاد في أحكام الحوادث بعده فالاجتهاد بحضرته علىهذا الوجه سائغ كاحدثنا عبدالباقي بن قانع قال حدثنا أسلم بن سهل قال حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله قال حدثنا أبي عن حفص بن سليمان عن كثير بن شنظير عن أبي العالية عن عقبة بن عامر قال جاء خصمان إلى رسول الله ﷺ فقال اقض بينهما ياعقبة قلت يارسول الله أقضى بينهما وأنت حاضر قال اقض بينهما فإن أصبت فلك عشر حسنات وأن أخطأت فلك حسنة واحدة فأباح له النبي والله الاجتهاد بحضرته على الوجه الذي ذكرنا وأمر النبي على لمعاذ وعقبة بن عامر بالاجتهاد صدر عندنا عن الآية وهو قوله تعالى [ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ] لا أنا متى وجدنا من النبي ﷺ حكما مو اطناً لمعنى قد ورد به القرآن حملناه على أنه حكم به عن القرآن وأنه لم يكن حكما مبتدأ من النبي يتاليُّه كنحو قطعه السارق وجلده الزاني وما جرى مجراهما فقول القائل إن الاجتهاد في أحكام الحوادث لم يكن سائغاً في زمن النبي عَلَيْتُهُ وَأَنْ رَدُ الْمُتَنَازَعُفِيهُ إِلَى الْكُتَابِ وَالسَّنَةُ كَانَ وَاجْبَأَ حَيْنَذُ فَدَلَ عَلَى أَنَ المرادِ بِهُ تَرَكُ الاختلاف والتنازع والتسليم للمنصوص عليه في الكتاب والسنة غير صحيح وأما الحال التي لم يكن يسوغ الاجتهاد فيها في حياة النبي ﷺ فهو أن يجتهد بحضرته على جهة إمضاء الحكم والاستبداد بالرأى لاعلى الوجه الذي قدمناه فهذا لعمري اجتهاد مطرح لاحكم له ولم يُسوغ ذلك لا حد والله أعلم .

### باب طاعة الرسول مربيج

قال الله تعالى [أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال تعالى [وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ] وقال تعالى [ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ] وقال تعالى [فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا بما قضيت ويسلموا تسليها ] فأكد جل وعلا بهذه الآيات وجوب طاعة رسول الله عليه وأبان أن طاعته إطاعة الله وأفاد بذلك أن معصيته معصية الله وقال الله تعالى [فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ] فأوعد على مخالفة أمر الرسول وجعل مخالف أمر الرسول والممتنع من تسليم ماجاء به والشاك فيه خارجا من الإيمان

بقوله تعالى [ فلا ور بك لا يؤ منون حتى يحكموك فيها شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما }قبل في الحرج همنا إنه الشك روى ذلك عن مجاهد وأصل الحرج الضيق وجائز أن يكون المراد النسليم من غير شك في وجوب تسليمه ولا ضيق صدر به بل بانشراح صدر و بصيرة ويقين م وفي هذه الآية دلالة على أن من د شيئاً من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله عِلْقٍ فهو خارج من الإسلام سوا. رده من جهة الشك فيه أومن جهة ترك القبول والإمنناع منالتسليم وذلك يوجب صحة ماذهب إليهالصحابة في حكمهم بار تداد من امتنع من أداء الزكاة و قتلهم و سبى ذراريهم لأن الله تعالى حكم بأن من لم يسلم للنبي ﷺ قضاً.ه وحكمه فليس من أهل الإيمان ه فإن قبل إذا كانت طاعة الرسول علي طاعة الله تعالى فهلاكان أمر الرسول أمرالله تعالى قيل له إنماكانت طاعته طاعة الله بموافقتها إرادة كل واحد منهما أوامره وأما الأمر فهو قول القائل افعل ولا يجوزأن يكون أمرآ وأحد الآمرين كمالا يكون فيه قول واحدمن قاتلين ولا فعل واحد من فاعلمين ﴿ قُولُهُ تَعَالَى إِيا أَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خَذُوا حَذَرُكُمْ فَانْفُرُوا ثَبَاتَ أُوا نَفْرُوا جَمِيعاً } قيــل الثبات الجماعات واحدها ثبة وقبل الثبة عصبة منفردة من عصب فأمرهم الله بأنّ ينفروا فرقة بعد فرقة في جهة وفرقة في جهة أو ينفروا جميعاً من غير تفرق وروى ذلك عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة م وقوله تعالى [ خذوا حذركم | معناه خذوا سلاحكم كقوله تعالى [ وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ] فانتظمت هذه الآية الا مر بأخذ السلاح لقتال العدو علىحال افتراق العصب أواجتماعها بماهو أولى في التدبير والنفور هو الفرّع نفر ينفر نفوراً إذا فزع ونفر إليه إذا فزع من أمر إليه والمعنى انفروا إلى قتال عدوكم والنفر جماعة تفزع إلى مثلها والنفير إلى قتآل العدو والمنافرة المحاكمة للفزع إليها فيما ينوب من الا مور التي يختلف فيها ويقال إن أصلها أنهم كانوا يسئلون الحاكم أينا أعز نفراً ، وقدروى في هذه الآية نسخ روى ابن جربج وعثمان بن عطاء عن ابن عباس فى قوله تعالى [ فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً ]قال عصبا وفرقا وقال فى براءة [ انفروا خفافاً وثقالاً] الآية وقال [ إلا تنفرو ا يعذبكم عذا باً أليها ] الآية قال فنسخ هذه الآيات قوله تعالى [و ما كان المؤ منو ن لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة] وتمكث طائفة منهم مع رسول الله براتيج فالماكثون مع النبي براتيج هم الذين يتفقهون في الدين وينذرون إخوانهم إذا رجموا إليهم من الغزوات لعلهم يحذرون مانزل منقضاء الله في كتابه وحدوده ٥ قوله تعالى [ الذين يقاتلون في سبيل الله | قيل | في سبيل الله ] في طاعة الله لأنها تؤدى إلى ثواب الله في جنته التي أعدها لأولياته وقيل دين الله الذي شرعه ليؤدي إلى ثوابه ورحمته فيكون تقديره في نصرة دين الله تعالى وقيل في الطاغوت أنه الشيطان قاله الحسن والشعى وقال أبو العالية هو الكاهن وقيل كل ماعبد من دون الله وقوله تعالى | إن كيد الشيطان كان ضيعفاً ] الكيد هو السعى في فساد الحال على جهة الإحتيال والقصد لإيقاع الضرر قال الحسن إنما قال [إنكيد الشيطانكان ضعيفاً إلا نه كان أخبرهم أنهم يستظهرون عليهم فلذلك كان ضعيفاً وقيل إنماسماه ضعيفاً لضعف نصرته لا وليائه إلى نصرة الله للمؤ منيزقو له تعالى [ولوكان منعند غيرالله لوجدوافيه اختلافا كثيراً ] فإن الاختلاف على ثلاثة أوجه اختلاف تناقض بأن يدعو أحد الشيئين إلى فسادالآخر واختلاف تفاوت وهوأن يكون بعضه بليغاً وبعضه مرذولاساقطاً وهذان الضربان من الاختلاف منفيان عن القرآن وهو إحدى دلالات إعجازه لا أن كلام سائر الفصحاء والبلغاء إذا طال مثل السور الطوال من القرآن لا يخلو من أن يختلف اختلاف التفاوت والثالث اختلاف التلاؤم هو أن يكون الجميع متلائماً في الحسن كاختلاف وجوه القراءت ومقادير الآيات واختلاف الا حكام في الناسخ والمنسوخ فقد تضمنت الآية الحض على الإستدلال بالقرآن لما فيه من وجوه الدلالات على الحقّ الذي يلزم اعتقاده والعمل به ، قوله تعالى [ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الا مر منهم لعلمه الذين بستنبطونه منهم ] قال الحسن وقتادة وابن أبي ليليهم أهل العلم والفقه وقال السدى الا مراء والولاة \* قال أبو بكر يجوز أن بريد به الفريقين من أهل الفقه والولاة لوقوع الاسم عليهم جميعاً م فإن قيل أولو الا مر من يملك الا مر بالولاية على الناس وليست هذه صفة أهل العلم \* قيل له إن الله تعالى لم يقل من يملك الا مر بالولاية على الناس وجائز أن يسمى الفقهاء أولى الاتمر لاتنهم يعرفون أوامرالله ونواهيه ويلزم غيرهم قبول ةولهم فيها فجائز أن يسمو اأولى الا مر من هذا الوجه كما قال في آية أخرى اليتفقُّهوا في الدين ولينـــذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ] فأوجب الحذر بإنذارهم وألزم

المنذرين قبول قولهم فجاز من أجل ذلك إطلاق اسم أولى الأمر عليهم والأمراء أيضاً يسمون بذلك لنفاذ أمورهم على من يلون عليه ه وقوله تعالى | لعلمه الذين يستنبطونه منهم ] فإن الإستنباط هو الإستخراج ومنــه استنباط المياه والعيون فهو اسم لـكل ما استخرج حتى تقع علميه رؤية العيون أو معرفة القلوب والإستنباط فى الشرع نظير الإستدلال والإستعلام ه وفي هذه الآية دلالة على وجوب القول بالقياس وأجتهاد الرأى في أحكام الحوادث وذلك لأنه أمر برد الحوادث إلى الرسول مِرْكِيٍّ في حياته إذا كانوا بحضرته وإلى العلماء بعد وفاته والغيمة عن حضرته براتي وهذا لامحالة فيما لانص فيه لأن المنصوص عليه لا يحتاج إلى استنباطه فثبت بذلك أن من أحكام الله ماهو منصوص عليه ومنها ماهو مودع في النص قدكلفنا الوصول إلى الإستدلال عليه واستنباطه فقد حوت هذه الآية معانى منها أن في أحكام الحوادث ماليس بمنصوص عليه بل مدلول عليه ومنها أن على العلماء استنباطه والتوصل إلى معرفته برده إلى نظائره من المنصوص ومنها أن العامى عليه تقليد العلماء في أحكام الحوادث ومنها أن النبي يُرَلِيُّهِ قد كان مكلفاً باستنباط الأحكام والإستدلال عليها بدلائلها لاأنه تعالى أمر بالرد إأى الرسول ولمالي أولى الا مر ثم قال | لعلمه الذين يستنبطونه منهم ] ولم يخص أولى الا مر بذلك دون الرسو لوفي ذلك دليل على أن للجميع الاستنباط والتوصل إلى معرفة الحكم بالاستدلال فإن قيل ليس هذا استنباطاً في أحكام الحوادث وإنماهو في الا من والخوف من العدو لقوله تعالى [وإذا جاءهم أمر من الا من أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الا مر منهم لعلمة الذين يستنبطونه منهم ] فإنما ذلك في شأن الا واجيف النيكان المنافقون يرجفون بها فأمرهم الله بترك العمل بها ورد ذلك إلى الرسول وإلى الا مراه حتى لا يفتوا في أعضاد المسلمين إن كان شيئاً يوجب الخوف وإن كان شيئاً يوجب الا من لئلا يأمنو ا فيتركوا الاستعداد للجهاد والحذر من الكفار فلا دلالة في ذلك على جواز الاستنباط في أحكام الحوادث قيل له قوله تعالى [ وإذا جاءهم أمر من الا من أو الخوف] ليس بمقصور على أمر العدو لا أن الا من والخوف قد يكو نان فيها يتعبدون به من أحكام الشرع فيها يباح ويحظر ومايجوز ومالا يجوز ذلك كله من الا من والخوف فإذاً ليس فى ذكره الا من والحوف دلالة على وجوب الاقتصار به على مايتفق من

الأراجيف بالأمن والخوف في أمر العدو بل جائز أن يكون عاما في الجميع وحظر به على العامى أن يقول في شيء من حوادث الأحكام مافيه حظر أو إباحة أو إيجاب أو غير ذلك وألزمهم رده إلى الرسول وإلى أولى الا مرمنهم ليستنبطوا حكمه بالاستدلال عليه بنظائره من المنصوص وأيضاً فلو سلمنالك أن نزول الآية مقصور على الا من والخوف من العدو لكانت دلالته قائمة على ماذكرنا لا نه إذا جاز إستنباط تدبيرالجهاد ومكايد العدو بأخذ الحذر تارة والإقدام في حال والإحجام في حال أخرى وكان جميع ذلك مما تعبدناالله به ووكل الا مر فيه إلى آراء أولى الا مر واجتهادهم فقد ثبت وجوب الإجتهاد فى أحكام الحوادث من تدبير الحروب ومكايد العدو وقتال الكفار فلا فرق بينه و بين الاجتماد والاستدلال على النظائر من سائر الحوادث من العبادات وفروع الشريعة إذ كان جميع ذلك من أحكام الله تعالى ويكون المانع من الاجتهاد والاستنباط فى مثله كمن أباح الآستنباط فىالبيوع خاصةو منعه فىالمنا كحآت أوأباحه فى الصلاة ومنعه فىالمناسك وهذا خلف من القول و فإن قيل ليس الاستنباط مقصور على القياس واجتهاد الرأى دون الاستدلال بالدليل الذي لايحتمل في اللغة إلا معنى واحداً ، قيل له الدليل الذي لايحتمل في اللغة إلا معنى واحداً لا يقطع بين أهل اللغة فيه تنازع إذكان أمراً معقولا في اللفظ فهذا ليس باستنباط بل هو في مفهوم الخطاب وذلك عندنانحو قوله تعالى [ولا تقل لهما أف] أنه لادلالة على النهى عن الضرب والشتم والقتل ونحوه وهذا لايقع في مثله خلاف فإن أردت بالدليل الذي لايحتمل إلامعني واحداً هذا الضرب من دلائل الخطاب فإن هـِذا لا تنازع فيه ولا يحتاج إلى استنباط وإن أردت بالدليل تخصيص الشيء بالذكر فيكون دلالة على أن ماعداه فحكمه بخلافه فإن هـذا ليس مدليل وقد بيناه فى أصول الفقه ولوكان هذا ضربا من الدليل لما غفلته الصحابة ولا استدلت به على أحكام الحوادث ولوفعلوا هذا لاستفاض ذلك عنهم وظهر فلما لم ينقل ذلك عنهم دل على سقوط قولك وأيضاً لوكان هـذا ضرباً من الإستدلال لم يمنع ذلك إيجاب الاستنباط فيما لاطريق إليه إلا من جهمة الرأى والقياس إذ ليس يوجد فى كل حادثة هــذا الضرب من الدلالة وقد أمرنا باستنباط سائر ما لا نص فيه فما لم نجد فيــه من الحوادث هذا الضرب من الدليل فعلينا استنباط حكمه من طريق القياس والاجتهاد

إذ لاسبيل لنا إليه إلامن هذه الجمة ، فإن قيل لما قال تعالى [لعلمه الذين يستنبطونه منهم] ولم يكن دليل القياس مفضياً بنا إلى العلم بمدلوله إذكان القائس يجوز على نفسه الخطأ ولا يجوز القطع بأن ما أداه إليه قياسه واجتهاده هو الحق عند الله علمنا أنه لم يرد الاستنباط من طريق القياس والاجتهاد » قيل له قولك إن القائس لا يقطع بأن قياسه هو الحق عند الله خطأ لا نقول به وذلك أن ماكان طريقه الاجتهاد فإن المجتهد ينبغى له أن يقطع بأن ما أداه إليه اجتهاده هو الحق عند الله وهذا عندنا علم منه بأن هذا حكم الله عليه فاستنباطه حكم الحوادث من طريق الاجتهاد يو جب العلم بصحة موجبه وما أداه إليه اجتهاده وهذه الآية أيضاً تدل على بطلان قول القائلين بالإمامة لأنه لوكان كل شي من أحكام الدين منصوصاً عليه لعرفه الإمام ولزال موضع الإستنباط وسقط الرد إلى أولى الأمر بلكان الواجب الرد إلى الإمام الذي يعرف صحة ذلك من باطله من جهة أولى الأ مر بلكان الواجب الرد إلى الإمام الذي يعرف صحة ذلك من باطله من جهة النص » وقوله تعالى [ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ] قال أهل اللغة التحية الملك ومنه قول الشاعر:

أسير به إلى النعمان حتى أتبح على تحيته بجند

يعنى عن ملكه ومعنى قوطم حياك الله أى ملكك الله ويسمى السلام تحية أيضاً لأنهم كانوا بقولون حياك الله كانوا بقولون حياك الله قال أبوذركنت أول من حيى رسول الله على بتحية الإسلام فقلت السلام عليك ورحمة الله وقال النابغة: يحيون بالريحان يوم السباسب (۱)

يعنى أنهم يعطون الربحان ويقال لهم حياكم الله والأصل فيه ما ذكرنا من أنه ملكك الله فإذا حملنا قوله تعالى إ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إعلى حقيقته أفاد أن من ملك غيره شيئاً بغير بدل فله الرجوع فيه مالم يثبت منه فهذا يدل على محة قول أصحابنا فيهن وهب لغيرى ذى رحم أن له الرجوع فيها مالم يثبت منها فإذا أثيب منها فلا رجوع له فيها لا ته أو جب أحد شيئين من ثواب أور د لما جىء به مه وقد روى عن النبي يتربي في الرجوع في الهبة ماحد ثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليان بن

<sup>(</sup>۱) قوله يوم السباسب: هو عيد النصارى ويسمونه يوم السعانين ، وفى الحديث إن إنه أيدلكم بيوم السباسب رم حدد .

داودالمهرى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد أن عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن جده عبدالله بن عمر عن رسول الله عليه قال مثل الذي يسترد ماوهب كمثل الكلب يقء فيأكل قيئه فإذا استردالواهب فليوقف وليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ماوهب وقد روى أبو بكربن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن عمر و بن دينار عن أبي هريرة قال قال رسول الله مِرْكِيٍّ الرجل أحق بهبته مالم يثبت منها ، وروى ابن عباس وابن عمر أن النبي ﷺ قال لا يحل لرجل يعطى عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيها يعطى ولده ومثل الذي يعطى العطية ثم يرجع فيهاكثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه وهذا الخبر يدل على معنيين أحدهما صحة الرجوع في الهبة والآخر كرَّاهته وأنه من لؤم الأخلاق ودناءتها في العادات وذلك لأنه شبه الراجع في الهبة بالكلب يعود في قيئه وهو يدل من وجهين على ماذكرنا أحدهما أنه شبهه بالكلب إذا عاد فى قيئه ومعلوم أنه ليس بمحرم على الكلب فما شبه به فهو مثله والثأنى أنه لوكان الرجوع في الهبة لا يصح بحال لما شبه الرَّاجع بالكلب العائد في التيء لأنه لا يجوز تشبيه مالا يقع بحال بما قد صح وجوده وهذا يدل أيضاً على صحة الرجوع في الهبة مع استقباحهذا الفعل وكراهته وقدروى الرجوع فى الهبة لغير ذى الرحم المحرم عن على وعمر وفضالة بن عبيد من غير خلاف من أحد من الصحابة رضي الله عنهم عليهم ه وقد روى عن جماعة من السلف أن ذلك في رد السلام منهم جابر بن عبد الله وقال الحسن السلام تطوع ورده فريضة وذكر الآية ، ثم اختلف في أنه خاص في أهل الإسلام أو عام في أهل الإسلام وأهل الكفر فقال عطاء هو في أهل الإسلام خاصة وقال ابن عباس وإبراهيم وقتادة هوعام فى الفريقين وقال الحسن تقول للكافر وعليكم ولا تقل ورحمة الله لا نه لا يجوز الاستغفار للـكمفار وقد روى عن النبي علي أنه قال لا تبدؤا اليهو د بالسلام فإن بدؤكم فقولوا وعليكم وقال أصحابنا رد السلام فرض على الكفاية إذا سلم على جماعة فرد واحد منهم أجزأ ﴿ وأما قوله تعالى [ بأحسن منها ] إذا أريد رد السلام فهو الزيادة فى الدعاء وذلك إذا قال السلام عليكم يقولهو وعليكم السلام ورحمةاللهوإذا قال السلام علميكم ورحمة الله قال هو وعلميكم السلام ورحمة الله وبركاته ، قوله تعالى [ فما المكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بماكسبوا ] روى عن ابن عباس أنها نزلت في

قوم أظهروا الإسلام بمكة وكانوا يعينون المشركين على المسلمين وروى مثله عن قتادة وقال الحسن وبجاهد نزلت في قوم قدموا بالمدينة فأظهر واالإسلام ثم رجعوا إلى مكة فأظهروا الشرك وقال زيد بن ثابت نزلت في الذين تخلفوا عن رسول الله ﷺ يوم أحد وقالوا لونعلم قتالا لاتبعناكم وفي نسق الآية دلالة على خلاف هذا التأويل الآخيروأنهم من أهل مكة وهو قوله تعالى [فلاتتخذوا منهم أوليا، حتى يهاجروا في سبيل الله |وقوله تعالى إ أركسهم إقال ابن عباس ردهم وقال قتادة أركسهم أهلكهم وقال غيرهم أركسهم نكسهم قال الكسائي أركسهم وركسهم بمعنى وإنما المعنى ردهم في حكم الكفر من الصغار والذلة وقيل من السيء القتل لأنهم أظهروا الارتداد بعدما كانوا على النفاق وإنماو صفوا بالنفاق وقد أظهروا الارتدادعن الإسلام لأنهم نسبوا إلى ماكانوا عليه قبل من إضمار الكفر قاله الحسن وقال النحويون هذا يحسن مع علم النعريف وهو الألف واللام كما تقول هذه العجوز هي الشابة يعني هي التي كانتُ شابة ولا يجوز هذه شابة فأبان تعالى للمسلمين بهذه الآية عن أحوال هذه الطائفة من المنافقين إنهم يظهرون لـكم الإسلام وإذا رجعوا إلى قومهم أظهروا الكفر والردة ونهى المسلمين عن أن يحسنوا بهم الظن وأن يجادلوا عنهم 🛭 قوله تعالى [ ودوا لو تكفرون كماكفروا فتـكونون سواء | يعنى هذه الطائفة أخبر بذلك عن ضمائرهم واعتقاداتهم لشلا يحسن المؤمنون بهم الظن وليعتقدوا معاداتهم والبراءة منهم ء وقوله تعالى [ فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا فى سبيل الله ] يعنى والله أعلم حتى يسلموا ويهاجروا لأن الهجرة بعد الإسلام وأنهم وإن أسلموالم تكن بيننا وبينهم موالاة إلا بعد الهجرة وهو كقوله تعالى | مالـكم من ولا يتهم من شيء حتى يهاجروا ]وهذا في حال ماكانت الهجرة فرضاً وقال الَّذي يَرْافِيعُ أَنَا برى من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين وأنا برى من كل مسلم أقام مع مشرك قيل ولم يارسول الله قال لا تراىء نارهما فكانت الهجرة فرضاً إلى أن فتحت مكة فنسخ فرض الهجرة ، حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال قال رسول الله عليه موقع يوم فتح مكة لاهجرة ولكن جمادونية وإذا استنفرتم فانفروا ۽ حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء ابن يزيد عن أبي سعيد الحدرى أن أعرابيا سأل الذي يتليج عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد فه لك من إبل قال نعم قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئاً فأباح الذي يترك ملحجرة وحدثنا محد بن بكر قال حدثنا أبو داو د قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا عامر قال أنى رجل عبد الله بن عمر و فقال أخبر في بشيء سمعته من رسول الله يترك فقال سمعت رسول الله عن الحسن أن حكم الآية ثابت في كل من أقام في دار الحرب فرأى فرض الهجرة إلى عن الحسن أن حكم الآية ثابت في كل من أقام في دار الحرب فرأى فرض الهجرة إلى عن الهسلام قائماً و وقوله تعالى إفذوهم واقتلوهم إفإنه روى عن ابن عباس فإن تولوا عن الإيمان والهجرة لأن قوله تعالى إحتى يهاجروا في سبيل الله إقد انتظم الإيمان والهجرة جميعاً وقوله إفإن تولوا إراجع إليها ولا نن من أسلم حينئذ ولم يهاجر لم يجب قتله في ذلك الوقت فدل على أن المراد فإن تولوا عن الإيمان والهجرة فخذوهم واقتلوهم و قوله تعالى إلا الذين يصلون إلى قوم يبنكم و بينهم ميثاق إقال أبو عبيد يصلون بمعنى ينتسبون البهم كا قال الا عشى :

اذا اتصلت قالت أبكر بن وائل وبكر سبتها والأنوف رواغم

وقال زيد الخيل :

اتصلت تنادى يال قيس وخصت بالدعاء بني كلاب

قال أبو بكر الانتساب يكون بالرحم ويكون بالحلف وبالولاء وجائز أن يدخل فيه أيضاً رجل في عهدهم على حسب ماكان بين رسول الله يُلِقِيَّة و بين قريش من الموادعة فدخلت خزاعة في عهد رسول الله يُلِقِيَّة و بين قريش من الموادعة منسوخة حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن أبن جريج وعثمان بن عطاء الحر اساني عن أبن عباس في قوله تعالى [الا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق \_ إلى قوله تعالى \_ فا جعل الله له له عليم سبيلا وفي قوله تعالى | لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إقال ثم نسخت هذه الآيات [ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين \_ إلى قوله \_ ونفصل الآيات [ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين \_ إلى قوله \_ ونفصل الآيات القوم يعلمون الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين \_ إلى قوله \_ ونفصل الآيات لقوم يعلمون ا

وقال السدى فى قوله [ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق ] إلاالذين يدخلون فى قوم بينكمو بينهم أمان فلهم منه مثل مالهم وقال الحسن هؤلاء بنومدلجكان بينهم و بين قريشعهد وبين رسول الله ﷺ و بين قريش عهد فحرم الله تعالى من بني مدلج ماحرم من قريش قال أبو بكر إذا عقد الإمام عهداً بينه وبين قوم من الكفار فلا محالة يدخل فيه منكان في حيرهم ممن ينسب إليهم بالرحم أوالحلف أو الولاء بعد أن يكون في حيرهم ومن أهل نصرتهم وأما من كان من قوم آخرين فإنه لايدخل في العهد مالم يشرط و من شرط من أهل قبيلة أخرى دخوله في عهد المعاهدين فهو داخل فيهم إذا عقد العهد على ذلك كما دخلت بنو كنانة في عهد قريش وأما قول من قال إن ذلك منسوخ فإنما أراد أن معاهدة المشركين وموادعتهم منسوخة بقوله [فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فهو كاقال لأن الله أعز الإسلام وأهله فأمروا أن لايقبلوا من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف لقوله تعالى إفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وأحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ] فهذا حكم ثابت في مشركي العرب فنسخ به الهدنة والصلح وإقرارهم على الكفر وأمرنا في أهل الكتاب بقتالهم حتى يسلموا أويعطوا الجزية بقوله تعالى إقاتلوا الذين لايؤ منون بالله ولاباليوم الآخر ـ إلى قوله ـ حتى يعطوهم الجزية عن يد وهم صاغرون إ فغير جائز للإمام أن يقر أحداً من أهل سائر الأديان على الكفر من غير جزية وأما مشركو العرب فقدكانوا أسلموا في زمن الصحابة ورجع من ارتد منهم إلى الإسلام بعد ماقتل من قتل منهم فهذا وجه صحيح في نسخ معاهدة أهل الكفرعلي غير جزية والدخول في الذمة على أن تبحري عليهم أحكامنا فكآن ذلكحكما ثابتآ بعد ماأعزالله الإسلام وأظهر أهله على الرالمشركين فاستغنوا بذلك عن العهد والصلح إلا أنه إن احتبج إلى ذلك في وقت لعجز المسلمين عن مقاومتهم أو خوف منهم على أنفسهم أو ذراريهم جاز لهم مهادنة العدو ومصالحته من غير جزية يؤدنها إليهم لأن حظر المعاهدة والصلح إنماكان بسبب قوتهم على الصدو واستعلائهم عليهم وقدكانت الهدنة جائزة مباحة في أول الإسلام وإنماحظرت لحدوث هذا السبب فمتى زال السبب وعاد الأمر إلى الحال التيكان المسلمون عليها من خوفهم العدو على أنفسهم عاد الحركم الذي كان من جو از الهدنة وهذا نظير ماذكرنا من نسخ

التوارث بالحلف والمعاقدة بذوى الأرحام فمتى لم يترك وإرثا عاد التوارث بالمعاقدة ه قوله عز وجل [أو جاؤكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم إقال الحسن والسدى ضاقت صدورهم على أن يقاتلوكم والحصر الضيق ومنه الحصر في القراءة لا نه ضاقت عليه المذاهب فلم يتوجه لقراءته ومنه المحصور في حبس أو نحوه وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال هلال بن عويمر الا سلمي هو الذي حصر صدره أن يقاتل المسلمين أو يقاتل قو مهو بينه و بين رسول الله عَلِيَّ حلف ، قال أبو بكر ظاهر هيدل على أن الذين حصرت صدورهم كانوا قوماً مشركين محالفين للنبي براتيج ضاقت صدورهم أن يكونوا مع قومهم على المسلمين لما بينهم وبين النبي عَلِيِّ من العمد وأن يقاتلوا مع المسلمين ذوى أرحامهم وأنسابهم فأمر الله تعالى المسلمين بالكف عن هؤلاء إذا اعتزلوهم فلم يقاتلوا المسلمين وإن لم يقاتلوا المشركين مع المسلمين ومن الناس من يقول إن هؤ لاءكانوا قوماً مسلمين كرهوا قتال قومهم من المشركين لما بينهم وبينهم من الرحم وظاهر الآية وما روى فى تفسيرها يدل على خلاف ذلك لا "ن المسلمين لم يقاتلو اللسلمين قط فى زمان النبي حَالِقَةٍ وَإِنْ قَعْدُوا عَنِ القَتَالَ مَعْهُمُ وَلَا كَانُوا قَطْ مَأْمُورِينَ بِقَتَالَ أَمْنَالُهُمْ ء وقوله تَعَالَى [ولوشاء الله السلطهم عليكم فلقاتلوكم إيعني إن قاتلتموهم ظالمين لهم يدل على أنهم لم يكونوا مسلمين وقوله تعالى [فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لـكم عليهم سبيلا ] يقتضي أن يكونو امشركين إذابس ذلك من صفات أهل الإسلام فدل ذلك على أن هؤ لاءكانوا قوماً مشركين بينهم وبين النبي مَلِيِّةٍ حلف فأمرالله تعالى نبيه أن بكفعنهم إذااعتزلوا قتال المسلمين والمشركين وأن لا يكلفهم قتال قومهم من أهل الشرك أيضاً والتسليط المذكورفي الآية له وجهان أحدهما تقوية قلوبهم ليقاتلوكم والثابي إباحة القتال لهم في الدفع عن أنفسهم ، قوله تعالى [ ستجدون أخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم ] قال مجاهد نزلت في قوم من أهل مكة كانو ا يأ تون النبي يرات فيسلمون ثم يرجعون إلى قريش فير تكسون في الا و ثان يبتغون بذلك أن يأمنو ا همنا وهمنا فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا وذكر أسباط عن السدى قال نزلت في نعيم بن مسعود الا شجعى وكان يأمن في المسلمين والمشركين فينقل الحديث بين النبي مالي والمشركين فقال [ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنو ا قومهم ] وظاهر الآية يدل على أنهم كانوا يظهرون

الإيمان إذا جاؤا إلى النبي مَيِّنِيّم وأنهم إذا رجعوا إلى قومهم أظهر واالكفر لقوله تعالى كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها إوالفتنة ههنا الشرك وقوله [أركسوا فيها] يدل على أنهم قبل ذلك كانوا مظهرين للإسلام فأمراته تعالى المؤمنين بالكف عن هؤلاء أيضا إذا عترلونا وألقوا إلينا السلم وهو الصلح كاأمرنا بالكف عن الذين يصلون إلى قوم بيننا وبينهم سيثاق وعن الذين جاؤنا وقد حصرت صدوره وكاقال في آية أخرى إلا ينها كم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تسروهم إوكاقال [وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تسروهم إوكاقال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم إفحف الأمر بالقتال لمن يقاتلنا دون من لم يقاتلنا ثم نسخ ومن الناس من يقول إن هذه الآيات غير منسوخة وجائز المسلمين ترك قتال من عباس لا يقاتلهم من الكفار إذ لم يشبت أن حكم هذه الآيات في النهى عن قتال من اعتزلنا وكف عن قتالنا من الكفار ولا نعلم أحداً من الفقهاء يحظر قتال من اعتزل قتالنا من المشركين عن قتالنا من المخلوف في جواز ترك قتالهم لا في حظره فقد حصل الإتفاق من الجميع على نسخ حظر القتال لمن كان وصفه ما ذكر نا والله المو فق للصواب .

#### باب قتل الخطأ

قال الله تعالى إو ماكان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ قال أبو بكر قد اختلف فى معنىكان همنا فقال قتادة معناه ماكان له ذلك فى حكم الله وأمره وقال آخرون ماكان له سبب جواز قتله وقال آخرون ماكان له ذلك فيما سلفكا ليس له الآن و اختلف أيضاً فى معنى إلا فقال قائلون هو استثناء منقطع بمعنى لكن قد يقتله فإذا وقع ذلك فحكمه كيت وكيت و هو كما قال النابغة:

وقفت فيها أصيلالا أسائلها عيت جواباً وما بالربع من أحد الا الأوارى لأياما أبينها والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد

وقال آخرون هو استشاء صحيح قد أفاد أن له أن يقتله خطأ فى بعض الأحوال وهو أن يرى عليه سيما المشركين أو يجده فى حيزهم فيظنه مشركا فجائز له قتله وهو خطأ كما

روى عن الزهرى عن عروة بن الزبير أن حذيفة بن اليمان قاتل مع رسول الله عليه يوم أحد فأخطأ المسلمون يومئذبأ بيه يحسبونه من العدو وكروا عليه بأسيافهم فطفق حذيفة يقول إنه أبي فلم يفهموا قوله حتى قتلوه فقال عندذلك يغفرالله لكم وهو أرحم الراحمين فبلغت النبي عَلِيَّةٍ فزادت حذيفة عنده خيراً . ومن الناس من يقول معناه ولاخطأ لأن قتل المؤمن من غير مباح بحال قتال فغير جائز أن يكون الاستثناء محمولا على حقيقته وهذا ليس بشيء من وجهين أحدهما أن إلا لم توجد بمعنى ولا والثاني ما أنكره من امتناع إباحة قتل الخطأ موجود في حظره لا أن الخطأ إن كان لا تصح إباحته لا أنه غير معلوم عنده أنه خطأ فكذلك لا يصح حظره ولا النهى عنه م وقال آخرون قد تضمن قوله ﴿ وَمَاكَانَ لَمُؤْمِنَ أَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا ۚ إِلَّا خَطًّا ۚ ] إيجاب العقاب لقاتله لاقتضاء إطلاق النهى لَذلك وأفاد بذلك استحقاق المأشم ثم قال [ إلا خطأ ] فإنه لامأثم على فاعله وإنما والاستشاء مستعمل في موضعه على هذا القول غير معدول به عن وجهه وإنما دخل على المأثم المستحق بالقتل وأخرج قاتل الخطأ منه ولم بدخل على فعل القاتل فيكون مبيحاً لما حظره بلفظ الجملة ، قال أبُّو بكر وهذا وجه صحيح سائغ وتأويل من تأوله على إباحة قتل الخطأ فيمن يظنه مشركا فإنه معلوم أنه لم يصح له ذلك إلا على الصفة المشروطة إن كان ذلك إباحة وهو أن يكون ذلك خطأ عند القاتل وإذاكان قتل المسلم الذي في حير العدو قصد بالقتل لايكون خطأ عند القاتل وإنما عنده أنه قتل عمد مأمور به فغير جائز أن يكون ذلك مراد الآية لا أن الإماحة على قول هذا القائل لم يوجد شرطها وهو أن يكون قتل خطأ عند القاتل ألايري أنه إذا قال لاتقتله عمداً اقتضى النهي قتلا مهذه الصفة عند القاتل وإذا قال لاتقتله بالسيف فإنما حظر عليه قتلا بهذه الصفة فكذلك قوله [ إلا خطأ ] إذا كان قد اقتضى إباحة قتل الخطأ فواجب أن يكون شرط الإباحة أن يكون عندهأ نه خطأ وذلك محال لابجوز وقوعه لا "ن الخطأ هو الذي لا يعلم القاتل أنه مخطىء فيه والحال التي لا يعلمها لا يجوز أن يتعلق بها حظر ولا إباحة ﴿ وَقَالَ أَصِحَابِنَا القَتْلُ عَلَى أنحاء أربعة عمد وخطأ وشبه عمدوما ليس بعمد ولاخطأ ولا شبه عمد فالعمد ما تعمد ضربه بسلاح مع العلم بحال المقصود به ء والخطأ على ضربين أحدهما أن يقصد رمى

مشرك أو طائر فيصيب مسلماً والثاني أن يظنه مشركا لأنه في حيز أهل الشرك أو عليه لباسهم فالأول خطأ فى الفعل والثانى خطأ فى القصد ، وشبه العمد ماتعمد ضربه بغير سلاح من حجر أو عصا وقد اختلف الفقهاء فى ذلك وسنذكره فى موضعه إن شاء الله تعالى ه وأماماليس بعمد ولاشبه عمد ولاخطأ فهو قتل الساهى والنائم لأنالعمد ماقصد إليه بعينه والخطأ أيضاً الفعل فيه مقصود إلاأنه يقع الخطأ تارة فى الفعل وتارة فىالقصد وقتل الساهي غير مقصود أصلا فليس هو في حيز الخطأ ولا العمد إلا أن حكمه حكم الخطأ فى الدبة والكفارة م قال أبو بكر وقد ألحق بحكم القتل فى الحقيقة لا عمداً ولا غير عمد و ذلك نحو حافر البتر وواضع الحجر في الطريق إذا عطب به إنسان هذا ليس بقاتل في الحقيقة إذ ليس له فعل في قنله لأن الفعل منا إما أن يكون مباشرة أو متولداً وليس من واضع الحجر وحافر البئر فعل في العاثر بالحجر والواقع في البئر لامباشرة ولا تولداً فلم يكن قاتلا في الحقيقة ولذلك قال أصحابنا إنه لا كفارة عليه وكان القياس أن لا تجب عليه الدية ولكن الفقهاء متفقون على و جوب الدية فيه قال الله تعالى ﴿ وَمَن قَتَلَ مُوْمِناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ] ولم يذكر في الآية من عليه الدية من القاتل أو العاقلة ، وقد وردت آثار متواثرة عن النبي يَزْلِيَّةٍ في إيجاب دية الخطأ على العاقلة وا تفق الفقها، عليه منها ما روى الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال كتب النبي يرتي كتاباً بين المهاجرين والانصار أن يعقلوا معاقلهم ويفكوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين ، وروى ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر عن النبي ﷺ أنه كتب علىكل بطن عقوله ثم كتب أنه لا يحل أن يتو لى مو لى رجل بغير إذته ه وروى مجالد عن الشعبي عن جابر أنَّ امرأ تين من هذيل قتلت إحداهما الآخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد فجعل رسول الله مخلقتي ديةالمقنولة على عاقلة القاتلةو ترك زوجها وولدها فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا فقال ألنبي يهلي لاميراثها لزوجها وولدها قال وكانت حبلي فألقت جنينا فخاف عاقلة القاتلة أن يضمنهم فقال يارسول الله لاشرب ولاأكل ولاصاح ولا استهل فقال رسول الله مِرْتِيج هذا سجع الجاهلية فقضي في الجنين غرة عبد أو أمَّة وروى محمد بن عمر عن أبي سلَّة عن أبي هريرة أن النبي عَلِيَّةٍ قضى في الجنين عبداً أو أمة فقال الذي قضي عليه العقل أنؤ دي من لا شرب ولا أكلُّ ولا صاح ولا استهل فمثل ١٣٠ \_ أحكام ك،

ذلك بطل فقال النبي ﷺ إن هذا لقول الشاعر فيه غرةعبدأوأمة ، وروى عبدالواحد ابن زياد عن مجالد عن الشعبي عن جابر أن رسول الله علي جعل في الجنين غرة على عاقلة القاتل وروى الاعمش عن إبراهيم أن رسول الله علية جعل العقل على العصبة وعن إبراهيم قال اختصم على والزبير في ولاء مو الىصفية إلى عمر فقضي بالميراث للزبير والعقل على على رضى الله عنه وروى عن على وعمر فى قوم أجلوا عن قتيل أن الدية على بيت المال وعن عمر في قتيل وجد بين وداعة وحي آخر أنه قضي بالدية على العاقلة فقد تواترت الآثار عن الذي يَرْالِيُّهِ في إيجاب دية الخطأ على العاقلة وا تفق السلف وفقها، الأمصار عليه فإن قبل قال الله تعالى [ولا تـكسبكل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ] وقال النبي بَرَائِيَّةٍ لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه وقال لابي رعثة وابنه أنه لايجنىعليك ولاتجنى عليه والعقول أيضاً تمنع أخذا لإنسان بذنبغيره ﴿ قيلله أماقوله تعالى [ ولا تكسبكل نفس إلا عليها ولا تزر وازرةوزر أخرى] فلا دلالة فيه على نفي وجوب الدية على العاقة لأن الآية إنما نفت أن يؤخذ الإنسان بذنب غيره وليس في إيجاب الدية على العاقلة أخذهم بذنب الجاني إنما الدية عندنا على القاتل وأمر هؤ لاء القوم بالدخول معه في تحملها على وجه المواساة له من غير أن بلزمهم ذنب جنايته وقد أوجب ألله في أموال الأغنياء حقوقا للفقراء من غير إلزامهم ذنباً لم يذنبوه بل على وجمه المواساة وأمر بصلة الأرحام بكل وجه أمكن ذلك وأمر ببر الوالدين وهذه كلها أمور مندوب إليها للمواساة وصلاح ذات البين فكذلك أمرت العاقلة بتحمل الدية عن قاتل الخطاعلى جهةالمو اساة من غير إحجاف بهم بهوانما يلزم كل رجل منهم ثلاثة دراهم أو أربعة دراهم وبجعل ذلك في أعطياتهم إذا كاوا من أهل الديوان ومؤجلة ثلاث سنين فهذا بما ندبوا إليه من مكارم الا خلاق وقد كان تحمل الديات مشهوراً في العرب قبل الإسلام وكان ذلك بما يعد من جميل أفعالهم ومكارم أخلاقهم وقال النبي برايج بعثت لاتمم مكارم الا خلاق فهذا فعل مستحسن في العقول مقبول في الا مخلاق والعادات وكذلك قول النبي عَلَيْكِ لا يؤخذ الرجل بحريرة أبيه ولا بحريرة أخيه ولا يحني عليك ولا تجني عليه لاينفي وجوب الدية على العاقلة على هذا النحو الذي ذكر ناه من معنى الآية من غير أن يلام على فعل الغير أو يطالب بذنب سواه ولوجوب الدية على العاقلة وجوه سائغة

مستحسنة في العقول أحدها أنه جائز أن يتعبد الله تعالى بديا بإيجاب المال عليهم لهذا الرجل من غير قتل كان منه كما أوجب الصدقات في مال الاغنياء للفقراء والثاني أن موضوع الدية على العاقلة إنما هو على النصرة والمعونة ولذلك أوجبها أصحابنا على أهل ديو انه دون أقر باته لأنهم أهل نصرته ألاترى أنهم يتناصرون على القتال والحماية والذب عن الحريم فلما كانوا متناصرين في القتال والحماية أمروا بالتناصروالتعاون على تحمل الدية ليتساووانى حملها كماتساووا فىحماية بعضهم بعضاً عندالقتال والثالث أن فى إيجاب الدية على العاقلة زوال الضغينة والعداوة من بعضهم لبعض إذا كانت قبل ذلك وهو داع إلى الالفة وصلاح ذات البين ألا ترى أن رجلين لوكانت بينهما عداوة فتحمل أحدهماعن صاحبه ما قد لَحقه لأدى ذلك إلى زوال العداوة وإلى الألفة وصلاح ذات البين كما لو قصده إنسان بضرر فعارته وحماه عنه انسلت سخيمة قلبه وعاد إلى سلامة الصدر والموالاة والنصرة ه والرابع أنه إذا تحمل عنه جنايته حمل القاتل إذا جنى أيضاً فلم يذهب حمله للجناية عنه ضياعاً بلكان له أثر محمود يستحق مثله عليه إذا وقعت منه جناية فهذه وجوه كلما مستحسنة في العقول غير مدفوعة وإنما يؤتى الملحد المتعلق بمثله من ضيق عطنه وقلة معرفته وإعراضه عن النظروالفكر والحمدلله على حسن هدايته وتوفيقه ولا خلاف بين الفقهاء في وجوب دية الخطأ في ثلاث سنين قال أصحابنا كل دية وجبت من غير صلح فهي في ثلاث سنين وروى أشعث عنالشعى والحكم عن إبراهيم قالا أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب و فرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين و ثلثي الدية في سنتين والنصف في سنتين وما دون ذلك في عامه قال أبو بكر استفاض ذلك عن عمر ولم يخالفه أحدمن السلف واتفق فقهاء الأمصار عليه فصار إجماعا لا يسع خلافه واختلف فقهاء الامصار في العاقلة من هم فقال أبو حنيفة وسائر أصحابنا الدية في قتل الخطأ على العاقلة فى ثلاث سنين من يوم يُقضى بها والعاقلة هم أهل ديوانه إنكان من أهل الديوان يؤخذ ذلك من أعطيانهم حتى يصيب الرجل منهم من الدية كلها ثلاثة دراهم أو أربعة دراهم فإن أصابه أكثر من ذلك ضم إليهم أقرب القبائل في النسب من أهل الديوان وإن كان القاتل ليس من أهل الديوان فرضت الدية على عاقلته الأقرب فالأقرب في ثلاث سنين من يوم يقضى بها القاضى فيؤخذ فى كل سنة ثلث الدية عند رأس كل حول ويضم إليهم

أقرب القبائل منهم فى النسب حتى يصيب الرجل منهم الدية ثلاثة دراهم أو أربعة قال محدبن الحسن و يعقل عن الحليف حلفاؤه ولا يعقل عنه قوله وقال عثمان البتي ليس أهل الديوان أولى بها من سائر العاقلة وقال ابن القاسم عن مالك الدية على القبائل على الغنى على قدره ومن دونه على قدره حتى يصيب الرجل من مائة درهم و نصف وحكى عنه أن ذلك يؤخذ من أعطياتهم وقال الثورى تجعل الدية ثلثاً في العام الذي أصيب فيه الرجل ولكن تكون عند الأعطية على الرجال وقال الحسن بن صالح العقل على رؤس الرجال في أعطية المقاتلة وقال الليث العقل على القاتل وعلى القوم الذين يأخذون معهم العطاء ولا يكون على قومه منه شيء وإن لم يكن فيهممن يحمل العقل ضم إلى ذاك أقرب القبائل إليهم وروى المزنى في مختصره عن الشافعي أن العقل على ذوى الْأنساب دون أهل الديو ان والحلفاء على الاقرب فالأقرب من بني أبيه ثم من بني جده ثم من بني جد أبيه فإن عجزوا عن البعض حمل الموالى المعتقون الباقي فإن عجزوا عن بعض ولهم عو اقل عقلتهم عو اقلهم فإن لم يكن لهم ذو نسب ولا مولى من أعلى حمل على الموالى من أسفل ويحمل من كثر ماله نصف دينار ومن كان دونه ربع دينار ولا يزاد على هذا ولا ينقص منه قال أبو بكر حديث جابرأن النبي مُرَلِيِّةٍ كتب على كل بطن عقوله وقال لا يتولى مولى قوم إلا بإذنهم يدل على سقوط اعتبار الأقرب فالأقرب وإن القريب والبعيد من الجاني سواء في ذلك وروى عن عمر أنه قال لسلمة بن نعيم حين قتل مسلماً وهو يظنه كافراً أن عليك وعلى قومك الدية ولم يفرق بين القريب والبعيد منهم وهذا يدل على تساوى القريب والبعيد ويدل أيضاً على التسوية بينهم فيها يلزم كل واحد منهم من غير اعتبار الغنى والفقير ويدل على أن القاتل يدخل فى العقل مع العاقلة لا نه قال عليك وعلى قو مك الدية وكان أهل الجاهلية يتعاقلون بالنصرةثم جآءالإسلام فجرىالا مرفيه كذلك ثمجعل عمر الدواوين فجمع بها الناس وجعل أهلكل راية وجنديداً واحدة وجعل عليهم قتال من يليهم من الآعدا، فصاروا يتناصرون بالرايات والدواوين وعليها يتعاقلون وإذا لم يكن من أهل الديوان فعلى القبائل لأن التناصر في هذه الحال بالقبائل فالمعنى الذي تعاقلوا به في الجاهلية والإسلام معنى واحدوهو النصر فإذاكانت في الجاهلية النصرة بالروايات والدواوين تعاقلون بهالأنهم في هذه الحال أخص بالنصرة من القبيلة فإذا فقدت الرايات تناصروا

بالقبائل وبها يتعاقلون أيضاً ه والدليل علىأن العقل تابع للنصرة أن النساء لايدخلن في العقل لعدم النصرة فيهن فعل ذلك على صحة اعتبار النصرة في العقل وأما العقل بالحلف فإن سعد بن إبراهيم روى عن جبير بن مطعم عن النبي ﷺ قال لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية قلم يزده الإسلام إلا شدة فأثبت النبي مِنْكَمْ حلف الجاهلية وقدكان الحلف عندهم كالقرآبة في النصرة والعقل ثمم أكده الإسلام وروى عن النبي يَرْالِكُمُ أَنه قال مولى القوم من أنفسهم وحليفهم منهم وقد كانت ظهرت خيــل للنبي بَرَائِيِّهِ على رجـل من المشركين فربطه إلى سارية من سوارى المسجد فقال علام أحبس فقال النبي يَزْلِيَّةٍ بجريرة حلفاتك فإن قيل فقـد نغي النبي يَزَّلِيُّةٍ حلف الإســـلام بقوله لاحلف في الإسلام ، قيل له معناه نغي التوارث به مع ذوى الأرحام لأنهم كانوا يور ثون الحليف دون ذوى الأرحام فأما حكم الحلف في العقل والنصرة فباق ثابت وكذلك الولاء ثابت يعقل به لما روى عن النبي ليليج في الأخبار المتقدمة وإنما ألزم أصحابناكل واحد ثلاثة دراهم أو أربعة دراهم لاتفاق الجميع على لزومه هذا القدر وما زاد مختلف فيه لم تقم الدلالة عليه فلم يلزمه ويدخل القاتل معهم في العقل وهو قول أصحابنا ومألك وابن شبرمة والليث والشافعي وقال الحسن بن صالح والا وزاعي لايدخل فيه وروى عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز أنه يعقل معهم وما روى عن أحد من السلف خلافه ومن جهة النظر أن الدية إنما تلزم القاتل والعافله تعقل عنــه على جهة المواساة والنصرة فواجب أن لايلزم العاقلة إلا المتيقن وقد اتفقوا على أن ماعداحصة الواحد منهم لازم العاقلة واختلفوا في المقدار الذي هو نصيب أحدهم هل تحمله العاقلة فواجب أن لا يكون لازما لعدم الدلالة على لزومه العاقلة ومن جهة أخرى أن العاقلة إنما تعقل عنه فعقله عزنفسه أولى فينبغي أن يدخل معهم وأيضاً لوكان غيره هو الجاني لدخل مع سائر العاقلة للتخفيف عنهم فإذاكان هو الجانى فهو أولى بالدخول معهم للتخفيف عنهم لا "نهم متساوون فى التناصر والمواساة ، قوله تعالى [فتحرير رقبة مؤمنة ] قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدوزفر والحسن بن زيادوالا وزاعي والشافعي يجزى في كفارة القتل الصي إذا كان أحد أبويه مسلما وهو قول عطاء وروى عن ابن عباس والحسن وإبراهيم وأاشعى لايجزى إلا من صام وصلى ولم يختلفوا في جوازه في رقبة

الظهار ويدل على صحة القول الا ول قوله تعالى [فتحرير رقبة مؤمنة | وهذه رقبة مؤمنة لقول النبي يَرْبُطُ كُلُّ مُولُود بُولُد عَلَى الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه فأثبت له حكم الفطرة عند الولادة فوجب جوازه بإطلاق اللفظ ويدل عليه أن قوله تعالى إومن قتل مؤمناً خطأ منتظم للصيكما يتناول الكبير فوجب أن يتناوله عموم قوله تعالى [فتحرير رقبة مؤمنة | ولم يشرط الله عليها الصيام والصلاة فلا تجوز الزيادة فيه لأن الزيادة في النص توجب النسخ ولوأن عبدأأسلم فأعتقهمو لاه عنكفارته قبل حضور وقت الصلاة والصيامكان بجزياً عن الكفارة لحصول اسم الإيمان فكمذلك الصبي إذاكان داخلا في إطلاق اسم الإيمان فإن قيل العبد المعتق بعد إسلامه لايجزى إلاأن يكون قدصام وصلي قيل له لايختَلف المسلمون في إطلاق اسم الإيمان على العبد الذي أسلم قبل حضور وقت الصلاة أوالصوم فنأين شرطت مع الإيمان فعل الصلاة والصوم والقسبحانه لم يشرطهما ولم زدت في الآية ماليس فيها وحظَّرت ماأباحته من غير نص يُوجب ذلك وفيه إيجاب نسخ القرآن وأيضاً لماكان حكم الصبي حكم الرجل فياب التوارث والصلاة عليه ووجوب الدية على قاتله وجب أن يكون حكمه حكمه في جو ازه عن الكفارة إذكانت رقبة تامة لها حكم الإيمان فإن قيل قوله تعالى [فتحرير رقبة مؤمنة إيقتضي حقيقة رقبة بالغة معتقدة للإيمان لامن لها حكم الإيمان من غير اعتقاد ولاخلاف معذلكأ يضاً أنالرقبة التيهذه صفتها مرادة بالآية فلا يدخل فيها من لا تلحقه هذه السمة إلا على وجه المجازوهو العقل الذي لا اعتقاد لهقيل له لاخلاف بينالسلف أنغير البالغجائز في كفارة الخطأ إذاكان قد صام وصلى ولم يشرط أحد وجود الإيمان منه حقيقة آلا ترى أن من له سبع سنين مأمور بالصلاة على وجه التعليم وليس له اعتقاد صحيح للإيمان فثبت بذلك سقوط اعتبار وجود حقيقة الإيمان الرقبة وكما ثبت ذلك باتفاق السلف علىناأن الاعتبار فيه عن لحقته سمة الإيمان على أي وجه سمى والصبي بهذه الصفة إذا كان أحد أبويه مسلماً فوجب جوازه عن الكفارة .

قوله تعالى [ إلا أن يصدقوا ] قال أبو بكر يعنى والله أعلم إلا أن يبرى، أوليا، القتيل من الدية فسمى الإبراء منها صدقة وفيه دليل على أن منكان له على آخر دين فقال قد قصدقت به عليك أن ذلك براءة صحيحة وأنه لا يحتاج في صحة هذه البراءة إلى

قبول المبرأ منه ولذلك قال أصحابنا إن البراءة واقعة ما لم يردها المبرأ منــه وقال زفر لا يبرأ الغريم من الدين إلا أن يقبل البراءة وكذلك الصدقة وجعل بمنزلة هبة الأعيان وظاهر الآية يدل على صحة قول أصحابنا لأنه لم يشرط القبول ولأن الدين حق فيصح إسقاطه كالعفوعن دم العمد والعتق ولايحتاج إلى قبول وقال أصحابنا إذا رد المبرأ منه البراءة من الدين عاد الدين وقال غيرهم لا يعو د وجعلوه كالعنق والعفو عن دم العمد والدليل على صحة قولنا أن البراءة من الدين يلحقها الفسخ ألا ترى أنه لو صالحه على ثوب برىء فإن هلك الثوب قبل القبض بطلت البراءة وعاد الدين والعتق والعفوعن الدم لا ينفسخان بحال ويدل أيضاً على وقوع البراءة من الدين بلفظ التمليك أن الصدقة من الفاظ التمليك وقد حكم بصحة البراءة بها وأنه ليس بمنزلة الأعيان إذا ملكماغيره بلفظ الإبراء فلا يملك مثل أن يقول قد أبرأتك من هـذا العبد فلا يملكه وإن قبل البراءة وإذا قال قد تصدقت بمالى عليك من الدين أو قد و هبت لك مالى عليك صحت البراءة ويدل على ذلك أن من له على غيره دين وهو غنى فقال قد تصدقت به عليك برى. منه لا أن الله تعالى لم يفرق بين الغنى والفقير في ذلك ويدل على أن الا هل يعبر به عن الا ولياء والورثة لا أن قوله إ فدية مسلمة إلى أهله ] معناه إلى ورثته وقال محمد ابن الحسن فيمن أوصى لا هل فلان أن القياس أن يكون لزوجاته إلا أنى قد تركت القياس وجعلته لكل من كان في عياله قال أبو بكر الا هل اسم يقع على الزوجة وعلى جميع من يشتمل عليه منزله وعلى أتباع الرجل وأشياعه قال الله تعالى إ إنا منجوك وأهلَك إلا امرأتك ] فكان ذلك على جميع أهل منزله من أو لاده وغيرهم وقال إفأنجيناه وأهله أجمعين ] ويقع على من اتبعه في دينه كقوله | ونوحا إذ نادي من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ] فسـمى أتباعه في دينه أهله وقال في ابنه [ إنه ليس من أهلك إنه عمل غيرصالح] فاسم الا مل يقع على معان مختلفة وقد يطلق اسم الا مل ويراد به الآل وهو قراباً نه من قبل الا بكما يقال آل النبي وأهل بيت النبي عِلِيِّةِ وهما سواء .

باب شبه العمد

قال أبو بكر أصل أبي حنيفة في ذلك أن العمد ماكان بسلاح أو ما يجري مجراه

مثل الذبح بليطة قصبة أوشقة العصا أو بكلشي. له حد يعمل عمل السلاح أو بحرقه بالنار فهذا كله عنده عمد محض فيه القصاص ولا نعلم في هذه الجملة خلافاً بين الفقها. وقال أبوحنيفة ماسوى ذلك من القتل بالعصا والحجر صغيراً كان أوكبيراً فهو شبه العمد وكذلك النغريق في الماء و فيه الدية مغلظة على العاقلة وعليه الكفارة و لا يكون التغليظ عنده إلا في أسنان الإبل خاصة دون عددها وليس فيها دون النفس شبه عمد بل بأى شيء ضربه فعليه القصاص إذا أمكن وإن لم يكن فعليه أرشه مغلظاً إذا كان من الإبل يسقط مايجب وأصلأبي يوسف ومحمد أن شبه العمد مالا يقتل مثله كاللطمة الواحدة والضربة الواحـدة بالسوط ولوكرر ذلك حتى صار جملته مما يقتل كان عمداً وفيه القصاص بالسيف وكذلك إذا غرقه محيث لا يمكنه الخلاف منه وهوقول عثمان البتي إلا أنه يحمل دية شبه العمد في ماله قال ابن شبرمة وماكان من شبه العمد فهو عليه في ماله يبدأ بماله فيوخذ حتى لايترك له شيء فإن لم يتم كان مابق،ن الدية على عاقلته وقال ابن وهب عن مالك إذا ضربه بعصا أورماه بحجر أوضر به عمداً فهو عمد وفيه القصاص و من العمد أن يضربه في ناثرة تكون بينهما ثم ينصرف عنه وهو حي ثم يموت فشكون فيه القسامة وقال ابنالقاسم عن مالك شبه العمد باطل إنما هو عمد أو خطأ وقال الأشجعي عن الثوري شبه العمدأن يضربه بعصا أو بحجر أو بيده فيموت ففيه الدية مغلظة ولا قو دفيه والعمد ماكان بسلاح وفيه القو دوالنفس يكون فيها العمد وشبه العمد والخطأ الجراحة لا يكون فيها إلاخطأ أوعمد وروى الفضل بن دكين عن الثورى قال إذا حدد عوداً أو عظما فجرح به بطن حر فهذا سُبه عمد ايس فيه قود قال أبو بكر هذا قول شاذ وأهل العلم على خلاَّفه وقال الأوزاعي في شبه العمد الدية في ماله فإن لم يكن تماما فعلى العاقلة وشبه العمدأن يضربه بعصاأو سوط ضربة واحدة فيموت فإن ثني بالعصا فمات مكانه فهو عمد بقتل به والخطأ على العاقله وقال الحسن بن صالح إذا ضربه بعصا ثم على فقتله مكانه من الضربة الثانية فعليه القصاص وإن على الثانية فلم يمت منها تم مأت بعدها فهوشبه العمد لاقصاص فيه وفيه الدية على العاقلة والخطأ على العاقلة وقال الليث العمــد ما تعمده إنسان فإن ضربه بأصبعه فمات من ذلك دفع إلى ولى المقتول والخطأ فيه على العاقلة وهذا يدل على أن الليثكان لا يرى شبه أأممد وإنما يكون

خطأ أوعمداً وقال المزنى في مختصره عن الشافعي إذا عمد رجل بسيف أو حجراً وسنان رمح أو ما يشق بحده فضرب به أو رمى به الجلد أو اللحم فجرحه جرحا كبيراً أوصغيراً فمآت فعليه القود وان شدخه بحجر أو تابع عليه الخنق ووالى بالسوط عليه حتى مات أوطبق عليه مطبقاً بغيرطعام ولاشراب أو ضربه بسوط فى شدة حرأو بردىماا لأغلب أنه يموت منه فمات فعليه القود وإن ضربه بعمو دأو بحجر لا يشدخ أو بحد سيف ولم يجرح أو ألقاه في بحر قريب البر وهو يحسن العوم أو ما الأغلب أنه لا يموت مثله فمات فلا قود فيه وفيه الدية مغلظة على العاقلة ، والدليل على ثبوت شبه العمد ماروى هشيم عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة بن جوشن عن عقبة بن أوس السدوسي عن رجل من أصحاب النبي علي أنه علي خطب يوم فتح مكه فقال في خطبته ألا إن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر فيه الدية مغلَّظة مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ، وروى إبراهيم عن عبيد بن نضلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين ضربت إحداهما الآخري بعمود الفسطاط فقتلها فقضي رسول الله علي بالدية على عصبة القاتلة وقضى فيها في بطنها بالغرة ۽ وروى يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فضربت إحداهما الآخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله ﷺ فقضي أن دية جنينها عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة علىعاقلتها ففي أحد هدين الحديثين أنهاضر بتها بعمود فسطاط وفي الآخر أنها ضربتها بحجر ، وقد روى أبوعاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينارعن طاوس عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب نشد الناس قضاء رسول الله بَرَاتِينَ في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال انني كنت بين امرأتين لي وأن إحداهما ضربت الآخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضىرسول الله ماليتم في الجنين بغرة وأن تقتل مكانها ه وروى الحجاج بن محمد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن عمر بمثلة فذكر أبو عاصم والحجّاج عن ابن جريج أنه أمر بقتل المرأة ، وروى هذا الحديث هشام بنسليمان المخزومىعن ابن ِجر بج عن ابن دينار وسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار بإسنادهولم يذكر افيه أنه أمرأن تقتّل وذكر أبو عاصم والحجاج أنه أمر أن تقتل المرأة فاضطرب حديث ابن عباس في هذه القصة

وروى سعيد عن قتادة عن أبى المليح عن حمل بن مالك قالكانت له امرأتان فرجمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب قلبهاوهي حامل فالقت جنينا فماتت فرفع ذلك إلى رسول الله عَلِيْتُهِ فَقَضَى رَسُولُ الله عَلِيْتُهِ بِالدَّيَّةِ عَلَى عَاقَلَةَ القَاتَلَةَ وَقَضَى فَي الجُنينَ بغرة عبدأُو أمّة فكان حديث حمل بن مالك فى إيجاب القود على المرأة مختلفاً متضاداً وروى فى بعض أخبار ابن عباس فىهذهالقصة بعينهاالقصاص ولم يذكره فىبعضها قالحمل بن مالك وهو صاحب القصة أن النبي تراتيج أو جب الدية على عاقلة القاتلة فتضادت الأخبار في قصة حمل ابن مالك وسقطت و بقي حديث المغيرة بن شعبة وأبى هريرة فى ننى القصاص من غير معارض \* وقد روى أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن الحسن قال قال رسول الله عليَّةٍ قتيل السوط والعصا شبه العمـد ، و إثبات شبه العمد ضرباً من القتل دون الخطأ فيــه أتفاق السلف عندنا لاخلاف بينهم فيه وإنما الاختلاف بينهم فىكيفية شبه العمد فأما أن يقول مالك لا أعرف إلا خطأ أو عمداً فإن هذا قول خارج عن أقاويل السلف كلهم وروى شريك عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على قال شبه العمد بالعصا والحجر الثقيل وليس ميهما قود وروى عن عمر بن الخطاب أنه قال يعمد أحدكم فيضرب أخاه بمثل آكلة اللحم وهي العصائم يقول لا فو د على لا أو تى بأحد فعل ذلك إلا أقدته فكان هذا عنده من العمد لأن مثله يقتل في الغالب على ماقال أبو يوسف ومحمد وممايبين إجماع الصحابة علىشبه العمد وأنه قسم ثالث ليس بعمد محض ولاخطأ محض اختلاف أصحاب رسول الله يَرْتِيِّ في أسنان الإبلُ في الخطأ ثم اختلافهم في أسنان شبه العمد وأنها أغلظ من الخطأ منهم على وعمر وعبد الله بن مسعو د وعثمان بنعفان وزيد بن ثابت وأبو موسى والمغيرة بن شعبة كل هؤلاء أثبت أسنان الإبل فى شبه العمد أغلظ منها فى الخطأ على ما سنبينه فيها بعد إن شاء الله تعالى فثبت بذلك شبه العمد ، ولما ثبت شبه العمد بما قدمنا من الآثار واتفاق السلف بعــد اختلاف منهم فى كيفيته احتجنا أن نعتبر شبه العمد فوجدنا علياً قال شبه العمد بالعصا والحجر العظيم ومعلوم أن شبه العمد اسم شرعى لاسبيل إلى إثباته إلا من جهة التوقيف إذ ليس في اللغة هذا الاسم لضرب من القتل فعلمنا أن علياً لم يسم القتل بالحجر العظيم شبه العمد إلا توقيفاً ولم يذكر الحجر العظيم إلا والصغير والكبير متساويان عنده فى سقوط القود به ويدل عليه ماحدثنا عبد الباقى

ابن قائع قال حدثنا المعمري قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الرقى قال حدثنا ابن المبارك، عن سليمان التيمي وخالد الحذاء عن القاسم بن ربيمة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمر عن النبي عِلِيِّتِ قال قتيل الخطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل منها أر بعون خلفة في بطونها أولادها فقد حوى هذا الخبر معانى منها إثباته قتيل خطأ العمد فسماغالب العمد وغير الخطأ وهو شبه العمد ومنها إيجابه الدية فى قتيل السوط والعصامن غير فرق بين مايقتل مثله وبين مالا يقتل مثله وبين من يوالى الضرب حتى يقتله وبين من يقتل بضربة واحدة ومنها أنه جمع بين السوط والعصا والسوط لايقتل مثله في الغالبوالعصا يقتل مثلها في الأكثر فدلُّ على وجوب التسوية بين مايقتل و بين ما لا يقتل ه وحدثنا عبد البلقى بن قانع قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يو نس بن بكير قال حدثنا قيس بن الربيع عن أبي حصين عن إبراهيم بن بنت النعمان بن بشير قال قال رسول الله ﷺ كل شيء سوى الحديدة خطأ ولكلُّ خطأ أرش وحدثنا عبد الباقى بن قانع قال حدَّثنا محمد بن يحيي بن سهل بن مجمد العسكري قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يوسف بن يعقوب الضبعي قال حدثنا سفيار ـــ الثوري وشعبة عن جابر الجعني عن أبي عازب عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله عِنْكُ كُل شيء خطأ إلا السيف وفي كل خطأ أرش وأيضاً لما اتفقوا على أنه لو جرحه بسكين صغيرة لم يختلف حكمها وحكم الكبيرة في وجوب القصاص فوجب أن لا يختلف حـكم الصغير والكبير من الحجر والخشب في سقوطه وهذا يدل على أن الحكم في إيجاب القصاص متعلق بالآلة وهي أن تكون سلاحا أو يعمل عمل السلاح فإن قيل على ماروينا من قوله برليج قتيل خطأ العمد إن العمد لا يكون خطأ ولا الخطأ عمداً وهذا يدل على فساد الحديث ه قيل ليس كذلك لأنه سماه خطأ في الحكم عمد في الفعل وذلك معنى صحيح لأنه دل به على التغليظ من حيث هو عمد وعلى سقوط القو د من حيث هو في حكم الخطأ ، فإن قبل قوله تعالى [كتب عليكم القصاص في القتلي ] وقوله | النفس بالنفس | وسائر الآي التي فيهما إيجاب القصاص يوجبه على القاتل بالحجر العظيم ، قيل له لا خلاف أن هذه الآى إنما أوجبت القصاص في العمد وهذا ليس بعمد ومُع ذلك فإن الآى وردت في إيجاب القصاص في الأصل والآثار التي

ذكرنا واردة فيما يجب فيه القصاص فكل واحدمنهما مستعمل فيما وردفيه لا يعترض بأحدهما على الآخر وأيضاً قال الله تعالى | ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله وسمى النبي ﷺ شبه العمد قتيل خطأ العمد فلما أطلق عليه اسم الخطأ وجب أن تكون فيه الدبة فإن احتجوا بحديث ابن عباس فى قصة المرأتين قتلت إحداهما الأخرى بمسطح فأوجب النبي ليلتج عليها القصاص قيل له قد بينا اضطراب الحديث وما عارضه من رواية حمل بن مالك في إيجاب الدية دون القود ولو ثبت القود أيضاً فإن ذلك إنماكان في شيء بعينه ليس بعموم في جميع من قتل بمسطح وجائز أن يكون كان فيه حديد وأصابها الحديد دون الخشب فن أوجب النبي ﷺ فيه القود فإن احتجوا بما روى أن يهو دياً رضخ رأس جارية بالحجارة فأمر النبي ﷺ بأن يرضخ رأسه قبل له جائز أن يكونكان لها مروة وهي التي لها حد يعمل عمل السكين فلذلك أوجبالنبي ﷺ قتلهوأ يضاً روى عبدالرزاق قال أخبرنا معمر عن أبوب عن أبرقلا بة عن أنس أن يهو دياً قنل جارية من الأنصار على حلى لها وألقاها في نهر ورضخ رأسها بالحجارة فأتى بها النبي يَلِيُّجُ فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات ولا خلاف أن الرجم لايجب على و جه القود وجائز أن يكون اليهودي مستأمناً فقتل الجارية ولحق بأرضه فأخذوهو حربى لقرب منازلهم من المدينة فقتله على أنه محارب حربى ورجمه كما سمل أعين العرنيين الذين استاقو االإبل وقتلوا الراعي وقطع أيديهم وأرجلهم وتركهم حتى ماتو ا ثمم نسخ القتل على وجه المثلة .

فصل و أمامادون النفس فإنه ليس فيه شبه العمد من جهة الآلة و يجب فيه القصاص بحجر شجه أو بحديد وفيه شبه العمد من جهة التغليظ إذا تعذر فيه القصاص وإنما لم يثبت فيما دون النفس بشبه العمد لأن الله تعالى قال [ والجروح قصاص | وقال | والسن بالسن | ولم يفرق بين وقوعها بحديد أو غيره والآثر إنما ورد فى إثبات خطأ معمد فى القتل و ذلك اسم شرعى لا يجوز إثباته إلا من طريق التوقيف ولم يرد فيما دون النفس توقيف فى شبه العمد وأثبتوا فيه التغليظ إذا لم يمكن فيه القصاص لأنه بمنزلة شبسه العمد حين كان عمداً فى الفعل وقد روى عن عمر نضر ائله و جهه أنه قضى قتادة المدلجى حين حذف ابنه بالسيف فقتله بمائة من الإبل مغلظة حين كان عمداً سقط فيه القصاص

كذلك فيها دون النفس إذا كان عمداً قد سقط فيه القصاص إيجاب قسطه من الدية مغلظاً ومع ذلك فلا نعلم خلافا بين الفقهاء فى إبجاب القصاص فى الجراحات التى يمكن القصاص فيها بأى شىء جرح قال أبو بكر قد ذكر نا الخطأ وشبه العمد فى سورة البقرة والله أعلم .

## باب مبلغ الدية من الإبل

قد تو اترت الآثار عن النبي يَلِينًا بمقدار الدية وأنها مائة من الإبل فنها حديث سهل ابن أبى حثمة في الفتيل الموجود بخير وأن النبي يَلِينًا وداه بمائة من الإبل وروى سفيان ابن عيينة عن على بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر قال خطبنا رسول الله يَلِينًا بمكة فقال ألا إن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصافيه الدية مغلظة مائة من الإبل أربعون خلفة في بطونها أو لادها وفي كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله يَلِينًا وفي النفس مائة من الإبل ودكر على بن موسى القمى قال حدثنا يعقوب بن شيبة قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا الفضل بن سليمان النميري قال حدثنا غالب بن ربيعة ابن قيس النميري قال أخبر في قرة بن دعموص النميري قال أتيت أنا وعمى الذي يَلِينًا فقلت يارسول الله هل لامي فيها حق قال نعم وكان ديته مائة من الإبل فقد في الجاهلية قلت يارسول الله هل لامي فيها حق قال نعم وكان ديته مائة من الإبل فقد حوى هذا الخبر أحكاما منهاأن المسلم والكافر في الدية سواء لانه أخبر أنه قتل في الجاهلية ومنها أن المرأة ترث من دية زوجها ومنها أن الدية مائة من الإبل ولاخلاف بين السلف وفقهاء الأمصار في ذلك والله أعلى .

## باب أسنان الإبل في دية الخطأ

قال أبو بكر اختلف السلف فى ذلك ، فروى علقمة عن الآسود عن عبد الله بن مسعود فى دية الخطأ أخماسا وعشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنو مخاض وعشرون بنات لبون وعن عمر بن الخطاب أخماساً أيضاً وروى عاصم بن ضمرة وإبراهيم عن على فى دية الخطأ أرباعاً خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات مخاض وخمس وعشرون بنات لبون أربعة

أسنان مثل أسنان الزكاة وقال عثمان وزيدبن ثابت في الخطأ ثلاثون بنات لبون و ثلاثون جذعة وعشرون بنو لبون وعشرون بنات مخاض وروى عنهما مكان الجذاع الحقاق قال أبو بكر واتفق فقهاء الامصار أصحابنا ومالك والشافعي أن دية الحنطأ أخماس إلا أنهم اختلفوا في الأسنان منكل صنف فقال أصحابنا جميعاً عشرون بنات مخاض وعشرون بنومخاض وعشرون بنات لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة وقال مالك والشافعي عشرون بنات مخاض وعشرون بنو لبون وعشرون بنات لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة ، وحدثنا عبد الباقى بن قانع قال حدثنا أحمد بن داود بن توبة التمارقال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا أبومعاوية قال حدثنا حجاج بن أرطارة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود أن الذي يَرَاكُمُ جمل الدية فى الخطأ أخماساً واتفق الفقهاء على استعمال هذا الخبر فى الأخماس يدلُّ على صحته ولم يبين فيه كيفية الاسنان فروى منصور عن إبراهيم عن ابن مسعود في دية الخطأ أخماساً وذكر الأسنان مثل قول أصحابنا فهذا يدل على أن الأخماس التي رواها عن النبي يُرْتِيِّةٍ كانت على هذا الوجه لأنه غير جائز أن يروى عن النبي عَلِيِّتِهِ شيئًا ثم يخالفه إلى غيره ه فإن قيل خشف بن مالك مجهول ، قيل له استعمال الفقهاء الحبرة في إثبات الأخماس يدل على صحته واستقامته وأيضاً فإن قول من جعل فى الخطأ مكان بنولبون بنى مخاص أولى لأن بني لبون بمنزلة بنات مخاض لقوله برائج فإن لم توجد ابنة مخاص فابن لبون فيصير بمنزلة من أوجب أربعين بنات مخاض إذا أوجب عشرين بني لبون وعشرين بنات مخاض وأيضاً فإن بني لبون فوق بني مخاض ولا يجوز إثبات زيادة مابين بني لبون وبنات مخاض إلا بنو قيف و أيضاً فإن قول النبي ﷺ الدية مائة من الإبل يقتضي جواز ما يقع عليه الاسم فلا تثبت الزيادة إلا بدلالة ومذهب أصحابنا أقل ما قيل فيه فهو ثابت وما زاد فلم تقم عليه دلالة فلا يثبت وأيضاً قد ثبت مثل قول أصحابنا عن عبد الله بن مسعود في كيفية الاستان ولم يروعن أحد منالصحابة بمن قال بالاخماس خلافه وقول مالك والشافعي لا يروي عن أحد من الصحابة و إنما يروي عن سليمان بن يسار فكان قول أصحابنا أولى لاتفاق الجميع من فقهاء الأمصار على إثبات الاخماس وثبوت كيفيتها على الوجه الذي يذهب إليه أصحابنا عن عبد الله بن مسعود ، فإن قبل إيجاب

بنى لبون أولى من بنى مخاص لانها تؤخذ فى الزكاة ولاتؤخذ بنومخاص ، قيل له ابن اللبون يؤخذ فى الزكاة على وجه البدل وكذلك ابن مخاص يؤخذ عندنا على وجه البدل فلا فرق بينهما وأيضاً فإن الديات غير معتبرة بالزكاة ألا ترى أنه يجب عند المخالف أر بعون خلفة فى شبه العمد ولا يجب مثلها فى الزكاة والله أعلم .

### باب أسنان الإبل في شبه العمد

روى عن عبد الله بن مسعود في شبه العمد أرباعاً خمس وعشرون بنات مخاض وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون حقة وخمسوعشرون جذعة وهيمثل أسنان الإبل في الزكاة ۽ وروي عن على وأبي موسى والمغيرة بن شعبة في شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثو نجذعة وأربعون مابين ثنيةإلى بازل عامهاكلها خلفة وعنعثمان وزيد بن ثابت ثلاثون بنات لبون وثلاثون حقة وأربعون جذعة خلفة ، وروى أبو إسحاقي عز، عاصم بن ضمرة عن على في شبه العمد ثلاثو ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلما خلفة ﴿ وَاخْتَلْفَ فَقُمَّا. الأَمْصَارُ فَي ذلك فقال أبَّو حنيفة وأبو يوسف دية شبه العمد أرباع على ما روى عن عبد الله بن مسعود وقال محمد دية شبهالعمد أثلاث ثلاثون حقةو ثلاثون جذعة وأربعون مابين ثنية إلى بازل عامها كلما خلفة والخلفة هي الحوامل وهو قول سفيان الثوري وروى مثله عن عمر وزيد بن ثابت ومن قدمنا ذكره من السلف \* وروى ابن القاسم بن مالك أن الدية المغلظة في الرجل يحذف ابنه بالسيف فيقتله فتكون عليه الدية مغلظة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وهي حالة قال والجد إذا قتل ولدولده على هذا الوجه مثل الأب فإن قطع يد الولد وعاش ففيه نصف الدية مغلظة وقال مالك تغلظ على أهل الورق والذهب أيضـاً وهو أن ينظر إلى قيمة الثلاثون من الحقة والثلاثين من الجذعة والأربعين من الخلفة فيعرفكم قيمتهن ثم ينظر إلى دية الخطأ أخماساً من سنان عشرين بنت مخاص وعشرين ابن لبون وعشرين بنات لبون وعشرين حقة وعشرين جذعة ثم ينظركم فضل مابين دية الخطأ والدية المغلظة فيزاد فى الرقةعلى قدر ذلك قال وهو على قدر الزيادة والنقصان في سائر الأزمان وإن صارت دبة التغليظ ضعنى دية الخطأ زيد عليه من الورق بقدر ذلك وقال الثورى في دية شبه العمد من

الورق يزاد علما يقدر ما بين دية الخطأ إلى دبة شبه العمد في أسنان الإبل نحو ما قال مالك وهو قول الحسن بن صالح « قال أبو بكر لما ثبت أن دية الخطأ أخماس بماروى عن النبي مِلِيِّةٍ وبمـا قدمنا من الحجاج ثم اختلفوا في شبه العمد فجعله بعضهم أرباعاً وبعضهُم أَثَلَاناً كان قول من قال بِالْآرِبَاعِ أُولَى لَان في الْأَثْلَاثِ زيادة تغليطُ لم تقم عليها دلالة وقول الني يَرَائِثُهِ الدية مائة من الإبل يو جب جواز الكل والتغليظ بالأرباعُ متفق عليه والزيادة عليهًا غير ثابتة فظاهر الخبر ينفيها فلم نثبتها وأيضاً فإن فى إثبات الحلفات وهي الحوامل إثبات زيادة عدد فلا يجوز لأنها تصير أكثر من مائة لا جل الأولاد ، فإن قيل في حـديث القاسم بن ربيعة عن ابن عمر عن النبي عَلِيْقٍ في قتيل خطأ العمد مائة من الإبل أربعون منها خلفة في بطونها أو لادها وقد احتججتم به في إثبات شبه العمد فهلا اثبتم الاسنان ه قبل له أثبتنا به شبه العمد لاستعمال الصحابة إياه في إثبات شبه العمد ولوكان ذلك ثابتاً لكان مشهوراً ولوكان كذلك لما اختلفوا فيه كما لم يختلفوا فى إثبات شبه العمد وليس يمتنع أن يشتمل خبر على معان فيثبت بعضها ولا يثبت بعض إما لا نه غير ثابت في الا صل أو لا نه منسوخ وأما التغليظ فى الورق والذهب فإنه لا يخلوا أصل الدية من أن يكون واجباً من الإبل وأن الورق والذهب مأخرذان عنها على أنهما قيمة لها أو أن تكون الدية في الا"صل واجبة في أحد الا صناف الثلاثة من الدراهم والدنانير والإبل لا على أن بعضها بدل من بعض فإنكانت الإبل هي الدية وإنما تؤخذ الدراهم والدنانير بدلا منها فلا اعتبار بما ذكره مالك من إيجاب فضل ما بين دية الخطأ إلى الدية المغلظة وإنمــا الواجب أن يقال أن عليه قيمة الإبل على أسنان التغليظ وكذلك دية الخطأ ينبغى أن تعتبر فيها قيمة الإبل على أسنان الخطأ وأن لا تعتبر الدراهم والدنانير في الديات مقدراً محدوداً فلا يقال أن الدية من الدراهم عشرة آلاف ولا اثنا عشر ألفاً ولا من الذهب ألف دينار بل ينظر في سائر الأزمانُ إلى قيمة الإبل فإنكانت ستة آلاف أوجب ذلك من الدراهم بغيرزيادة خمسة عشر ألفاً أوجب ذلك وكذلك قيمتها من الدنانير فلما قال السلف في الدية أحد قولين إما عشرة آلاف وإما آثنا عشر ألفاً وقالوا أنها من الدنائير ألف دينار حصل الإتفاق من الجميع على أن الزيادة على هذه المقادير والنقصان منها غير سائغ وفى ذلك

دليل على أن الدراهم والدنانير هي ديات بأنفسها لابدلامن غيرها وإنكان كذلك لم يجز التغليظ فيها من وجمين أحدهما أن إثبات التغليظ طريقــه التوقيف أو الاتفاق ولا توقيف في إثبات التغليظ في الدراهم والدنانير ولا اتفاق والثاني أن التغليظ في الإبل إنما هو من جمة الأسنان لا من جمة زيادة العدد وفي إثبات التغليظ من جمة زيادة الوزن في الورق والذهب خروج عن الأصول ووجه آخريدل على أن الدراهم والذنانير ليست على وجه القيمة عن الإبل وهو أنه معلوم أن القاضي يقضي على العاقلة إذا كانت من أهل الورق بالورق وإذا كانت من أهل الذهب بالدنانير فلو كانت الإبل هي الواجبة والدراهم والدنانير بدل منها لما جاز أن يقضى القاضي فيها بالدراهم والدنانير على أن تؤديها في اللاث سنين لأنه دين بدين فلما جاز ذلك دل على أنها ديات بأنفسها ليست أبدالا عن غيرها ويدل على أن التغليظ غير جائز في الدر اهم و الدنانير أن عمر رضي الله عنه جعل الدية من الذهب ألف دينار ومن الورق ما اختلف عنه فيه فروى عنه أهل المدينة اثنا عشر ألفاً وروى عنه أهل العراق عشرة آلاف ولم يفرق فى ذلك بين دية شبه العمد والخطأ وذلك بمحضر من الصحابة من غير خلاف من أحد منهم عليه فدل على أن اعتبار التغليظ فيها ساقط ويدل عليه أيضاً أن الصحابة قد اختلفت في كيفية التغليظ في أسنان الإبل لماكان التغليظ فيها واجباً ولوكان التغليظ في الورق والذهب واجباً لاختلفوا فيه حسب اختلافهم في الإبل فلما لم يذكر عنهم خلاف في دلك وإنما روى عنهم في الذهب ألف دينار وفي الدراهم عشرة آلاف أو اثنا عشر ألفاً من غير زيادة ولا نقصان ثبت بإجماعهم على نني التغليظ في غير الإبل ، فإن قيل على ماذكرنا من الأصول لوكان من الإبل لكان قضاء القاضي عليهم بالدية من الدراهم يوجب أن بكون ديناً بدين إن هذا كما يقولون فيمن تزوج امرأة على عبد وسط أنه إن جاء بالقيمة دراهم قبلت منه ولم يكن ذلك بيع دين بدين \* قيل له القاضي عندنا لا يقضي عليه بدراهم إذا تزوجها على عبد و لكنه يقول له إن شنت فأعطما عبداً وسطاً وإن شنت قيمته در اهم فليس فيما قلنا بيع دين بدين والدية يقضي بها القاضي على العاقلة دراهم ولا يقبل منهم ألإ بل إذا قضى بذَّلك وعلى أنه إنما تعتبر قيمة العبد في وقت ما يعطي قيمته دراهم والإبل لا تعتبر قيمتها إذا أراد القضاء بالدراهم سواء نقصت قيمتها أو زادت ، واختلف و ١٤ – أحكام لك ,

السلف وفقهاء الأمصارفى المقتول فى الحرم والشهر الحرام فقال أبوحنيفة ومحمد وزفر وابن أبي ليلي ومالك القتل في الحرم والشهر الحرام كمو في غيره فيما يجب من الدية والقود وسئل الأوزاعي عن القتل في الشهر الحرام والحرم هل تغلظ الدية فيه بلغنا أنه إذاقتل فى الحرم أو الشهر الحرام زيد العقل ثلثه ويزاد في شبه العمد في أسنان الإبل وذكر المزنىءن الشافعي فيمختصره وذكر تغليظ الدية فيشبه العمد وقال الدية في هذا على العاقلة وكذلك الجراح وكذلك التغليظ فى النفس والجراح فى الشهر الحرام و البلد الحرام وذوى الرحم وروى عن عثمان أنه قضى في دية أمرأة قتلت بمكه بدية و ثلث وروى إبراهيم عن الأسود أن رجلا أصيب عند البيت فسأل عمر علياً فقال له على ديته من بيت المالُ فلم ير فيه على أكثر من الدية ولم يخالفه عمر وقال الله تعالى | ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنةودية مسلمة إلى أهله ] وهو عام في الحل والحرَّم ولما كانت الكفارة في الحرم كمي فيالحل لافرق بينهما وإنكان ذلككله حقاً لله تعالى وجب أن تكون الدية كذلك إذ الدية حق لآدى ولا تعلق لها بالحرم ولا بالشهر الحرام لآن حرمة الحرم والشهر الحرام إنما هي حق لله تعالى فلوكان لحرمة الحرم والأشهر تأثير في إلزام الغرم لـكان تأثيره فىالكفارة التي هي حقالله تعالى أولى ويدل عليه قول النبي ﷺ ألا إن قتيل الخطأ العمد قتيل السوط والعصافيه مائة من الإبل ولم يفرق بين الحل والحرم وقد اختلف التابعون في ذلك فروى عنسميد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيدوعبيدالله بن عبد الله وسليمان بن يسار الدية في الحرم كمهي في غيره وكذلك الشهر الحرام وروى عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله أن من قتل في الحرم زيد على ذلك ديته مثل ثلثها والله أعلم .

باب الدية من غير الإبل

قال أبوحنيفة المدية من الإبل والدراهم والدنانير فن الدراهم عشرة آلاف درهم ومن الدنانير ألف دينارو أبوحنيفة لايرى الدية إلا من الإبل والورق والذهب وقال مالك والشافعي من الورق اثنا عشر ألفاً ومن الذهب ألف دينار وقال مالك أهل الذهب أهل الشام ومصر وأهل الورق أهل العراق وأهل الإبل أهل البوادى وقال مالك ولا يقبل من أهل الإبل إلا الإبل ومن أهل الذهب إلا الذهب ومن أهل الورق إلا الورق وقال

أبويوسف ومحمد الدية من الورق عشرة وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الإبل مائة بعير وعلى أهل البقر ماثنا بقرة وعلى أهل الشاء ألفا شاة وعلى أهل الحلل ماثنا حلة يمانية ولا يؤخذ من الغنم والبقرف الدية إلاالثني فصاعدا ولاتؤخذ من الحلل إلااليهانية قيمة كلحلة خمسون درهما فصاعدا وروى عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبيدة السلاني عن عمر أنه جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل البقرمائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألني شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة وعلى أهل الإبل مائة من الإبل ه قال أبو بكر الدية قيمة النفس وقد اتفق الجيع على أن لها مقدار أ معلوماً لايزاد عليه ولا ينقص منه وأنها غير موكولة إلى اجتهاد الرأى كقيم المنلفات ومهور المثل ونحوهما وقدا تفق الجميع على إثبات عشرة آلاف واختلفوا فيها زاد فلميجر إثباته إلا بتوقيف وقد روى هشيم عن يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب قوم الإبل في الدية مائة من الإبل قوم كل بعير بمائة وعشرين درهما اثني عشر ألف درهم وقد روى عنه في الدية عشرة آلاف وجائز أن يكون من روى اثني عشر ألفاً على أنها وزن ستة فتكون عشرة آلاف وزن سبعة وذكر الحسن في هذا الحديث أنه جعل الدية من الورق قيمة الإبل لا أنه أصل في الدية وفي غيرهذا الحديث أنه جعل الدية من الورق وروى عكرمة عن أبي هريرة في الدية عشرة آلاف درهم ه فإن احتج محتج بما روى محمد ابن مسلم الطائني عن عمرو بن دينار عن عكر مة عن ابن عباس أن النبي برائج قال الدية اثنا عشرُ أَلْفاً وروى ابن أبي نجيح عن أبيه أن عمر قضى في الدية باثني عشر أَلْفاً وروى نافع بن جبير عن ا بن عباس مثله والشعبي عن الحارث عن على مثله ﴿ قَيْلُ لَهُ أَمَا حَدَيْثُ عكرمة فإنه يرويه ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن الني عليه لم يذكر فيه ابن عباس ويقال إن محمد بن مسلم غلط في وصله وعلى أنه لو ثبت جميع ذَلَك احتمل أن يريد بها اثنى عشر ألف درهم وزن ستة وإذااحتمل ذلك لم يجز إثبات الزيادة بالاحتمال ويثبت عشرة آلاف بالاتفاق وأيضاً قد اتفق الجميع على أنها من الذهب ألف دينار وقد جعل فى الشرعكل عشرة دراهم قيمة لدينار ألاً ترى أن الزكاة في عشرين مثقالا و في مائتي درهم فجعلت مائتا الدرهم نصاباً بإزاء العشرين ديناراً كذلك ينبغي أن يجمل بإزاءكل دينار من الدية عشرة دراهم ء وإنما لم يجمل أبو حنيفة الدية من غير الأصناف

الثلاثة من قبل أن الدية لماكانت قيمة النفسكان القياس أن لا تكون إلا من الدراهم والدنانير كقيم سائر المتلفات إلا أنه لما جعل النبي ﷺ قيمتها من الإبل اتبع الأثرفيها ولم يوجبها من غيرها والله أعلم .

# باب ديات أهل الكفر

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر وعثمان البتي وسفيان الثوري والحسن بن صالح دية الكافر مثل دية المسلم واليهودي والنصراني والمجوسي والمعاهدوالذمي سواء وقال مالك بن أنس دية أهل الكتاب على دية المسلم ودية المجوسي ثمان مائة درهم وديات نسائهم على النصف من ذلك وقال الشافعي دية اليهودي والنصراني ثلث الدية ودية المجوسي ثمان مائة والمرأة على النصف ء قال أبو بكر الدليل على مساواتهم المسلمين في الديات قوله عز وجل [ ومنقتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وديةمسلبة إلى أهله إلا أن يصدقوا \_ إلى قوله \_ وإنكان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله | والدية اسم لمقدار معلوم من المــال بدلا من نفس الحر لأنَّ الديات قدكانت متعالمة معروفة بينهم قبل الإسلام وبعده فرجع الكلام إليها فى قوله فى قتل المؤمن خطأ ثمم لما عطف عليه قوله تعالى [ و إن كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله ] كانت هذه الدية المذكورة بدياً إذ لو لم تكن كذلك لماكانت دية لأن الدية اسم لمقدار معلوم من بدل النفس لايزيد ولا ينقص وقدكانوا قبل ذلك يعرفون مقادير ألديات ولم يكونوا يعرفونالفرق بين دية المسلم والكافرفوجب أن تكون الدية المذكورة للكافرهى التى ذكرت للسلم وأن يكون قوله تعالى [ فدية مسلمة إلى أهله إراجعاً إليها كما عقل من دية المسلم أنها المعتَّاد المتعارف عندهم ولو لَا أن ذلك كذلك لكانَّ اللفظ بحملًا مفتقر آ إلى البيان وليس الأمركذلك م فإن قيل فقوله تعالى [ فدية مسلمة إلى أهله | لايدل على أنها مثل دية المسلم كما أن دية المرأة على النصف من دية الرجل ولا يخرجها ذلك من أن تكون دية كاملة لها م قبل له هذا غلط من وجمين أحدهما أن الله تعالى إنما ذكر الرجل في ألآية فقال [ومن قتل مؤمناً خطأ ثم قال [وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله ] فَكَمَا اقْتَضَى فَيَمَا ذَكُرُهُ لَلْمُسَلِّمُ كَمَالَ الدِّيةَ كَذَلْكُ دِيةِ المُعَاهِدُ لِتَسَاوِيهِمَا في اللَّفظ مع وجود النعارف عندهم في مقدار ُالدية والوجه الآخر أن دية المرأة لايطلق عليها أسم الدية

وإنما يتناولها الاسم مقيدآ ألاترى أنهيقال دية المرأة نصف الديةوإطلاق اسم الدية إنما يقع على المتعارفالمعتاد وهوكالها ، فإن قيل قوله تعالى [ وإنكان من قوم بينكم وبينهم ميثاق | يحتمل أن يريد به وإنكان المقتول المؤمن من قوم بينكم وبينهم ميثاق فاكتنى بذكر الإيمان للقتيلين الأولين عن إعادته في القتيل الثالث « قيل له هذا غلط منوجوه أحدها أنه قد تقدم فى أول\لخطاب ذكر القتيل المؤمن خطأ وحكمه وذلك عموم يقتضى سائر المؤمنين إلاماخصه الدليل فغيرجائز إعادة ذكر المؤ من بذلك الحكم في سيأق الآية مع شمول أول الآية له ولغيره فعلمنا أنه لم يرد المؤمن بمن كان بيننا وبينهم ميثاق والثانى لما يقيده بذكر الإيمان وجب إجراؤه فى الجميع من المؤمنين والكفار من قوم بيننا وبينهم ميثاق وغير جائز تخصيصه بالمؤمنين دون الكافرين بغير دلالة والثالث أن إطلاق القول بأنه من المعاهدين يقتضي أن يكون معاهداً مثلهم ألا ترى أن قول القائل إن هذا الرجل من أهل الذمة يفيدأنه ذمىمثلهموظاهر قوله تعالى [وإنكان من قوم بينكم وبينهم ميثاق إيوجب أن يكون معاهداً مثلهم ألا ترى أنه لما أرَّاد بيان حكم المؤمن إذا كان من ذوى أنساب المشركين قال إفانكان من قوم عدو الم وهو مؤمن فتحربر رقبة مؤمنة إ فقيده بذكر الإيمان لأنه لو أطلقه لكان المفهوم منه كافر مثلهم والرابع أنه لوكان كما قال هذا القاءل لماكانت الدية مسلمة إلىأهله لأنأهله كفارلا يرثونه فهذهالوجوه كلما تقتضي المساواة وفساد هذا التأويل ، ويدل على صحة قول أصحابنا أيضاً مارواه محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت [فإن جاؤك فاحكم بينهم | الآية قالكان إذا قتل بنو النضير من بنى قريظة قتيلاً دوا نصف الدية وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا الدية إليهم قال فسوى رسول الله ﷺ بينهم في الدية ٥ قال أبو بكر لما قال أدوا الدية ثم قال سوى بينهم فى الدية دل ذلك على أنه راجع إلى الدية المعبودة المبدوء بذكرها لأنه لوكان رد بني النصير إلى نصفها لقال سوى بينهم في نصف الدية ولم يقل سوى بينهم الدية ويدل عليه أيضاً قول النبي برات في النفس مائة من الإبل وهو عام في الكافر والمسلم وروى مقسم عن ابن عباس أن النبي برات ودى العامريين وكانامشركين دية الحرين المسلِّمين وروى محمَّد بن عبد وس قال حَدثناً على بن الجعد قال حدثنا أبو بكر قال سمعت نافعاً عن ابن عمر عن النبي يرتي أنه و دى ذمياً دية مسلم وهذا ن الخبران يو جبان

مساواة الكافر للمسلم في الدية لانه معلوم أن النبي ﷺ وداهما بما في الآية في قوله عز وجل [ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلَّمة إلى أهله ] فدل على أن المراد من الآية دية المسلم وأيضاً لما لم يكن مقدار الدية مبيناً فىالكتابكان فعل النبي يَرْكِيُّةٍ فَ ذَلَكَ وارداً مورد البيان وفعله علي إذا ورد مورد البيان فهوعلى الوجوب وروى أبو حنيفة عن الهيثم عن أبي الهيثم أن النبي علي وأبا بكر وعمر وعثمان قالوا دية المعاهد دية الحر المسلم وروى إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال كان أبو بكر وعمر وعثمان يجعلون دية اليهودي والنصراني إذا كانو امعاهدين مثل دية المسلم وروى سعيد بنأبي أيوبقال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن جعفر بن عبدالله بن الحـكم أخبره أن رفاعة بن السموءل اليهو دي قتل بالشام فجعل عمر ديته ألف دينار وروى محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن مسعود قال دية أهل الكشاب مثلدية المسلمين وهو قول علقمة وإبراهيم ومجاهد وعطاء والشعبي وروى الزهري عن سالم عن أبيه أن مسلماً قتل كافراً من أهل العقد فقضى عليه عثمان بن عفان بدية المسلم فهذه الأخبار وما ذكرنا من أقاويل السلُّف مع موافقتها لظاهر الآية توجب مساواة الكافر للسلم في الديات وقد روى عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال دية اليهو دي والنصر اني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي تمان مائة قال سعيد وقضى عثمان فى دية للعاهد بأربعة آلاف & قال أبو بكر وقد روى عنهماخلاف ذلك وقدذكرناه واحتج المخالف بمارواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ لما دخل مكة عام الفتح قال في خطبته ودية الكافر نصف دية المسلم وبماروي عبد الله بن صالح قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قال رَسُول الله يَرْتِينَ دية الجوس ثمان مائة ، قيل له قد علمنا حضور هؤلا. الصحابة الذين ذكرنا عنهم مقدار الدية خطبة النبي بَلِيِّتِ ٤-كه فلوكان ذلك ثابتاً لعرفه هؤلا. ولما عدلوا عنه إلى غيره وأيضاً قد روى عنه بَرْكِيٍّ أنه قال دية المعاهد مثل دية المسلم وأنه ودى العامريين دية الحرين المسلمين وهذا أولَى لما فيه من الزيادة ولو تعارض الخبرُان لـكان ما اقتضاه ظاهر الكتاب وما وردبه النقل المتواثر عن الرسول برائع في أن الدية مائة من الإبل من غير فصل فيه بين المسلم والـكافر أولى فوجب تساويهما في الديات وأما حديث عقبة بن عامر في دية المجوسي فإنه حديث واه لا يحتج بمثله لأن ابن

لهيمة ضعيف لاسيما من رواية عبدالله بن صالح عنه ، فإن قيل قوله تعالى [فدية مسلمة إلى أهله إعطفاً على ماذكر فى دية المسلم لايدل على تساوى الديتين كالوقال من قتل عبداً فعليه قيمته ومن استهلك ثو با فعليه قيمته لم يدل على تساوى القيمتين ، قيل له الفرق بينهما أن الدية اسم لمقدار من المال بدلا من نفس الحركانت معلومة المقدار عندهم وهى مائة من الإبل فمتى أطلقت كان من مفهوم اللفظ هذا القدر فإطلاق لفظ الدية قدأ نبأ عن هذا المعنى وعطفها على الدية المتقدمة مع تساوى اللفظ فيهما بأنها دية مسلمة قد اقتضى ذلك أيضاً والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .

# بابالمسلم يقيم فى دار الحرب فيقتل قبل أن يهاجر إلينا

قال الله تعالى [ فإن كان من قوم عدو اكم وهو مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة ] روى إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى إ فإنكان من قوم عدو الكم وهو مؤ من ] قال يكون الرجل مؤمناً وقومه كفار فلادية له وُلكن عتق رقبة مؤمنة ؞ قالُ أبوبكرهذا محمول علىالذي يسلم في دار الحرب فيقتل قبل أن يهاجر إلينا لأنه غير جائز أن يكون مراده في مؤمن في دار الإسلام إذا قتل وله أقاربكفار لأنه لا خلاف بين المسلمين أن على قاتله الدية لبيت المال وأن كون أقر بائه كفاراً لا يوجب سقوط ديته لأنهم بمنزلة الأموات حيث لايرثونه وروى عطاءبن السائب عن أبي يحيي عن ابن عباس. إ فإنكان من قوم عدو لـكم ] الآية قالكان الرجل يأتى النبي ﷺ فيسلم ثم يرجع إلى قُومه فيكون فيهم فيصيبه المسلمون خطأ في سرية أو غزاة فيعتق الذي يصيبه رقبة قال أبو بكر إذا أسلم في دار الإسلام لم تسقط ديته برجوعه إلى دار الحرب كسائر المسلمين لأن ما بينــه و بين المشركين من القرابة لا تأثير له في إسقاط قيمــة دمه كسائر أهل دار الإسلام إذا دخلو دار الحرب بأمان على القاتل الدية وروى عن ابن عباس وقال قتادة هو المسلم يكون في المشركين فيقتله المؤمن ولا يدرى ففيه عتق رقبة وليس فيه دية وهذا على أنه يقتل قبل الهجرة إلى دار الإسلام وروى مغيرة عن إبراهيم إفإنكان من قوم عدو لـكم ] قال هو المؤمن يقتل وقومه مشركون ليس بينهم وبين النبي برات عهد فعلميه تحرير رقبة وإنكان بينهم وبينالني تركي عهد أدى ديته إلى قرابته الذين بينهم وبين النبي ﷺ عهد \* قال أبو بكر وهذا لامعني له من قبل أن أقرباءه لاير ثو ته لانهم كفار

وهو مسلم فكيف يأخذون ديته وإنكان قومه أهل حرب وهومن أهل الإسلام فالدية واجبة لبيَّت المالكسلم قدَّل في الإسلام ولا وارث له ﴿ وقد اختلف فقهاء الأمصار فيمن قتل في دار الحرب وهو مؤمن قبل أن يهاجر فقال أبو حنيفة وأبو يوسف في الرواية المشهورة ومحمد فى الحربى يسلم فيقتله مسلم مستأمن قبل أن يخرج فلا شىء عليه إلا الكفارة في الخطأ وإن كان مستأمنين دخلا دار الحرب فقتل أحدهما صاحبه فعليه الدية فىالعمدو الخطأ والكفارة في الخطأ خاصة وإنكانا أسيرين فلاشيء على القاتل إلا الكفارة في الخطأ في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف و محمد الدية في العمدو الخطأ وروى بشر بن الوايد عن أبي يوسف في الحربي يسلم في دار الحرب فيقتله رجل مسلم قبل أن يخرج إلينا أن عليه الدية استحساناً ولو وقع فى بثر حفرها أو وقع عليه ميزاب عمله لم يضمن شيئاً وهذا خلاف المشهور من قوله وخلاف القياس أيضاً ﴿ وقال مالك إذا أسلم فى دار الحرب فقتل قبل أن يخرج إلينا فعلى قاتلهالدية والكفارة إن كان خطأ قال وقوله تعالى [ فإن كان من قوم عدو أكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ] إنماكان في صلح النبي ﷺ أهل مكه لأن من لم بهاجر لم يورث لأنهم كانوا يتوارثون بالهجرة قال الله تعالى [ والذين لم يهاجروا مالـكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ] فلم يكن لمن بهاجرور ثة يستحقون ميرا ثه فلم تجب الدية ثم نسخ ذلك بقوله [وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله ] وقال الحسن بن صالح من أقام فى أرض العدو وإنَّ انتحلُّ الإسلام وهو يقدر على التحويل إلى المسلمين فأحكامه أحكام المشركين وإذا أسلم الحربي فأقام ببلادهم وهو يقدر على الخروج فليس بمسلم يحكم فيه بما يحكم على أهل الحرب في ماله ونفسه وقال الحسن إذا لحق الرجل بدار الحرب ولم يرتد عن الإسلام فهو مرتد بتركه دار الإسلام \* وقال الشافعي إذا قتل المسلم مسلماً في دار الحرب في الغارة أو الحرب وهو لا يعلمه مسلماً فلا عقل فيه ولا قو د وعليه الكفارة و .. و ا مكان المسلم أسيراً أو مستأمناً أورجلا أسلم هماك و إن علمه مسلماً فقتله فعليه الةو د ه قال أبو بكر لأيخلو قوله تمالى [فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة] من أن يكون المراد به الحربى الذي يسلم فيقتل قبل أن يهاجر على ماقاله أصحابنا أو المسلم الذي له قرابات من أهل الحرب لأن قوله تعالى إ فإن كان من قوم عدو لكم إ يحتمل ألمعينين جميعاً بأن بكون من

أهل دار الحرب وبأن يكون ذا نسب من أهل الحرب فلو خلينا والظاهر لأسقطنا دية من قتل في دار الإسلام من المسلمين إذا كان ذا قرابة من أهل الحرب لاقتضاء الظاهر ذلك فلما اتفق المسلمون على أن كو نه ذا قرابة من أهل الحرب لا يسقط حكم دمه في إيحاب الدية أو القود إذا قتل في دار الإسلام دل ذلك على أن المراد من كان مسلماً من أهل دار الحرب لم يهاجر إلى دار الإسلام فيكون الواجب على قاتله خطأ الكفارة دون الدية لأن الله تعالى إنما أوجب فيه الكفارة ولم يوجب الدية وغير جائز أن يزاد في النص إلا بنص مثله إذ كانت الزيادة في النص توجب النسخ ﴿ فَإِنْ قَيْلُ هَلا أُوجِبُتُ الدية بقوله تعالى [ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله قيل له غير جائز أن يكون هذا المؤمن مراداً بالمؤمن المذكور في أول الآية لأن فيها إيجاب الدية والرقبة فيمتنع أن نعطفه عليه ونشرط كونه من أهل دار الحرب ونوجب فيه الرقبة وهو قدأ وجبهاً بدياً مع الدية في ابتداء الخطاب وأيضاً فإن قوله [فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن |استينافكلام يتقدم له ذكر في الخطاب لأنه لا يجوز أن يقال أعط هذا رجلا وإنكان رجلا فاعطه هذا كلام فاسد لايتكلم به حكيم فثبت أن هذا المؤمن المعطوف على الأول غير داخل في أول الخطاب \* ويدل عليه من جمة السنة ماحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا هناد بن السرى قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله قال بعث رسول الله برات الله عليه الله جنعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي مَرَائِيةٍ فأمر لهم بنصف العقل وقال أنا برى. مزكل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا يارسولالله لم قال لا تراءى ناراهما وحدثنا عبد الباقى بن قانع قال حدثنا محمد بن على بن شعيب قال حدثنا ابن عائشة قال حدثنا حماد ابن سلمة عن الحجاج عن إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبدالله قال قال رسو ل الله علية من أقام مع المشركين فقد برثت منه الذمة أو قال لا ذمة له قال ابن عائشة هو الرجل يسلم فيقيم معهم فيغزون فإن أصيب فلادية له لقو له يُؤلِّتُهِ فقد برئت منه الدمة ، وقو له أنا برىء منه يدل على أن لاقيمة لدمه كأهل الحرب الذين لاذمة لهم ولما أمر لهم بنصف العقل في الحديث الأولكان ذلك على أحد وجهين إما أن يكون الموضع الذي قتل فيه كان مشكوكا في أنه من دار الحرب أو من دار الإسلام أو أن يكون النبي ﷺ تبرع

به لأنه لوكان جميعه واجباً لما اقتصر على نصفه ه وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا عبد الله ابن أحمد بن حنبل قال حدثنا شيبان قال حدثنا سليمان يعنى ابن المغيرة قال حدثنا حميد ابن هلال قال أتانى أبو العالية وصاحب لى فانطلقنا حتى أتينا بشر بن عاصم الليثي فقال أبو العالية حدث هذين فقال بشر حدثني عقبة بن مالك الليثي وكان من رهطه قال بعث رسول الله على سرية فأغارت على قوم فشذر جل من القوم وا تبعه رجل من السرية ومعه السيف شاهره فقال الشاذ انى مسلم فضربه فقتله فنمى الحديث الىرسول الله متالية فقال فيه قو لا شديداً فقال القاتل يار سول الله ماقال إلا تعو ذاً من القتل فأعرض عنه رسو ل الله يَرْكِيُّهِ مراراً تعرف المساءة في وجهه وقال إن الله أبي على أن أقتل مؤمناً ثلاث مرات قال أبو بكر فأخبر النبي ﷺ بإيمان المقتول ولم يوجب على قاتله الدية لأنه كان حربياً لم يهاجر بعد إسلامه ۽ وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا الحسن بن على وعثمان بن أبي شيبة قالا حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي ظبيان قال حدثنا أسامة بن زيد قال بعثنارسول الله يراتج سرية إلى الحرقات فنذروا بنا فهر بوا فأدركنا رجلا فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فضر بناه حتى قتلناه فذكرته النبي بَرَاقِيْمٍ فقال من لك بلا إله إلا الله بوم القيامة فقلت يار سول الله إنما قالها مخافة السلاح قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة فما زال يقولها حتى وددت أنى لم أسلم إلا يومئذ وهذا الحديث أيضاً يدل علىماقلنا لأنه لم يوجب عليه شيئاً \* وهو حجة على الشافعي في إيجابه القود على قاتل المسلم في دار الحرب إذا علم أنه مسلم لا َّن النبي يَرْاقِعُ قد أخبر بإسلام هذا الرجل ولم يوجب على أسامة دية ولا قوداً ، وأما قول مالك إن قوله تمالى [فإنكان من قوم عدو لكم إنماكان حكما لمن أسلم ولم يهاجر وهو منسوخ بقوله تعالى وأولو الا رحام بعضهم أولى ببعض إفإنه دعوى لنسخ حكم ثابت فى القرآن بلا دلالة وليس في نسخ التوارث بالهجرة وإثباته بالرحم ما يوجب نسخ هذا الحكم بل هو حكم ثابت بنفسه لا تعلق له بالميراث وعلى أنه في حال ماكان التوارث بالهجرة قدكان من لم يهاجر منالقرابات يرث بعضهم بعضاً وإنماكانت الهجرة قاطعة للبيراث بين المهاجر وبين من لم يهاجر فأما من لم يهاجر فقد كانوا يتوار ثون بأسباب أخر فلوكان الا مر على ماقال مالك لوجب أن تكون ديته واجبة لمن لم يهاجر من أقربائه لا نه معلوم أنه

لم يكن ميراث من لم يهاجر مهملا لامستحق له فلما لم يوجب الله تعالى له دية قبل الهجرة لا للمهاجرين ولا لغيرهم علمنا أنه كان مبتى على حكم الحرب لاقيمة لدمه وقوله تعالى [ فإن كان من قوم عدو لـ كم | يفيد أنه مالم يهاجر فهو أهل دار الحرب باق على حكمه الأولف أنلاقيمة لدمه وإنكان دمه محظوراً إذكانت النسبة إليهم قد تصحبأن يكون من بلدهم وإن لم يكن بينه و بينهم رحم بعدأن يجمعهم فى الوطن بلدأوقرية أوصقع فنسبه الله إليهم بعدالإسلام إذكان من أهل ديارهم ودل بذلك على أن لاقيمة لدمه وأما قول الحسن بن صالح في أن المسلم إذا لحق بدار الحرب فهو مرتدفإنه خلاف الكتاب والإجماع لأن الله تعالى قال [والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ] فجعلهم مؤمنين مع إقامتهم فى دار الحرب بعد إسلامهم وأوجب علينا نصرتهم بقوله [ وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر ] ولوكان ما قال صحيحاً لوجب أن لا يجوز للتجار دخول دار الحرب بأمان وأن يكونوا بذلك مرتدين وليس هذا قول أحد فإن احتج محتج بما حدثنا عبد الباقى بن قانع قال حدثنا إسماعيل بن الفضل وعبدان المروزي قالا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حميد بن عبد الرحن عن أبيه عن أبي إسحاق عن الشعبى عن جريرقال سمعت النبي عَلِيِّتُم يقول إذا أبق العبد إلى المشركين فقد حل دمه فإن هذا محمول عندنا على أنه قد لحق بهم مرتداً عن الإسلام لأن أباق العبد لا يبيح دمه واللحاق بدار الحرب كدخول الناجر إليها بأمان فلا يبيح دمه وأما قول الشافعي في أن من أصاب مسلما في دار الحرب وهو لا يعلمه مسلما فلا شيء عليه و إن علم إسلامه أقيدبه فإنه متناقض من قبل أنه إذا ثبت أن لدمه قيمة لم يختلف حكم العمد والخطأ فى وجوب بدله في العمد وديته في الخطأ فإذا لم يجب في الخطأ شيء كذلك حكم العمد فيه ولما ثبت بما قدمنا أنه لاقيمة لدم المقيم في دار الحرب بعد إسلامه قبل الهجرة إلينا وكان مبقى على حكم الحرب وإن كان محظور الدم أجروه أصحابنا مجرى الحربي في إسقاط الضيان عن متلف ماله لأن دمه أعظم حرمة من ماله ولا ضمان على متلف نفسه فماذ أحرى أن لايحب فيه ضمان وأن يكون كأل الحربى من هذا الوجه ولذلك أجاز أبو حنينة مبايعته على سبيل مايجوز مبايعته الحربي من بيع الدرهم بالدرهمين في دار الحرب وأما الا سير في دار الحرب فإن أبي حنيفة أجراه مجرى الذي أسلم هناك قبل أن يهاجر وذلك لا أن إقامته هناك لاعلى وجه الأمان وهو مقهور مغلوب فلما استوبا من هذا الوجه استوى حكمهما في سقوط الضمان عن قاتلهما والله أعلم .

# ذكر أقسام القتل وأحكامه

قال أبوبكر القتل ينقسم إلى أربعة أنحاء واجب ومباح ومحظور وماليس بواجب ولامحظور ولامباح فأما الواجب فهو قتل أهل الحرب المحاربين لنا قبل أن يصيروا في أيدينا بالأسرأو بالأمان أوالعهد وذلك في الرجال منهمدون النساء اللاتي لايقاتلن ودون الصغار الذين لا يقاتلون المحاربين إذا خرجوا ممتنعين وقنلوا وصاروا في يد الإمام قبل التوبة وقتل أهل البغي إذا قاتلونا وقتل من غير قصد إنساناً محظور الدم بالقتل فعلينا قتله وقتــل الساحر والزانى المحصن رجماً وكلـقتل وجب على وجه الحد فهذه ضروب القتل الواجب وأما المباح فهو القتل الواجب لولى الدم على وجه القود فهو مخير بين القتل والعفو فالقتل همنا مباح ليس بواجب وكذلك قتــل أهل الحرب إذا صاروا في أيدينا فالإمام مخير بين القتل والاستبقاء وكذلك من دخل دار الحرب وأمكنه القتل والأسر فهو مخير بين أن يقتل وبين أن يأسر وأما المحظور فإنه ينقسم إلى أنحاء منها مايجب فيه القود هو قتل المسلم عمداً في دار الإسلام العارى من الشبهة فعلى القاتل القود في ذلك ومنها ماتجب فيه الدية دون القود وهو قتل شبه العمدو قتل الآب ابنه وقتل الحربي المستأمن والمعاهد ومايدخله الشبهة فيسقط القود وتجب الدية ومنها ما لا يجب فيه شيء وهو قتل المسلم في دار الحرب قبل أن يهاجر وقتل الآسير في دار الحرب من المسلمين على قول أبى حنيفة وقتل المولى لعبده هذه ضروب من القتل محظورة ولايجب علىالقاتل فيها شيء غير التعزير وأما مالبس بواجب ولامباح ولامحظورفهو قتل المخظىء والساهي والنائم والمجنون والصبي وقد بينا حكمه فيما سلف قوله تعالى [ وإنكان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ] قال ابن عباس والشعبي وقتادة والزهرى هوالرجل من أهل الذمة يقتل خطأ فتجبعلى قاتله الدية والكفارة وهوقول أصحابنا وقال إبراهيم والحسن وجابربن زيدأراد وإنكان المؤمن المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة وكانوا لا يوجبون الكفارة على قاتل الذى وهو مذهب مالك وقد بينا فيما سلف أن ظاهر

الآية يقتضى أن يكون المقتول المذكور فى الآية كافراً ذا عهد وأنه غير جائز إضهار الإيمان له إلا بدلالة ويدل عليه أنه لما أراد مؤمناً من أهل دار الحرب ذكر الإيمان فقال [ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ] فوصفه بالإيمان لأنه لو أطلق لاقتضى الإطلاق أن يكون كافراً من قوم عدو لنا ويدل عليه أن الكافر المعاهد تجب على قاتله الدية وذلك مأخوذ من الآية فوجب أن يكون المراد الكافر المعاهد والله أعلم.

### باب القتل العمد هل فيه كفارة

قال الله تعالى | ومن قتــل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنــة | فنص على إيجاب الكفارة في قتل الخطأ وذكر قتل العمد في قوله تعالى [كتب عليكم القصاص في القتلي ] وقال [ النفس بالنفس] وخصه بالعمد فلما كانكل واحد من القتيلين مذكورًا بعينه ومنصوصاً على حكمه لم يجز لنا أن نتعدى ما نص الله تدلى علينا فيهما إذ غير جائز قياس المنصوصات بعضها على بعض وهذا قول أصحابناجميعاً ، وقال الشافعي على قاتل العمد الكفارة ومع ذلك فني إثبات الكفارة في العمد زيادة في حكم النص وغير جائز الزيادة في النص إلَّا بمثل ما يجوز به النسخ وأيضاً فغير جائز إثباتُ الكفارات قياساً وإنما طريقها التوقيف أو الاتفاق وأيضاً لما نص الله على حكم كل واحد من القتيلين وقال النبي مَرَائِينَ من أدخل في أمرنا ما ليس منــه فهو رد فموجب الكفارة على العامد مدخل في أمره ماليس منه ، فإن قيل لما وجبت الكفارة في الخطأ فهي في العمد أوجب لأنه أغلظ قيلله ليست هذه الكفارة مستحقة بالمأشم فيعتبر عظم المأشم فيها لأن المخطىء غيرآثم فاعتبار المأثم فيه ساقط وأيضاً قد أوجب النبي بَلِّيَّ سُجو د السهوعلي الساهي ولا يجب على العامد وإن كان العمد أغلظ فإن احتجوا بحديث ضمرة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن العريف بن الديلي عن و اثلة بن الأسقع قال أتينا رسول الله ﷺ في صاحب لنا قد أوجب يعني النار بالقتل فقال اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار قيل له رواه ابن المبارك وهانيء ابن عبد الرحمن ابن أخي إبراهيم بن أبي عبلة هذا الحديث عن أبي عبلة فلم يذكر أنه أوجب بالقتل وهؤلاء أثبت من ضمرة بن ربيعة ومع ذلك لو ثبت الحديث على مارواه ضمرة لم يدل على قول المخالف من وجوه أحدها

أنه تأويل من الراوى في قوله أوجب النار بالقتل لآنه قال يعني بالقتل والثاني أنه لو أراد رقبة القتــل لذكر رقبة مؤمنة فلما لم يشرط لهم الإيمان فيها دل على أنها لبست من كفارة القتل وأيضاً فإنما أمرهم بأن يعتقوا عنه ولا خلاف أنه ليس عليهم عتقها عنه وأيضاً فإن عنق الغير عن القاتل لا يجزيه عن الكفارة قوله تعالى [ فتحرير رقبة مؤمنة ] جعل الله من صفة رقبة القتل الإيمــان ولا خلاف أنها لا تجّزي إلّا بهذه الصفة وهذا يدل على أن عتق الرقبة المؤمنة أفضل من الكافرة لا ّن هذه الصفة قد صارت شرطاً في الفرض وكذلك من نذر أن يعتق رقبة مؤمنة لم تجزه الكافرة لأنه أوجبها مقرونة بصفة هي قربة وفى ذلك دليل على أن الصدقة على المسلمين أفضل منها على الكفار الذميين وإنكانت تطوعاً وكذلك جعل الله النتابع في صوم كفارة القتل صفة زائدة ولا خلاف أنه لا يجزى إلا بهذه الصفة مع الإمكان وكذلك قال أصحابنا فيمن أوجب صوم شهر متتابع أنه لا يجزيه التفريق لإيجابه إياه بصفة هي قربة فوجبت حين أوجبها كما وجب المنذور من الصوم قوله تعالى [ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين] قال أبو بكر لم يختلف الفقهاء أنه إذا صام بالأهلة أنَّه لا يعتبر فيه النقصان وأنها إنَّ كانت ناقصة أو تامة أجزأته وقال النبي للله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين فأمر باعتبارالشهور بمآلأهلة وأمرعند عدمالرؤية باعتبارالثلاثين وإن ابتدأ صيام الشهرين من بعض الشهر اعتبر الشهر الثانى بالهلال وبقية الشهر الأول بالعدد تمام ثلاثين وهوقول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد وروى أبو يوسف عن أبى حنيفة أنه لًا يعتبر الأهلة إلا أن يكون ابتداء صومه بالهلال وروى نحوه عن الحسن البصرى والأول أصح لأنه قد روى فى معنى قوله [فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر] أنها بقية ذى الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول وبقية من ربيع الآخر فاعتبر الكسر بالآيام على التمام وسائر الشهور بالا هلة وقوله [ فصيام شهرين متتابعين ] معلوم أنه كلفنا التتابع على حسب الإمكان وفى العادة أنَ المرأة لا تخلو من حيضٌ فى كلُّ شهر ولذلك قال النبي ﷺ لحمنة بنت جحش تحيضي في علم الله ستاً أو سبعاً كما تحيض النساء في كل شهر فأخبر أن عادة النساء حيضة في كل شهر فإذا كان تكليف صوم التتابع على حسب الإمكان وفي العادة أن المرأة لاتخلو من حيض في كل شهر ولذلك قال النبي ماليَّة

لحمنة بنت جمحش تحيضي في علم الله ستاً أو سبعاً كما تحيض النساء في كل شهر فأخبر أن عادة النساء حيضة في كل شهر فإذا كان تكليف صوم التتابع على حسب الإمكان وكانت المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين لم يكن في وسعها في العادة أن تصوم شهرين لاحيض فيهما سقط حكم أيام الحيض ولم يقطع حكم التتابع وصارت أيام الحيض بمنزلة الليل الذى لايقطع التتابع وهو قول الشافعى وروى عن إبراهيم أنها تستقبل وقال أصحابنا إذا مرض في الشهرين فأفطر استقبل وقال مالك يصل ويجزيه وفرقوا بين الحيض والمرض لأنه يمكنه فى العادة صيام شهرين متتابعين بلامرض ولا يمكنها ذلك بلاحيض ووجه آخروهو أنحدوث المرض لايوجب الإفطار بفعله والحيض ينافى الصوم لايفعلها فأشبه الليل ولم يقطع التتابع ء قوله تعالى [ توبة من الله ] قيل فيه إن معناه أعملوا بما أوجبه الله للتوبة من الله أي ليقبل الله تو بتكم فيمااقتر فتموه من ذنوبكم وقيل إنه خاص فى سبب القتل فأمر بالتو بة منه وقيل معناه توسعة ورحمة من الله كما قال [ فتاب عليكم وعفا عنكم | والمعنى وسع عليكم وسهل عليكم \* قوله تعالى [ يا أيها الذين آمنو ا إذا ضربتم في سُبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألق السكم السلام ] الآية روى أن سبب نزول هذه الآية أن سرية النبي ﷺ لقيت رجلا ومعه غنيات له فقال السلام عليكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فقتله رجل من القوم فلما رجعوا أخبروا النبي ﷺ بذلك فقال لم قتلته وقد أسلم فقال إنما قالها متعو ذا من القتل فقال هلا شققت عن قلبه وحمل رسول الله ﷺ ديته إلى أهله ورد عليهم غنيماته قال ابن عمر وعبد الله بن أبى حدرد القاتل محلم بن جثامة قتل عامر بن الأضبط الأشجعي وروى أن القاتل مات بعد أيام فلما دفن لفظته الأرض ثلاث مرات فقال الني يَرْكُ إِنَّ الْأَرْضُ لتقبلُ مِن هُو شُرُّ منه ولكن الله أراد أن يريكم عظم الدم عنده ثم أمر أن يلتي عليه الحجارة وهذه القصة مشهورة لمحلم بن جثامة وقُد ذكرنا حديث أسامة بن زيد أنه قتل في سرية رجل قال لا إله إلا الله فقال النبي براتي قتلته بعد ماقال لا إله إلا الله فقال إنما قالها تعوذا فقال هلا شققت عن قلبه من ألُّ بلا إله إلا الله وذكر نا أيضاً حديث عقبة بن مالك الليثي في هذا المعنى وأن الرجل قال إنى مسلم فقتله فأنكره النبي ﷺ وقال إن الله أبي على أن أقتل مؤمناً ، وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا

الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن زيد الليثي عن عبيد الله بن عدى بن الخيار عن المقداد ابن الاسود أنه أخبره أنه قال يارسول الله أرأيت إن لقيت رجلًا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدى بالسيف ثمملا ذمني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يارسو لالله بعد أن قالها قال رسول الله ﷺ لا تقتله فقلت يارسول الله قطع يدى قال لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التىقالها ، وحدثنا عبد الباقى قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا المسعودي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة قال قال رسول الله مِلْقِيم إذا شرع أحدكم الرمح إلى الرجل فإن كان سنانه عند ثغرة نحره فقال لا إله إلا الله فليرجع منه الرُّمح وقال أبو عبيدة جعل الله تعالى هذه المكلمة أمنة المسلم وعصمة ماله ودمه وجعل الجزية أمنة الكافر وعصمة ماله ودمه وهو نظير ماروى فى آثار متواترة عن النبي عِلْيَةٍ أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الله وفي بعضها وأن محمداً رسول الله ﷺ فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم علىالله رواه عمر وجريربن عبدالله وابنعمر وأنس ابن مالك وأبو هريرة وقالوا لأبي بكر الصديق حين أراد قتل العرب لما امتنعوا من أداء الزكاة أن النبي عَرَائِيَّةٍ قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمو الهم فقال أبو بكر إلابحقها وهذا من حقها فاتفقت الصحابة على صحة هذا الحنبر وهو معنى قوله تعالى [ ولا تقولوا لمن ألقي البكم السلم لست مؤمناً | فحكم الله تعالى بصحة إيمان من أظهر الإسلام وأمرنا بإجرائه على أحكام المسلمين وإنكان في المغيب على خلافه وهذا مما يحتج به في قبول تو بة الزنديق متى أظهر الإسلام لأن الله تعالى لم يفرق بين الزنديق وغيره إذا أظهر الإسلام وهو يوجب أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أو قال إنى مسلم أنه يحكم له بحكم الإسلام لأن قوله تعالى [ لمن ألق إليكم السلم ] إنما معناه لمن استسلم فأظهر الانقياد لما دعى إليه من الإسلام وإذا قرىء السلام فهو إظهار " ية الإسلام وقد كان ذلك علما لمن أظهر به الدخول في الإسلام وقال النبي ﷺ للرجل الذي قتل الرجل الذي أسلمت والذي قال لا إله إلا الله فتاته بعد ما أسلم فحكم له بالإسلام بإظهار هذا القول وقال محمد بن الحسن في كتاب السير الكبير لو أن يهو دياً أو نصر انياً قال أنا مسلم لم يكن بهذا القول مسلما لا "ن كلمم

يقولون نحن مسلمون ونحن مؤمنون ويقولون إن ديننا هو الإيمان وهو الإسلام فليس في هذا دليل على الإسلام منهم وقال محمد ولو أن رجلًا من المسلمين حمل على رجل من المشركين ليقتله فقال أشهدأن لاإله إلاالله وأن محدآر سول الله كان هذا مسلماً وإن رجع عن هذا ضرب عنقه لأن هذا هو الدليل على الإسلام قال أبو بكر لم يجعل اليهو دى مسلماً بقوله أنامسلم أو مؤمن لانهم كذلك يقولون ويقولون الإيمان والإسلام هو مانحن عليمه فليس في هذا القول دليل على إسلامه وليس اليهودي والنصراني بمنزلة المشركين الذين كانوا فى زمان النبي بالتي لأنهم كانوا عبدة أو ثان فكان إقرارهم بالتوحيد وقول القائل منهم إنى مسلم وإنى مؤمن تركأ لماكان عليه ودخو لا في الإسلام فكان يقتصر منه على هذا القول لأنه كان لا يسمح به إلاوقد صدق النبي ﷺ وآمن به ولذلك قال الذي ﷺ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وأنماأراد المشركين بهذاالقول دوناليهود لأناليهود قدكانوا يقولون لا إله إلا الله وكذلك النصاري يطلقون ذلك وإن ناقضوا بعدذلك في التفصيل فيثبتونه ثلاثة فعلمنا أن قول لا إله إلا الله إنماكان علماً لإسلام مشركي العرب لأنهم كانوا لا يُعترفون بذلك إلا استجابة لدعاء النبي برائي وتصديقاً له فيما دعاهم إليه ألا ترى إلى قوله تعالى [ إنهم كانوا إذا قيـل لهم لا إله إلا الله يستكبرون | واليهود والنصارى يو افقون المسلمين على إطلاق هذه الكلمة وإنما يخالفون في نبوة الني بَرَاتِيَّةٍ فمَى أظهر منهم مظهر الإيمان بالنبي ﷺ فهو مسلم ه وروى الحسن بن زياد عن أبي حسفة في اليهودى والنصراني إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ولم يقل إني داخل في الإسلام ولابري. من اليهودية ولا من النصر انية لم يكن بذلك مسلماً وأحسب إنى قد رأيت عن محمد مثل هذا لأن الذي ذكره محمد في السير السكبير خلاف مارواه الحسن بن زيادووجه مارواه الحسن بن زياد أن من هؤلاء من يقول إن محمداً رسول الله ولكنه رسول إليـكم ومنهم من يقول إن محداً رسول الله ولكنه لم يبعث بعــد وسيبعث فلماكان فيهم من يقول ذلك في حال إقامته على اليهو دية أو النصر أنية لم يكن في إظهاره لذلك مايدل على إسلامه حتى يقول إنى داخل الإسلام أو يقول إنى برى. من اليهودية أو النصرانية فقوله عز وجل [ ولا تقولوا لمن ألتي إليكم السلم لست مؤمناً | د ١٥٠ ــ أحكام لث ،

لو خليتًا وظاهره لم يدل على أن فاعل ذلك محكوم له بالإسلام لأنه جائز أن يكون المراد أن لاتنفوا عنه الإسلام ولا تثبتوه ولكن تثبتوا في ذلك حتى تعلموا منه معني ما أراد بذلك ألا ترى أنه قال [إذا ضربتم في سبيل إلله فتبينو اولا تقولو المن ألتي إليكم السلام الست مؤمناً إِ فالذي يقتضيه ظاهر اللفظ الأمر بالتثبت والهي عن نني سمة الإيمان عنه وليس في النهي عن نني سمة الإيمان عنه إثبات الإيمان والحكم به ألا ترى أنا متى شكك نا في إيمان رجل لانعرف حاله لم يجز لنا أن نحكم بإيمانه ولا بكفره ولكن تتثبت حتى نعلم حاله وكذلك لو أخبر نا مخبر بخبر لانعلم صدقه من كذبه لم يجز لنا أن نكذبه ولا يكون تركنا لتكذيبه تصديقاً منا له كذلك ماوصفنا من مقتضى الآية ليس فيه إثبات إيمان ولاكفرو إنما فيه الأمر بالتثبت حتى نتبين حاله إلاأن الآثار التي قد ذكرنا قدأوجبت له الحكم بالإيمان لقوله عليه أقتلت مسلماً وقتلته بعد ما أسلم وقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلاالله فإذاقالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها فأثبت لهم حكم الإسلام بإظهار كلمة التوحيد وكذلك قوله في حديث عقبة بن مالك الليثي إن الله تمالى أبي على أن أقتل مؤمناً فجعله مؤمناً بإظهار هذه الـكلمة وروى أن الآية نزلت في مثل ذلك فدل ذلك على أن مراد الآية إثبات الإيمان له في الحكم بإظهار هذه الكلمة وقدكان المنافقون يعصمون دماءهم وأموالهم بإظهار هذه الكلمة مععلم الله ثعالى باعتقادهم الـكفر وعلم النبي بَتَالِيَّةٍ بنفاق كثير منهم فدل ذلك على أن قولُه [ وُلا تقولوا لمن القي إليكم السلام است مؤمناً إقدا قتضى الحكم لقائله بالإلىلام قوله تعالى [تبتغون عرض الحياة الدنيا ] يعنى به الغنيمة وإنما سمي متاع الدنيا عرضاً لقلة بقائه على ما روى في الرجل الذي قتلُ الذي أظهر الاسلام وأخذ مَّا معه \* قوله تعالى [ وإذا ضربتم في سبيل الله ] يعني به السير فيها وقو له تعالى [فتثبتوا ] قرى. بالتا. و النون وقيل إن الاختيار التبين لأنَّ التثبت إنما هو للتبين والتثبت إنما هو سبب له وقوله تعالى [كذلك كنتم من قبل إقال الحسن كفاراً مثلهم وقال سعيد بن جبير كنتم مستخفين بدينكم بين قو مكم كما استخفوا ، وقوله تعالى [ فمن الله عليكم ] يعنى بإسلامكم كقوله تعالى [ بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان] وقيل فمن الله عليكم بإعزازكم حتى أظهرتم دينكم • قوله أدال [ لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر ] الآية يعني به تفضيــل

المجاهدين على القاعدين والحض على الجهاد ببيان ما للمجاهدين من منزلة الثواب التي ِ ليست للقاعدين عن الجهاد ودل به على أن شرف الجزاء علىقدر شرف العمل فذكر بديا أنهما غير متساويين ثم بين التفضيل بقوله إفضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة | وقد قرى. غير بالرفع والنصب فالرفع على أنها نعت للقاعدين والنصب على الحال ويقال إن الاختيار فيها الرفع لأن الصفة أغلب على غير من معنى الاستثناء وإنكانكلاهما جائز أو الفرق بين غير إذاكانت صفة وبينها إذاكانت استثناء أنها في الاستثاء توجب إخراج بعض من كل نحو جاءني القوم غير زيد وليست كذلك فى الصفة لأنك تقول جاءني رَجَل غير زيد فغير همنا صفة وفي الأول استثناء وإنكانت في الحالين مخصصة على حد النني ه وقوله تعالى [ وكلا وعد الله الحسني ] يعني والله أعلم المجاهدين والقاعدين من المؤمنين وهذا دليل عَلى أن فرض الجهاد على الكفاية وليس على كل أحد بعينه لأنه وعدالقاعدين الحسني كاوعد المجاهدين وإنكان ثواب الجاهدين أشرف وأجزل ولولم يكن القعو دعن الجهاد مباحا إذا قامت به طائفة لما وعد القاعدين الثواب وفى ذلك دليل على ماذكرنا أن فرض الجهاد غير معين علىكل أحد فى نفسه م وقوله تعالى [ وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيما درجات منه ] ذكر همنا [ درجات منه ] وذكر في أول الآية [ درجة ] فإنه روى عن ابن جربج أن الأول على أهل الضرر فضلوا عليهم درجة واحدة والثاني علىغيرأهل الضرر فضلوا عليهم درجات كثيرة وأجرآ عظيما وقيل إن الأول على الجهاد بالنفس ففضلوا درجة واحدة والآخر الجهاد بالنفس والمال ففضلوا درجات كثيرة وقيل إنه أراد بالأول درجة المدح والتعظيم وشرف الدين وأراد بالآخر درجات الجنة ، فإن قيل هل في الآية دلالة على مساواةً · أولى الضرر للمجاهدين في سبيل الله من أجل معنى الاستثناء فيها قيل له لادلالة فيهاعلى التساوى لأن الاستثناء ورد من حيث كان مخرج الآية تحربضاً على الجماد و-ثاً عليه فاستثنى أولى الضرر إذ ليسوا مأمورين بالجهاد لا من حيث ألحقوا بالمجاهدين قوله عز وجل [إن الذين توفاهم الملائك ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم | الآية قيل فيه تقبض أرواحهم عند الموت وقال الحسن تحشرهم إلى النار وقيل إنها نزلت في قوم من المنافقين كانوا يظهرون الإيمان للمؤمنين خوفاً وإذا رجعوا إلى قومهم أغهروا لهم الكف

يهاجرون إلى المدينة فبين الله تعالى بما ذكر أنهم ظالمون لأنفسهم بنفاقهم وكفرهم وبتركمم الهجرة وهذا يدل علىفرض الهجرة فى ذلك الوقت لولا ذلك لماذمهم على تركها ويدل أيضاً على أن الكفار مكلفون بشرائع الإسلام معاقبون على تركما لأن الله قد ذم هؤ لاء المنافقين على ترك الهجرة وهذا نظير قوله تعالى إو من يشافق الرسول من بعد ماتين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى أ فذمهم على ترك اتباع سبيل المومنينكما ذمهم على ترك الإيمان ودل بذلك على صحة حجة الإجماع لأنه لولا أن ذلك لازم لما ذمهم على تركه ولما قرنه إلى مشاقة رسول الله على وهذا يدل على النهى عن المقام بين أظهر المشركين لقوله تعالى | ألم تكن أرض الله وأسعة فتهاجروا فيها | وهذا يدل على الخروج من أرض الشرك إلى أى أرض كانت من أرض الإسلام وروى عن ابن عباس والضحاك وقتادة والسدى إن الآية نزلت في قوم من أهل مكة تخلفو اعن الهجرة وأعطوا المشركين المحبة وقتل قوم منهم ببدر علىظاهر الردة ثم استثنى منهم الذين أقعدهم الضعف بقوله | إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لايستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا | يعنى طريقاً إلى المدينة دار الهجرة وقوله تعالى | فأولئك عسىاللهأن يعفو عنهم ] قال الحسن عسى من الله واجبة وقيل إنها بمنزلة الوعد لأنه لايخبر بذلك عن شك وقيلًا إنما هذا على شك العباد أي كو نوا أنتم على الرجاء والطمع قوله تعالى [ ومن بهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة إقيل في المراغم أنه أراد متسعاً لهجرته لأن الرغم أصله الذل تقول فعلت ذلك على الرغم من فلان أى فعلته على الذل والكره والرغام النَّراب لأنه يتيسر لمن رامه مع احتقارهُ وأرغم الله أنفه أي ألصقه بالتراب إذلا لا له فقال تعالى [ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في ألارض مراغماً كثيراًوسعة | أى يجد في الأرض متسَّعاً سهلاكما قال تعالى [هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشواً فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ] فمراغم وذلول متقاربان فى المعنى وقيل فى المراغم إنه مايرغم به منكان يمنعه من الهجرة ﴿ وَأَمَا قُولُهُ تَعَالَى [ وسعة ] فإنه روى هن ابن عباس و الربيع بن أنس و الضحاك أنه السمة في الرزق ور ويُعن قتادة أنه السمة في إظهار الدين لماكان يلحقهم من تضييق المشركين عليهم في أمر دينهم حتى يمنعوهم من إظهاره وقوله عز وجل [ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثمم يدركه الموت

فقد وقع أجره على الله إفيه إخبار بوجوب أجر من هاجر إلى الله ورسوله و إن لم تتم هجر ته وهذا يدل على أن من خرج منوجهاً لفعل شيء من القرب إن الله يجازيه بقدرًا نيته وسعيه وإن اقتطع دونه كما أوجب الله أجر من خرج مهاجراً وإن لم تتم هجرته وفيه ما بدل على صحة قول أبَّى يوسف و محمد فيمن خرج يريد الحبج ثم مات في بعض الطريق وأوصى أن يحج عنه من الموضع الذي مات فيه وكذلك الحاج عن الميت أو عمن ليس عليه فرض الحبج بنفسه أنه يحج عنه من حيث مات الذي قصد للحبج لأن الله قد كتب له من الخروج والنفقة فلماكان ذلك محتسباً للأولكان الذي وجب أن يقضي عنه ما بقى وفيه الدلالة على أن من قال إن خرجت من دار إلا إلى الصلاة أو إلى الحج فعبدى حر فخرج يريد الصلاة أو الحج ثمم لم يصل ولم يحج و توجه إلى حاجة أخرى أنَّه لايحنث في يمينه لأنخروجه بديآكماكآن للصلاةأو للحبيملقارنة النية لهكاكان خروج منخرج مهاجرآ قربة وهجرة لمقارنه النية واقتطاع الموت له عن الوصول إلى دار الهُجرة لم يبطل حكم الخروج على الوجه الذي وجد بدياً عليه ولذلك قال النبي يُلِيِّجُ الْاعمال بالنيات ولـكلُّ امرى. مانوى فمن كانت هجر ته إلى الله ورسوله فهجر ته إلى اللهورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ماهاجر إليــه فأخبر أن أحكام الأفعال متعلقة بالنيات فإذاكان خروجه على نية الهجرة كان مهاجراً وإذاكان علىنية الغزوكان غازياً واستدل قوم بهذه الآيةعلى أن الغازى إذا مات فى الطريق وجب سهمه من الغنيمة لورثته وهذه الآية لاتدل على ماقالوا لأن كونها غنيمة متعلق بحيازتها إذ لا تكون غنيمة إلا بعد الحيازة وقال الله تعالى [ واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه إ فمن مات قبل أن يغنم فهو لم يغنم شيئاً فلاً سهم له وقوله تمالي [ فقد وقع أجره على ألله ] لادلالة فيه على وجوب سهمه لأنه لاخلاف أنه لو خرج عازياً من بيته فمات في دار الإسلام قبل أن يدخل دار الحرب أنه لاسهم له وقد وجب أجره على الله كما وجب أجر الذي خرج مهاجراً ومات قبل بلوغه دار هجرته والله أعلم .

# باب صلاة السفر

قال الله تعالى [ و إذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا | فأباح الله تعالى القصر المذكور فى هذه الآية بمعنيين

أحدهما السفر وهو الضرب في الأرض والآخر الحوف واختلف السلف في معنى القصر المذكور فيها ماهو فروى عن ابن عباس قال فرض الله تعالى صلاة الحضر أربعاً وصلاة السفر ركعتين والخوف ركعة على لسان نبيكم علي وروى يزيد الفقير عن جابر قال صلاة الحوف ركعة ركعة وروى مجاهد أنه قصر العدد من أربع إلى ثنتين وروى ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال قال قصرها في الخوف والقتال الصلاة في كل حال را كباً وماشياً فأماصلاة النبي يَالِيُّ وصلاة الناس فىالسفر ركعتين فليس بقصر وروى عن ابن عباس رواية أخرى غير ماقدمنا في القصر وهي أنه قال إنما هو قصر حدود الصلوة وأن تكبر وتخفض رأسك وتومى إيماء قال أبوبكر وأولى المعانى وأشبهها بظاهر الآية ماروي عن ابن عباس وطاوس في أنه قصر في صفة الصلاة بترك الركوع والسجو د إلى الإيما. وترك القيام إلى الركوب وجائز أن يسمى المشي في الصلاة قصراً [ذكان مثله فى غير الخوف يفسدها وما روى عن ابن عباس وجابر فى أن صلاة الخوف ركعة فحمول على أن الذي يصليه المأموم مع الإمام ركعة لأنه يجعل الناس طامختــــــــين فيصلي بهما بالتي معه ركعة ثم يمضون إلى تجاه العدو ثم تأتى الطائفة الثانية فيصلي بها ركعة ويسلم بتلك فيصير لكل طائفة من المأمومين ركعة ركعة مع الإمام ثمم يقضون ركعة ركعة فيكون ما روى عن ابن عباس في أنه قصر في صفة الصلاة غير مخالف لقوله إن صلاة الخوف ركعة لا أن الآثار قد تواثرت في فعل النبي برايج لصلاة الخوف مع اختلافها وكلما موجبة للركعتين وليس في شيء منها أنه صلاها ركعة إلا أنها طائفة ركَعة مع الإمام والقضاء لركعة دون الاقتصار على واحدة ولوكانت صلاة الخوف ركعة واحدة لما اختلف حـكم النبي ﷺ وحـكم المـأمومين فيها فلما نقل ابن عباس وغيره أن النبي ﷺ صلى ركعتين علمنا أن فرض صلاة الحاثف كفرض غيره وأن ماروى من أنه كان للقوم ركعة ركعة على معنى أنها كانت ركعة ركعة مع الني ﷺ وأنهم قضوا ركعة ركعة على ماروى في سائر الا خبار والدليل على أن القصر المذكور في الآية هو القصر في صفة الصلاة أو المشي والاختلاف فيها على النحو الذي قدمنا ذكره دون أعداد ركعاتها وأن مذهب ابن عباس في القصر ما وصفنا دون نقصان عدد الركعات ماروی مجاهد أن رجلا جاء إلى ا بن عباس فقال إنى وصاحب لى خرجنافي سفر فكنت

أتم وكان صاحى يقصر فقال ابن عباس أنت الذي تقصروصاحبك الذيكان يتم فأخبر ابن عباس أن القصر ليس في عدد الركعات وأن الركعتين في السفر ليستا بقصر ويدل على ذلك ماروى سفيان عن زبير اليامي عن عبدالرحمن ابن أبي ليُّلي عن عمر قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم بهلي وقد دخل في ذلك صلاة الخوف في السفر لأنه ذكر جميع هذه الصلوات وأخبرأنهاتمام غير قصر على لسان النبي ﷺ فثبت بذلك أن القصر المذكور في الآية هو على ماوصفنا دون أعدادركعات الصلاة فإن قيل روى عن يعلى بن أمية أنه قال قلت لعمر بن الخطاب كيف تقصرو قدأمنا وقال الله تعالى إفليس عليكم جناح أن تقصروامن الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا] فقال عجبت مما عجبت منه فسألت النبي ﴿ لِيِّ فَقَالَ صَدَّقَةً تَصَّدَقُ الله بها عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقْتُهُ فَهِذَا يَدُلُ عَلَى أَنْ القَصِرُ الْمَذَكُورُ فَيْ ٱلْآيَةِ هُوالقَصَرُ فَي عَدْدُ الركعات وأن ذلك كان مفهو ما عندهم من معنى الآية قبل لهلماكان اللفظ محتملا للمعنيين من أعداد ركعات الصلاة ومن صفتها على الوجه الذي بينا لم يمتنع أن يكون قد سبق في وهم عمر ويعلى بن أمية ماذكر وأن عمر سأل النبي علي عن القصر في حال الامن لاعلى أنه ذكر للنبي ﷺ أن قصر الآية هو في العدد فأجابه بما وصف ولكنه جائز أن يكون قال النبي بَرَانِيِّ كَيْف نقصر وقد أمنا من غير أن ذكر له تأويل الآية لا ن النبي بَرَانِيِّةٍ قدكان يقصر في مغازيه ثم قصر في الحج في حال الاً من وزوال القنال فقال صدقة تُ دق الله بها عليكم فاقبلوا صدقت يعني إن الله قد أسقط عنكم في السفر فرض الركعتين في حال الخوف والا من جميعاً وقد روى عمر عن النبي ﷺ في صلاة السفر أنها تمام غيرقصر فجائز أن يكون ظن بدياً أن قصر الخوف هو في عدد الركعات فلما سمعه يقول صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر علم أن قصر الآية إنما هو فىصفة الصلاة لافى عددالركعات وإذا صبح بما وصفنا أن المراد بألقصر ماذكرنا لم تكن فى الآية دلالة على فرض المسافر ولا على أنه مخير بين الإتمام والقصر إذ لا ذكر له في الآية ﴿ وَقَدَ اختلف الفقها. في فرض المسافر فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد فرض المسافر ركعتان إلا صلاة المغرب فإنها ثلاث فإن صلى المسافر أربعاً ولم يقعد في الاثنتين فسدت صلاته وإن قعد فيهما مقدار التشهد تمت صلاته بمنزلة من صلى الفجر أربعاً بتسليمة وهو قول

الثوري وقال حماد بن أبي سليمان إذا صلى أربعاً أعاد وقال الحسن بن صالح إذا صلى أربعاً متعمداً أعاد إذا كان ذلك منه الشيء اليسير فإذا طال في سفره وكثر لم يعد قال وإذا افتتح الصلاة على أن يصلى أربعاً استقبل الصلاة حتى يبتدئها بالنية على ركعتين وتشهد ثم بدأ له أن يتم فصلي أربعاً أعاد وإن نوى أن يصلي أربعاً بعد ما افتتح الصلاة على ركعتين ثم بداله فسلم في الركعتين أجزته وقال مالك إذاصلي المسافر أربعاً فإنه يعيد مادام في الوقت فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه قال ولو أن مسافراً افتتح المكتوبة ينوى أربعاً فلما صلى ركعتين بدا له فسلم أنه لا يجزيه ولوصلي المسافر بمسافرين فقام في الركعتين فسبحوا به فلم يرجع فإنهم يقعدون ويتشهدون ولايتبعونه وقال الأوزاعي يصلي المسافر ركعتين فإن قام إلى الثالثة وصلاها فإنه يلغيها ويسجد سجدتى السهو وقال الشافعي ليس للمسافر أن يصلى ركعتين إلا أن ينوى القصر مع الإحرام فإذا أحرم ولم ينو القصركان على أصل فرضه أربعاً ، قال أبو بكر قد بينا أنه ليس في الآية حكم القصر في أعداد الركعات ولم يختلف الناس فى قصر النبي يَرْاقِيُّ فى أسفار ه كلما فى حال الأمن والحوف فثبت أن فرض المسافر ركعتان بفعل النبي بَرَائِيٍّ وبيانه لمراد الله تمالى قال عمر بن الخطاب سألت النبي يَرَافِيُّهِ عن القصر في حال ألَّا من فقال صدقة تصدق الله بها عليه كم فاقبلوا صدقته وصدقة الله علينا هي إسقاطه عنا فدل ذلك على أن الفرض ركعتان وقو له فاقبلوا صدقته يوجب ذلك لأن الا من للوجوب فإذا كنا مأمورين بالقصر فالإتمام منهي عنه وقال عمر بن الخطاب صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم فأخبر أن الفرض ركمتانوأنه ليسبقصر بلهو تمامكا ذكر صلاة الفجرو الجمعة والأنخحي والفطر وعزا ذلك إلى النبي برائج فصار ذلك بمنزلة قول النبي برائج صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر وذلك ينغي التخيير بين القصر والإتمام وروى عن ابن عباس قال كانرسول الله براتيم إذا خرج مسافراً صلی رکعتین حتی برجع وروی علی بن زید عن أبی نضرة عن عمرآن بن حصين قال حججت مع النبي برائيتي فكان يصلي ركعتين حتى يرجع إلى المدينة وأقام بمكه ثماني عشرة لايصلي إلاركعتين وقاللا هل مكة صلوا أربعاً فإنا قوم سفر وقال ابن عمر صحبت رسول الله براتي في السفر فلم يزد على ركعة بين وصحبت أبا بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم في السفر فلم يزيدوا على ركعتين حتى قبضهم الله تعالى وقد قال الله تعمالي | لقد

كان لـكم فى رسول الله أسوة حسنة ]وروى بقية بن الوليد قال حدثنا أبان بن عبد الله عن خالد بن عثمان عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبي مرايق قال صلاة المسافر ركعتان حتى يؤب إلى أهله أو يموت وقال عبد الله بن مسعو دصليت مع النبي ﷺ بمنى ركعتين ومع أبى بكر ركعتين ومع عمر ركعتين وقال مورق العجلي سئل أبن عمر عن الصلاة في السفر فقال ركعتين ركعتين من خالف السنة كفر فهذه أخبار متواترة عن النبي ﷺ والصحابة في فعل الركعتين في السفر لا زيادة عليهما وفي ذلك الدلالة من وجمين على أنهما فرض المسافر أحدهما أن فرض الصلاة بحمل فىالكتاب مفتقر إلى البيان وفعـل النبي يَرْتِيِّهُ إذا ورد على وجه البيان فهو كبيانه بالقول يقتضي الإيجاب وفى فعله صلاة السفر ركعتين بيان منه أن ذلك مراد الله كفعله لصلاة الفجر وصلاة الجمعة وسائر الصلوات والوجه الثانى لوكان مراد الله الإتمام أو القصر على مايختاره المسافر لما جاز للنبي ﷺ أن يقتصر بالبيان على أحد الوجهين دون الآخر وكان بيانه الإتمام في وزن بيانه للقصر فلما ورد البيان إلينا من النبي يَرْاقِيُّهِ في القصر دون الإتمام دل ذلك على أنه مراد الله دون غيره ألا ترى أنه لما كان مرَّاد الله في رخصة المسافرُ في الإفطار أحـد شيئين من إفطار أو صوم ورد البيان من النبي ﷺ تارة بالإفطار وتارة بالصوم وأيضاً لما صلى عثمان بمني أربعاً أنكرت عليه الصحابة ذلك فقال عبد الله بن مسعود صليت مع النبي بِرَالِيُّ ركعتينِ ومع أبى بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فلو ددت أن حظى من أربع ركعتان متقبلتان وقال ابن عمر صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر وقال عثمان أنا إنما أتممت لأني تأهلت بهذا البلد وسمعت النبي ﷺ يقول من تأهل ببلد فهو منأهله فلم يخالفهم عثمان في منع الإتمام وإنما اعتذر بأنه قد تأهل بمكة فصار من أهلها وكذلك قولنا في أهل مكة أنهم لا يقصرون وقال ابن عباس فرض الله تعالى الصلاة في السفر ركعتين وفي الحضر أربعا وقالت عائشة أول مافرضت الصلاة ركعتان ركعتان ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على ماكانت عليه فأخبرت أن فرض المسأفر في الاصل ركعتان وفرض المقيم أربع كفرض صلاة الفجر وصلاة الظهر فغير جائز الزيادة عليها كما لا تجوز الزيادة على سائر الصلوات ويدل عليه من جمة النظر اتفاق الجميع على أن للمسافر ترك الآخريين

لا إلى بدل ومتى فعلهما فإنما يفعلهما على وجه الابتداء فدل على أنهما نفل لأن هذه صورة النفل وهو أن يكون مخيراً بين فعله وتركه وإذا تركه تركه لا إلى بدل ه واحتج من خيره بين القصر والإتمام بماروى عن عائشة قالت قصر رسول الله ﷺ وأتم وهذا صحيح ومعناه أنه قصر في الفعل وأتم في الحكم كقول عمر صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم ﷺ ، واحتج أيضاً من قال بالتخيير أنه لو دخل في صلاةً مقيم لزمه الإتمام فدل على أنه مخير في الأصل وهذا فاسد لا أن الدخول في صلاة الإمام يفير الفرض ألا ترى أن المرأة والعبد فرضهما يوم الجمعة أربع ولو دخلا في الجمعة صليا ركعتين ولم يدل ذلك على أنهما مخيران قبــل الدخول بين الاثربع والركعتين وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة في مواضع من كتبنا ، واختلفو اأيضاً في المسافريدخل فى صلاة المقيم فقال أصحابنا والشافعي والآوزاعي يصلى صلاة مقيم وإنأدركه فىالتشهد و هو قول الثوري وقال مالك إذا لم يدرك معه ركعة صلى ركعتين والذي يدل علىالقو ل الا ولقول النبي بالع ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وفى بعض الالفاظ وما فاتكم فاقضوا فأمر النبي مِرْكِيِّةٍ بقضاء الفائت من صلاة الإمام والذي فاته أربع ركعات فعليه قضاؤها وأيضاً قد صح له الدخول في آخر صلاته ويلزمه سهوه وانتني عنه سهو نفسه لا ُجل إمامه كذلك لزَّمه حكم صلاته فى الإتمام وأبضاً لو نوى المسافر الإقامة فى هذه الحال لزمه الإتمام كذلك دخوله مع الإمام ويكون دحوله معه في التشهد كدخوله في أولها كما كانت نية الإقامة في التشهدكمي في أولها والله أعلم .

فصل قال أبو بكر و جميع ما قدمنا في قصر الصلاة للسافر يدل على أن صلاة سائر المسافرين ركعتان في أى شيء كان سفرهم من تجارة أو غيرها و ذلك لا ن الآثار المروية فيه لم تفرق بين شيء من الا سفار وقد روى الا عمش عن إبراهيم أن رجلاكان يتجر إلى الحرين فقال للنبي بالله كم أصلى فقال ركعتين وعن ابن عباس وابن عمر أنهما خرجا إلى الطائف فقصر الصلاة وروى عن عبد الله بن مسعود قال لا تقصر الصلاة إلا في حبح أو جهاد ويل لا أرى أن يقصر الصلاة إلا من كان في سبيل الله ، فإن قيل لم يقصر النبي بالله ي حج أو جهاد قيل له لا نه لم يسافر إلا في حج أو جهاد وليس في ذلك دليل على أن القصر مخصوص بالحج والجهاد وقول عمر صلاة السفر ركعتان على ذلك دليل على أن القصر مخصوص بالحج والجهاد وقول عمر صلاة السفر ركعتان على ذلك دليل على أن القصر مخصوص بالحج والجهاد وقول عمر صلاة السفر ركعتان على

لسان نبيكم عموم في سائر الأسفار وقول النبي لمِنْ اللهِ صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته عام أيضاً في سائر الأسفار وكذلك قوله لأهل مكه أتمو ا فإنا قوم سفر ولم يقل ف حج دليل على أن حكم القصر عام في جميع المسافرين ولما كان ذلك حكماً متعلقاً بالسفر وجب أن لايختلف حكم الا سفار فيه كالمسح على الحفين ثلاثاً ومن يتأول قوله تعالى [وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ] على عددالركعات يحتج بعمومه في جميع الا سفار إذا كانخاتفاً من العدو ثم إذا ثبت ذلك في صلاة الخوف إذا كان سفره في غير جهة القربة وجب مثله في سائر الا سفار لا أن أحداً لم يفرق بينهما وقد بينا أن القصر ليس هو في عدد الركعات والذي ذكرناه في القصر في جميع الأسف بعد أن يكون السفر ثلاثاً هو قول أصحابنا والثورى والا وزاعي وقال مالك إن خرج إلى الصيد وهو معاشه قصر وإن خرج متلذذا لم استحب له أن يقصر وقال الشافعي إذاً سافر في معصية لم يقصر ولم يمسح مسح السفر قال أبو بكر قد بينا أن ذلك في شأن المضطر في سورة البقرة وقد اختلف في الملاح هل يقصر في السفينة فقال أصحابنا يقصر إذا كان في سفر حتى يصير إلى قريته فيتم وهو قول مالك والشافعي وقال الا وزاعي إذا كان فيها أهله و قراره يقصر إذا أكراها حتى ينتهى إلى أكراها فإذا انتهى أتم الصلاة وقال الحسن بن صالح إذا كانت السفينة بيته وليس له منزل غيرها فهو فيها بمنزلة المقيم يتم ه قال أبو بكركون الملاح مالكا للسفينة لايخرجه من حكم السفركالجمال مالك للجمال التي ينتقل بها من موضع إلى موضع فلا يخرجه ذلك من حكم السفر وقد بينا الكلام في مدة السفر في سورة البقرة عند أحكام الصوم وشرط أصحابنا فيه ثلاثة أيام ولياليها وهو قول الثورى والحسن بن صالح وقال مالك ثمانية وأربعون ميلا فإن لم تكن فيها أميال فمسيرة يوم وليلة للقفل وهو قول الليث وقال الا وزاعي يوم تام وُقال الثنافعي ستة وأربعون ميلا بالهاشمي وروى عن ابن عمر ثلاثة أيام وروى عن ابن عباس يوم وليلة واختلفوا في المدة التي يتم فيها الصلاة فقال أصحابنا وألثوري إذا نوى إقامة خمسة عشر يوما أتم وإنكان أقل قصر وقال مالك والليث والشافعي إذا نوى إقامة أربع أتم وقال الا وزاعي إذا نوى إقامة ثلاثة عشر يوماً أتم وإن نوى أقل قصر وقال الحسن بن صالح إن مر المسافر بمصره الذي فيه أهله وهو منطلق ماض في سفره قصر فيه الصلاة مآلم

يقم به عشرا أو إن أقام به عشرا أو بغيره أتم الصلاة قال أبو بكر وروى عن ابن عباس وجابر أن الذي يتلق قدم مكة صبيحة الرابعة من ذي الحجة فكان مقامه إلى وقت خروجه أكثر من أربع وكان يقصر الصلاة فدل على سقوط اعتبار الأربع وأيضاً روى أبو حنيفة عن عمر بن ذر عن بجاهد عن ابن عباس وابن عمر قالا إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم بها خمس عشرة ليلة فأكل الصلاة بها وإن كنت لا تدرى متى تظعن فاقصرها ولم يرو عن أحد من السلف خلاف ذلك فثبتت حجته فإن قيل متى تظعن فاقصرها ولم يرو عن أحد من السلف خلاف ذلك فثبتت حجته فإن قيل قيل له روى هشيم عن داو د بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال إذا أقام المسافر خمسة عشر يوماً وليلة أتم الصلاة وماكان من دون ذلك فليقصر وإن جعلنا الرواية بن عشور يوماً وليلة أتم الصلاة وماكان من دون ذلك فليقصر وإن جعلنا الرواية بن معارضة بنا جاز أن يكون خلافا على ابن عباس وابن عمر وأيضاً مدة الإقامة والسفر لاسبيل إلى فنحسة عشر يوماً وما دونها على ابن عباس وابن عمر وأيضاً مدة الإقامة والسفر لاسبيل إلى فن خمسة عشر يوماً وما دونها مختلف فيه فيثبت الحسة عشر أنها إقامة صحيحة ولم يثبت ما دونها و كذلك السلف قد ا تفقوا على الثلاث أنها سفر صحيح يتعلق بها حكم القصر ما دونها و كذلك السلف قد ا تفقوا على الثلاث أنها سفر صحيح يتعلق بها حكم القصر والإفطار واختلفوا فيها دونها فلم يثبت والله أعلى .

#### باب صلاة الخوف

قال الله تعالى [وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك] الآية قال أبو بكر قد روى عن النبي علي صلاة الحوف على ضروب مختلفة واختلف فقها الأمصار فيها فقال أبو حنيفة ومحمد تقوم طائفة مع الإمام وطائفة بإزاء العدو فيصلى بهم ركعة وسجدتين ثم ينصر فون إلى مقام أصحابهم ثم تأتى الطائفة الآخرى التي بإزاء العدو فيصلى بهم ركعة وسجدتين ويسلم وينصر فون إلى مقام أصحابهم ثم تأتى الطائفة التي بإزاء العدو فيقضون ركعة بغيرقراءة وتشهدوا ويسلموا ويذهبوا إلى وجه العدو ثم تأتى الطائفة الاخرى فيقضون ركعة وسجدتين بقراءة وقال ابن أبى ليلي إذا كان العدو بينهم وبين القبلة جعل الناس طائفةين فيكبر ويكبرون وبركع ويركعون جميعاً معه وسجد الإمام والصف الآول ويقوم الصف الآخر في وجو العدو فإذا قاموا من السجود

سجد الصف المؤخر فإذا فرغوا من سجودهم قاموا وتقـدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم فيصلى بهم الإمام الركعة الأخرى كذلك وإنكان العدو في دبر القبلة قام الإمام ومعه صف مستقبل القبلة والصف الآخر مستقبل العدو فيكبر ويكبرون جميعاً ويركع ويركعون جميعاً ثم يسجد الصف الذي مع الإمام سجد تين ثم ينقلبون فيكونون مستقبلي العدوثم يجىء الآخرون ويصلي بهم الإمام جميعاً الركعة الثانية فيركعون جميعاً ويسجد الصف الذي معه ثم ينقلبون إلى وجه العدو ويجيء الآخرون فيسجدون معه ويفرغون ثم يسلم الإمام وهم جميعاً \* قال أبو بكر وروى عن أبى يوسف فى صلاة الحنوف ثلاث روايات إحداها مثل قول أبى حنيفة ومحمد والأخرى مثل قول ابن أبي لبلي إذا كان العدو في القبلة وإذا كان في غير القبلة فمثل قول أبي حنيفة والثالثة أنه لا تصلى بعدالنبي يتلق صلاة الخوف بإمام واحدوإنما تصلى بإمامين كسائر الصلوات وروى عن سفيان الثوري مثل قول أبي حنيفة وروى أيضاً مثل قول ابن أبي ليلي وقال إن فعلت كذلك جاز وقالمالك يتقدم الإمام بطائفة وطائفة بإزاءالعدو فيصلىبهم ركعة وسجدتين ويقوم قائماً وتتم الطائفة التي معه لا نفسها ركعة أخرى ثم يتشهدون ويسلبون ثم يذهبون إلى مكان الطائفة التي لم تصل فيقو مون مكانهم و تأتى الطائفة الا خرى فيصلي بهم ركعة وسجدتين ثم يتشهدون ويسلم ويقومون فيتمون لا نفسهم الركعة التي بقيت قال ابن القاسم كان مالك يقول لايسلم الإمام حتى تتم الطائفة الثانية لا نفسها مم يسلم بهم لحديث يزيد بن رومان ثم رجع إلى حديث القاسم (١) وفيه إن الإمام يسلم ثم تقوم الطائفة الثانية فيقضون وقال الشافعي مثل قول مالك إلا أنه قال الإمام لايسلم حتى تتم الطائفة الثانية لا نفسها ثم يسلم بهم وقال الحسن بن صالح مثل قول أبي حنيفة إلا أنه قال الطائفة الثانيـة إذا صلت مع الإمام وسـلم الإمام قضت لا نفسها الركعة التي لم يصلوها مع الإمام ثم تنصرف وتجيء الطائفة الأولى فنقضى بقبة صلاتها قال أبو مكر أشد هذه الا قاويل موافقة لظاهر الآية قول أبي حنيفة ومحمد ذلك لا نه تعالى قال [ وإذاكنت

<sup>(</sup> ٩ ) قوله رجع إلى حديث القاسم يعنى القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق قال ابن عبد البر هــذا الذى درجع إليه مالك بعد أن قال بحديث بزيد بن رومان وإنما اختاره ورجع إليه القياس على سائر الصلوات أن المأموم إنما يقضى بعد سلام الامام كذا في الورقائي على الموطأ .

فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ] وفى ضمن ذلك أن طائفة منهم بإزاء العدو لانه قال [ وليأخذوا أسلحتهم ] وجائز أن يكون مراده الطائفة التي بإزاء العدو وجائز أن يريد به الطائفة المصلية والأولى الطائفة الني بإزاء العــدو لا ُنها تحرس هذه المصلية وقد عقل من ذلك أنهم لا يكو نون جميعاً مع الإمام لانهم لوكانوا مع الإمام لما كانت طائفة منهم قائمة مع النبي تراييج بل يكو نون جميماً معه وذلك خلاف الآية ثم قال تعالى [ فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ] وعلى مذهب مالك يقضون لا نفسهم ولا يكونون من ورائهم إلا بعد القضاء وفي هذه الآية الا مر لهم بأن يكونو ا بعد السجود من ورائهم و ذلك مُوافق لقو لنا ، ثم قال [ولتأت طائفة أخرى لم يصلو ا فليصلو ا معك] فدل ذلك على معنيين أحدهما أن الإمام يجعلهم طائفتين في الا صل طائفة معه وطائفة بإزاء العدو على ماقال أبو حنيفة لا نه قال [ ولتأت طائفة أخرى ] ونون مذهب مخالفنا هي مع الإمام لاتأتيه والثاني قوله [ لم يصلوا فليصلوا معك ] وذلك يقتضي نني كل جزء من الصلاة ومخالفنا يقول يفتتح الجميع الصلاة مع الإمام فيكون على حينثذبعد الافتتاح فاعلين لشيء من الصلاة وذلك خلاف الآية فهذه الوجوه التي ذكرنا من معنى الآية موافقة لمذهب أبى حنيفة ومحمد وقواننا موافق للسنة الثابتـة عن النبي ﷺ وللأصول وذلك لأن النبي ﷺ قال إنما جعـل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجـد فاسجدوا وقال إنى أمرؤ قد بدنت فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ومن مذهب المخالف أن الطائفة الا ولى تقضى صلاتها وتخرج منها قبل الإمام وفي الا صول أن المأموم مأمور بمتابعة الإمام لايجوز له الخروج منها قبله وأيضاً جأثز أن يلحق الإمام سهو وسهوه يلزم المـأموم ولا يمكن الخارجين من صلاته قبل فراغه أن يسجدوا ويخالف هــذا القول الاصول من جهــة أخرى وهي اشتغال المأموم بقضاء صلاته والإمام قائمأ وجالس تارك لأفعال الصلاة فيحصل به مخالفة الإمام في الفعل وترك الإمام لا ُفعال الصَّلاة لا ُجل المأموم وذلك ينافي معنى الافتدا. و الاثتمام ومنع الإمام من الاشتغال بالصلاة لا جل المأموم فهذان وجهان أيضاً خارجان من الا صول فإن قيل جائز أن تكون صلاة الخوف مخصوصة بجواز انصراف الطائفة الاولى قبل الإمام كما جاز المشى فيها قبل له المشى له نظير في الأصول و هو الراكب المنهزم يصلي و هو سائر

بالاتفاق فكان لما ذكرنا أصل متفق عليه فجازأن لاتفسد صلاة الخوف وأيضاً قد ثبت عندنا أن الذي سبقه الحدث في الصلاة ينصرف ويتوضأ ويبني قد وردت به السنة عن رسول الله ﷺ روى عن ابن عباس وعائشة أن النبي ﷺ قال من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على مامضي من صلاته والرجل يركع ويمشي إلى الصف فلا تبطل صلاته وركع أبو بكر حين دخل المسجد ومشى إلى الصف فلما فرغ النبي ﷺ قال له زادك الله حرصاً ولا تعدولم يأمره باستيناف الصلاة فكان للشي في الصلاة نظائر في الأصول وليس للخروج من الصلاة قبل فراغ الإمام نظير فلم يجز فعله وأيضاً فإن المشي فيها اتفاق بيننا وبين مالك والشافعي ولما قامت به الدلالة سلمناه لها وما عدا ذلك فواجب حمله على موافقة الأصول حتى تقوم الدلالة على جواز خروجه عنها وبما يدل من جهة السنة على ماوصفنا ماحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله مَا اللهِ صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام أولئك وجاء أولئك فصلي بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم ثمم قام هؤلاء فقضو ا ركمتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم قال أبو داود كذلك رواه نافع وخالد بن معدان عن ابن عمر عن النبي علية وقال أبو داود وكذلك قول مسروق ويوسف بن مهران عن ابن عباس وكذلك روى يونس عن الحسن عن أبي موسى أنه فعله ﴿ وقول ابن عمر فقضى هؤلا. ركعة وهؤلا. ركعة على أنهم قضوا على وجه يجوز القضا. وهو أن ترجع الثانية إلى مقام الا ولى وجاءت الا ولى فقضت ركعة وسلمت ثمم جاءت الثانية فقضت ركعة وسلمت ، وقد بين ذلك في حديث خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله أن رسو ل الله بَرَائِينَ صلى في حرة بني سليم صلاة الخوف قام فاستقبل القبلة وكان العدو في غير القبلة فصف معه صفاً وأخذ صف السلاح واستقبلوا العدو فكبر رسول الله ﷺ والصف الذي معه ثم ركع وركع الصف الذي معه ثم تحول الصف الذين صفوا مع النبي علية فأخذوا السلاح وتحول الآخرون فقاموا مع النبي يَرْلِيُّ فركع النبي يَرْلِيُّ وركعوا وسجد وسجدواثم سلم النبي يهليج فذهب الذين صلوا معه وجاءالآخرون فقضوا ركعة فلما فرغوا أخذوا السلاح وتحول الآخرون وصلوا ركعة فكان للنبي علي ركعتان

وللقوم ركعة ركعة فبين فى هذا الحديث انصراف الطائفة الثانية قبل قضاء الركعة الأولى وهو معنى ما أجمله ابن عمر في حديثه وقدروي في حديث عبد الله بن مسعود من رواية ابن فضل عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبدالله أن الطائفة الثانية قضت ركعة لا نفسها قبل قضاء الطائفة الا ولى الركعة التي بقيت عليها والصحيح ماذكرناه أولا لا أن الطائفة الا ولى قد أدركت أول الصلاة والثانية لم تدرك فغير جآئز للثانية الحزوج من صلاتها قبل الا ولى ولا نه لما كان من حكم الطائفة الا ولى أن تصلى الركعتين في مقامين فكذلك حكم الثانية أن تقضيهما في مقامين لا في مقام واحد لا ن سبيل صلاة الخوف أن تكون مقسومة بين الطائفتين على التعديل بينهما فيها واحتج مالك بحديث رواه عن زيد بن رومان عن صالح بن خو ات مرسلا عن النبي عَلِيقٌ وذَكَّر فيه أن الطائفة الا ولى صلت الركعة الثانية قبل أن يصليهارسول الله علي وهذا لم يروه أحد إلا يزيد بن رومان وقد خولف فيه فروى شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حشمة أن رسول الله علي صلى بهم صلاة الخوف فصف صفاً خلفه وصف مصاف العدو فصلي بهم ركعة ثم ذهب هؤلاً. وجاء أولئك فصلي بهم ركعة ثم قاموا فقضوا ركعة ركعة فني هذا الحديث أن الطائفة الا ولى لم تقض الركعة الثانية إلا بعد خروج رسول الله ﷺ من صلاته وهذا أولى لما قدمناه من دلائل الا صول عليه وقد روى يحيى بن سعيد عن القاسم عن صالح مثل رواية يزيد بن رومان وفى حديث مالك عن يزيد بن رومان أن تلك الصلاة إنماكانت من رسول الله ﷺ بذات الرقاع وقد روى يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن جابر قال كنا مع رسول الله ﷺ بذات الرقاع فصلي رسول الله ﷺ بطائفة منهم ركعتين ثمم انصرفوا وجاء الآخرون فصلي بهم ركعتين فصلى رسول آلله ﷺ أربعاً وكل طائفة ركعتين وهذا يدل على اضطراب حديث يزيد أبن رومان وقد روى عن النبي بَرْلِيِّتُ صلاة الحوف على وجوه أخر فاتفق ابن مسعود وابن عمر وجابر وحديفة وزيد بن ثابت أن النبي مالية صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الا خرى مو اجهون العدو ثم صلى بالطائفة الا خرى ركعة وإن أحداً منهم لم يقض بقية صلاته قبل فراغ رسول الله ﷺ وروىصالح بنخوات على ماقد اختلف عنه فيه بما قدمنا ذكره وروى أبو عياش الزرقى عن النبي ﷺ في صلاة الخوف نحو

المذهب الذي حكيناه عن ابن أبي ليلي وأبي يوسف إذاكان العدوفيالقبلة ورويأيوب وهشام عن أبى الزبير عن جابر هذا المعنى عن النبي ﷺ وكذلك رواه داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس وكذلك عبدالملك عن عطاء عن جابر وكذلك قتادة عن الحسن عن حطان عن أبي موسى من فعله ورواه عكرمة بنخالد عن مجاهد عن النبي ﷺ وكذلك هشام بن عروة عن النبي عليه وقد روى عن ابن عباس وجابر ماقدمنا ذكره قبل هذا واختلفت الرواية عنهما فيها ه وروى فيها نوع آخر وهو ما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داو د قال حدثنا الحسن بن على قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرى قال حدثنا حياة بن شريح وابن لهيمة قالا أخبرنا أبو الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة هل صليت مع رسول الله علي صلاة الخوف فقال أبو هريرة ندم قال مروان متى فقال أبو هريرة عام غزوة نجد قام رسول الله تراتيج إلى صلاة العصر فَقَأْمَتَ مَمُهُ طَائِفَةً وَطَائِفَةً أُخْرَى مَقَابِلَ العَدُو وَظُهُورَهُمْ إِلَى القَبَلَةُ فَكُبُر رَسُولَ اللهُ عَلَيْتُهُ فكبروا جميعاً الذين معه والذين مقابلي العدو ثم ركع رسول الله عليه ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه ثم سجد رسول الله عليه فسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابلي العـدو ثم قام رسول الله ملية وقامت الطائفة التي معـه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو فركعو اوسجدوا ورسول الله علية قائم كما هو ثم قاموا فركع رسول الله يُرتي ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله مِرَاتِينَ قاعد ومن معه ثم كان السلام فسلم رسول الله يرك وسلموا جميعاً فكان لرسول الله عِرَاقِيٍّ ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة ه وقد روى عنه بالله نوع آخر من صلاة الخوف وهو ما حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبى قال حدثنا الأشعث عن الحسن عن أبى بكرة قال صلى رسول الله عَلِيَّةٍ في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه و بعضهم بإزاء العدو فصلى ركعتين ثمسلم فانطلق الذين صلوا فوقفوا موقف أصحابهم ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثمسلم فكانت لرسول الله بالته أربعاً ولاصحابه ركعتين ركعتين وبذلككان يفتى الجسن قال أبو داود وكذلك يحيى أبن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله عن النبي علي وكذلك رواه سلمان ر17 \_ أحكام لث،

البشكرى عن جابر بن عبد الله عن النبي يَرْلِيُّهُ ، قال أبو بكر وقد قدمنا قبل ذلك أن ابن عباس وجابراً روباً عن النبي عَلِيِّ أنه صلى بكل طائفة ركعة ركعة فكان لرسول الله بَلِقَةٍ رَكْعَتَانَ وَلَـكُلُّ طَائِفَةً رَكُّعَةً وَأَنْ هَـذًا مُحُولُ عَنْدَنَا عَلَى أَنْهُ كَانَ رَكْعَة فى جماعة وَفَعَلَمَا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَهَبِ ابْنَ أَبِي لَيْلِي وَأَبُو يُوسُفَ إِذَا كَانَ العَدُو في القبلة إلى حديث أبى عياش الزرقى الذي ذكر ناه وجائز أن بكون النبي ﷺ قد صلى هذه الصلوات على الوجوه التي وردت به الروايات و ذلك لانها لم تكن صلاةً واحدة فتتضادالروايات فيها و تتنافى بلكانت صلوات في مواضع مختلفة بعسفان في حديث أبي عياش الزرقي وفي حديث جابر ببطن النخل ومنها حديث أبى هريرة في غزوة نجد وذكر فيه أن الصلاة كانت بذات الرقاع وصلاها فى حرة بنى سليم ويشبه أن يكون قد صلى فى بعض هذه المراضع عدة صلوات لأن في بعض حديث جابر الذي يقول فيه أن الني برات صلى بكل طائفة ركعتين ذكر أنه كان بذات الرقاع وفى حديث صالح بن خوات أيضاً أنه صلاها بذات الرقاع وهما مختلفان كل واحد منهما ذكر فيه من صفة صلاتة خلاف صفة الأخرى وكذلك حديث أبى عياش الزرق ذكر أنه صلاها بعسفان وذكر ابن عباس أيضاً أنه صلاها بعسفان فروى تارة نحو حديث أبي عياش وتارة على خلافه واختلاف هذه الآثار تدل على أن النبي بَرَائِيَّةٍ قد صلى هذه الصلوات على اختلافها على حسب ورود الروايات بها وعلى مارآه النبي احتياطا في الوقت من كيد العدو وما هو أقرب إلى الحذر والتحرز على ما أمر الله تعالى به من أخذ الحذر فى قوله | وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة إولذلك كان الاجتهاد سائغاً في جميع أقاويل الفقهاء على اختلافها لما روى عن النبي ﷺ فيها إلا أن الأولى عندنا ماوافق ظاهر الكنتاب والأصول وجائز أن بكون الثابت الحكم منها واحداً والباقى منسوخ وجائز أن يكون الجميع ثابتاً غير منسوخ توسعة وترفيها لثلا يحرج من ذهب إلى بعضها ويكون الكلام في الأفضل منها كاختلاف الروايات في الترجيع في الكاذان وفي تثنية الإقامة و تكبيرات العيدين والتشريق ونحو ذلك بما الكلام فيه بين الفقهاء في الا فضل فن ذهب إلى وجه منها فغير معنف عليه في اختياره وكان الا ولى عندنا ماوافق ظاهر الآية والا صول وفي حديث جابر وأبي بكرة

أن النبي ﷺ صلى بكل طائفة ركعتين فجائز أن يكون النبي ﷺ قدكان مقيما حين صلاها كذلك ويكون قولهما أنه سلم فى الركعتين المراد به تسليم التشهــد وذلك لأن ظاهر الكتاب ينفيه على الوجه الذَّى يقتضيه ظاهر الخبر لأن الله تعالى قال [ فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من وراثكم | وظاهر الخبريوجب أن يكونوا مصلين مع النبي ﷺ بعد السجود على الحال التي كانوا عليها قبله ، فإن قبل كيف يكون مقيها في البادية وهي ذات الرقاع وليست موضع إقامة ولا هي بالقرب من المدينة ، قبل له جائز أن يكون النبي برائية خرج من المدينة لم ينو سفر ثلاث وإنما نوى فكل موضع يبلغ إليه سفر يومين فيكون مقيما عندنا إذ لم ينشىء سفر ثلاث وإنكان في البادية ويحتمل أن يكون فعلما في الوقت الذي يعاد الفرض فيه وذلك منسوخ عندنا وعلى أنه لوكان كذلك لم يكن صلاة خوف وإنما هي صلاة على هيئة سائر الصلوات ولا خلاف أن صلاة الخوف مخالفة لسائر الصلوات المفعولة في حال الأمن ، وأما القول الذي روى عن أبي يوسف في أنه لا تصلي بعد النبي ﴿ لِلَّهِ صَلَّاةَ الْحُوفَ وَأَنْهُ يَنْبُغَي أَنْ تصلى عند الخوف بإمامين فإنه ذهب فيه إلى ظاهر قول الله تعالى | وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إفص هذه الصلاة بكون النبي عليه فيهم وأباح لهم فعلما معه على هذا الوجه ليدركو ا فضيلة الصلاة خلفه التي مثلها لا يوجد في الصلاة خلف غيره فغير جائز بعده لاحدأن يصليها إلا بإمامين لائن فضيلة الصلاة خلف الثانيكهي خلف الاول فلايحتاج إلى مشى واختلاف واستدبار القبلة مما هو مناف للصلاة ، قال أبو بكر فأما تخصيص النبي ﷺ بالخطاب بها بقوله [ وإذاكنت فيهم ] فليس بموجب بالاقتصار عليه بهذا الحُكم دُون غيره لا أن الذي قال [ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصـــلاة ] هو الذي قال [ فا تُبعوه ] فإذا وجدنا النبي ﷺ قد فعل فعلا فعلينا اتباعه فيه على الوجه الذي فعله ألا تُرى أن قوله [ خذ من أمو الهم صدقة تطهرهم ] لم يوجب كون النبي عَلِيَّ مخصوصاً به دون غيره من الا ممَّة بعده وكذلك قوله [ إذا جاءك المؤ منات يبايعنك ] وكذلك قوله [ وأن احكم بينهم بما أنزل الله | وقوله | فإن جاؤك فاحكم بينهم ] فيه تخصيص النبي لمُنْكِنَّةٍ بالمخاطبة والائمة بعده مرادون بالحكم معه وأما إدراك فضيلة الصلاة خلف النبي تاليّة فليس بجوز أن يكون علة لإباحة المشي في الصلاة واستدبار القبلة والا فعال التي تركما

من فروض الصلاة لأنه لما كان معلوما أن فعل الصلاة خلف النبي تاليخ لم يكن فرضاً فغير جائز أن يكونوا أمروا بترك الفرض لأجل إدراك الفصل فلما كان هذا على ماوصفنا بطل اعتلاله بذلك وصح أن فعل صلاة الحوف على الوجه الذي روى عن النبي يَرَافِينَ جائز بعده كاجاز معه وقد روى جماعة من الصحابة جو از فعل صلاة الحوف بعد الذي يَرَافِينَ منهم ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وحذيفة وسعيد ابن العاص وعبد الرحن بن سمرة في آخرين منهم من غير خلاف يحكى عن أحد منهم ومثله يكون إجماعا لا يسع خلافه والله أعلم .

### باب الاختلاف في صلاة المغرب

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر ومالك والحسن بن صالح والأوزاعي والشافعي يصلي بالطائفه الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة إلا أن مالكا والشافعي يقو لان يقوم الإمام قائمًا حتى يتموا لأنفسهم ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعة أخرى ثم يسلم الإمام وتقوم الطائفة الثانية فيقضون ركعتين وقال الشافعي إن شا. الإمام ثبت جالساً حتى تتم الطائفة الأولى لأنفسهم وإن شاءكان قائماً ويسلم الإمام بعد فراغ الطائفة الثانية وقال الثورى يقوم صف خلفه وصف موازى العدو فيصلي بهم ركعة ثم يذهبون إلى مقام أو اثك ويجىء هؤ لاء فيصلى بهم ركعة ويجلسون فإذا قام ذهب هُوَ لَاء إلى مصاف أُولئك وجاء أولئـك فركعوا وسجـدوا والإمام قائم لائن قراءة الإمام لهم قراءة وجلسوا ثم قاموا يصلون مع الإمام الركعة الثالثة فإذا جلسوا وسلم الإمام ذهبوا إلى مصاف أولئك وجاء الآخرون فصلوا ركعتين وذهب في ذلك إلى المدنى حين جعل للطائفة الا ولى أن يصلى مع الإمام الركعة الا ولى والثالثة والطائفة الثانية إنما صلت الركعة الثانية معه وقال الثورى إنه إذاكان مقيبا فصلى بهم الظهر أنه يصلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعتين فلم يقسم الصلاة بينهم على أن يصلى كل طائفة منهم معه ركعة على حيالها ومذهب الثوري هذا مخالف للأصول من وجه آخر وذلك أنه أمر الإمام أن يقوم قائماً حتى تفرغ الطائفة الا ولى من الركعة الثانية وذلك خلاف الا صول على ما بينا فيهاسلف من مذهب مالك والشافعي والله أعلم بالصواب.

### ذكر اختلاف الفقهاء في الصلاة في حال القتال

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر لايصلي في حال القتال فإن قاتل في الصلاة فسدت صلاته وقال مالك والثوري يصلي إيماء إذا لم يقدر على الركوع والسجو د وقال الحسن بن صالح إذا لم يقدر على الركوع من القتال كبر بدلكل ركَّعة تكبيرة وقال الشافعي لا بأسبأن يضرب في الصلاة الضربة ويطعن الطعنة فإن تابع الطعن والضرب أو عمل عملا يطول بطلت صلاته قال أبو بكر الدليل على أن القتال يبطل الصلاة أن النبي يَرَاتِي قد صلى صلاة الخوف في مواضع على ماقدمنا ذكره ولم يصل يوم الخندق أربع صلوات حتى كان هوى (١) من الليل ثم قال ملاً الله بيوتهم وقبورهم نارآ كما شغلونا عن الصلاة الوسطى ثم قضاهن على الترتيب فأخبر أن القتال شغله عن الصلاة ولوكانت الصلاة جائزة في حال القتال لما تركما كما لم يتركما في حال الحوف في غير قتال وقد كانت الصلاة مفروضة في حال الخوف قبل الخندق لأن النبي علي صلى بذات الرقاع صلاة الخوف وقد ذكر محمد بن إسحاق والواقدي أن غزوة ذات الرقاع كانت قبل الخندق فثبت بذلك أن القتال ينافي الصلاة وأن الصلاة لاتصح معه وأيضاً فلماكان القتال فعلا ينافي الصلاة لا تصم معه في غير الخوف كان حكمه في آلخوف كهو في غيره مثل الحدث والكلام والأكل والشرب وسائر الأفعال المنافية للصلاة وإنما أبيح له المشي فيها لأن المشي لا ينافي الصلاة في كل حال على ما بيناه فيها سلف ولانهم متفقون على أن المشي لايفسدها فسلمناه الإجماع وما عداه من الا فعال المنافية للصلاة فهو محمول على أصله وقوله تعالى [ فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم ] يحتمل أن يكون للأمورون بأخذ السلاح الطائفة التي مع الإمام ويحتمل أن تـكون الطائفة التي بإزاء المدو لا ن في الآية ضميرًا للطاءنة التي بإزاء العدو وضميرها ظاهر في نسق الآية في قوله [ ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك إومن وجه آخر يدل على ماذكرنا وهو أنه أمر الطائفة المصلية مع الإمام بأخذ السلاح ولم يقل فليأخذوا حذرهم لا أن في وجه المدو طائفة غير مصلية حامية لها قد كفت هذه أخذ الحذرثم قال تعالى [ ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ] وفى ذلك دليل من وجمين على أن

<sup>(</sup> ٧ ) قوله هوي بفتح الها. وضمها وكمر الواو وتشديد اليا. الحين الطويل من الليل .

قوله [ فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم ] إنما أريد به الطائفة التي مع الإمام أحدهُما أنه لما ذكر الطائفة الثانية قال [وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم] ولوكانوا مأمورين بأخذ السلاح بديا لاكتنى بذكرها بديا لهم والوجه الثانى قوله [ وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم إقجمع لهم بين الامرين من أخذ الحذر والسلاح جميعاً لأن الطائفة الأولى قد صارتُ بإزاء العـدُو وهي في الصـلاة وذلك أولى بطمع العـدو فيهم إذ قد صارت الطائفتان جميعاً في الصلاة فدل ذلك على أن قوله [ وليأخذوا أسلحتهم ] إنما أريد به الطائفة الأولى وهذا أيضاً يدل على أن الطائفه التي ُتقف بإزاء العدو بديًّا غير داخَّلة في الصلاة وأنها إنماتدخل في الصلاة بعد مجيتها في الركعة الثانية ولذلك أمرت بأخذ الحذر والسلاح جميماً لأن الطائفه التي في وجه العدو في الصلاة فيشتد طمع العدو فيها لعلمهم باشتغالها بالصلاة ألا ترى أن خالد بن الوليد قال لا محابه بعسفان (١) بعد ماصلي النبي بَرَاتِهِ الظهر دعوهم فإن لهم بعدها صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم فإذا صلوها حملنا عَلَيْهِم فَصَلَى النَّبِي عَلِيقٍ صَلاَّةَ الْحَوْفِ وَلَذَلْكَ أَمَرَهُمُ اللَّهِ بَأَخَذَ الْحَذَرِ وَالسَّلاحِ جَمِيعاً وَاللَّهُ أعلم ولما جاز أخذ السلاح في الصلاة وعمل ذلك فيها دل على أن الحمل اليسير معةو عنه فيها قوله تعالى | ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمنعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ] إخبار عماكان عزم عليه المشركون من الإيقاع بالمسلمين إذا اشتغلوا بالصلاة فأطلع الله نبيه بَرَاتِيم عليه وأمر المسلمين بأخذ الحذر منهم ، قوله تعالى | ولا جناح علبكم إنكان بكم أذى من مطر أوكنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم] فيه إباحة وضع السلاح لما فيه من المشقة في حال المرض والوحل والطين وسوى الله تعالى بين أذى المطر والمرض ورخص فيهما جميعاً فى وضع السلاح وهذا يدل على أن من كان فى وحل وطين فجائز له أن يصلي بالإيماء كما يجوز ذلك له في حال المرض إذا لم يمكنه الركوع والسجود إذكان الله تعالى قد سوى بين أذى المطر والمرض فيما وصفنا وأمر مع ذلك بأخذ الحذر من العدو وأن لا يغفلوا عنه فيكون سلاحهم بالقرب منهم بحيث يمكنهم أخذه إن حمل عليهم العدو قوله تعالى [ فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً

<sup>( ) )</sup> قوله ألا ترى أن عاله بن الوليد قال الأضحابه بمسقان إلى آخره لأن حالداً رضى الله عنه لم يكن إذ ذاك أسلم وكمان قائداً للمشركين في تلك الغزوة كما في صحيح أبي داود .

وقعوداً وعلى جنو بكم | قال أبو بكر أطلق الله تعالى الذكر في غير هذا الموضع وأراد به الصلاة في قوله [الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم] يروى أن عبد الله بن مسعو درأى النَّاس يصيحون في المسجد فقال ماهذا النكر قالوا أليس الله يقول [الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ] فقال إنما يعنى بهذه الصلاة للكتوبة إن لم تستطعقائماً فقاعداً وإن لم تستطع فصل على جنبك وروى عن الحسن [الذين بذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ] هذه رخصة من الله للمريض أن يُصلي قاعداً وإن لم يستطع فعلى جنبه فهذا الذكر للمراد به نفس الصلاة لأن الصلاة ذكر الله تعالى و فيها أيضاً أذكار مسنونة ومفروضة وأما الذكر الذي في قوله تعالى [ فإذا قضيتم الصلاة ] فليس هو الصلاة ولكنه على أحد وجهين أما الذكر بالقلب وهوَّ الفكر في عظمة الله وجلاله وقدرته وفيها فى خلقه وصنعه من الدلائل عليهوعلى حكمهوجميل صنعهوالذكر الثاني الذكر باللسان بالتعظيم والتسبيح والتقديس وروى عن ابن عباس قال لم يعذر أحدفى تركالذكر إلامغلوبآ على عقله والذكر الأول أشرفهما وأعلاهما منزلة والدليل على أنه لم يرد بهذا الذكر الصلاة أنه أمر به بعد الفراغ منها بقوله تعالى [ فإذا قصيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعو داً وعلى جنو بكم ] وقوله تعالى [ فإذا اطمأننتم فأقيمو أ الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين ] فإنه روى عن الحسن ومجاهد وقتادة فإذا رجعتم إلى الوطن في دار الإقامة فأتمو ا الصلاّة منغير قصروقال السدىوغيره فعليكمأن تتمو أ ركوعها وسجو دها غير مشاة ولا ركبان قال أبو بكر من تأول القصر المذكور في قوله تعالى { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ] على إتمام الركعات عند زوال الخوف والسفر ومن تأوله على صفة الصلاة من فعلها بالإيماء أو على إباحة المشى فيها جمل قوله تعالى [ فأقيمو ا الصلاة ] أمراً بفعل الصلاة المعمودة على الهيئة المفعولة قبل الخوف والله أعلم .

# باب مواقيت الصلاة

قال الله تعالى [ إن الصلاة كانت على المؤ منين كناباً موقو تاً ] روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال إن للصلاة وقتاً كوقت الحج وعن ابن عباس ومجاهد وعطية مفروضاً وروى عن ابن مسعود أيضاً أنه قال موقو تاً منجماً كلما مضى نجم جاء نجم آخر وعن زيد بن أسلم مثل ذلك قال أبو بكر قد انتظم ذلك إيجاب الفرض ومواقيته لأن ڤوله تعالى | كتاباً | معناه فرضاً وقوله | موقو تاً | معناه أنه مفروض في أوقات معلومة معينة فأجملُ ذكر الْأُوقات في هذه الآية وبينها في مواضع أخر من الـكـتاب من غير ذكر تحديد أو اللها وأو اخرها وبين على لسان الرسول يراتج تحديدها ومقاديرها فها ذكرالله فى الكتاب من أوقات الصلاة قوله | أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إذكر مجاهد عن ابن عباس لدلوك الشمس قال إذا زالت الشمس عن بطن السماء لصلاة الظهر إلى غسق الليل قال بدو الليل لصلاة المغرب وكذلك روى عن ابن عمر في دلوكها أنه زوالها وروى أبو وانمل عن عبد الله بن مسعود قال إن دلوكها غروبها وعن أبي عبد الرحمن السلمي نحوه قال أبو بكر لما تأولوا الآية على المعنيين من الزوال ومن الغروب دل على احتمالهما لولا ذلك لما تأوله السلف عليهما والدلوك في اللغة الميل فدلوك الشمس ميلما وقد تميل تارة للزوال وتارة للغروب وقد علمنا أن دلوكها هو أول الوقت وغسق الليل نهايته وغاينه لأنه قال [ إلى غسق الليل ] وإلى غاية ومعلوم أن وقت الظهر لايتصل بغسق الليل لأن بينهما وقت العصر فالأظهر أن يكون المراد بالدلوك ههنا هو الغروب وغسق الليل ههنا هو اجتماع الظلمة لأنوقت المغرب يتصل بغسق الليل ويكون نهاية له واحتمال الزوال مع ذلك قائم لأن مابين زوال الشمس إلى غسق الليلوقت هذه الصلاة وهي الظهر والعصر والمغرب فيفيد ذلك أن من وتت الزوال إلى غسق الليــل لاينفك من أن يكون وقتاً لصلاة فيدخل فيه الظهر والعصر والمغرب ويحتمل أن يراد به العتمة أيضاً لأن الغاية قد تدخل في الحكم كفوله تعالى [وأيديكم إلى المرافق] والمرافق داخلة فيها وقوله إحتى تغتسلوا | والغسل داخل في شرط الإباحة فإن حمل المعنى على الزوال انتظم أربع صلوات ثم قال [ وقرآن الفجر ] وهو صلاة الفجر فتنتظم الآية الصلوات الخس وهذا معنى ظاهر قد دل عليه إفراده صلاة الفجر بالذكر إذكان بينها وبين صلاة الظهر وقت ليس من أوقات الصلاة المفروضة فأبان تعالى أن من وقت الزوال إلىوقت العتمة وقتآ لصلوات مفعولة فيه وأفرد الفجر بالذكر إذكان بينها وبين الظهر فاصلة وقت ليس من أوقات الصلاة فهذه الآية يحتمل أن يريد بها بيان وقت صلاتين إذا كان المراد بالدلوك الغروب وهو وقت المغرب والفجر بقوله تعالى [ وقرآن الفجر ] ويحتمل أن يريد بها الصلواب الخس على الوجه الذي بينا ويحتمل أن يريد بها الظهر والمغرب والفجر وذلك لا نه جائز أن يريد بقوله | إلى غسق الليل ] أقم الصلاة مع غسق الليل كقوله تعالى [ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ] ومعناه مع أموالكم ويكونغسقا لليل حينئذ وقتآ لصلاة المغرب ويجوز أن يريد به وقتصلاة العتمةوقد روى ليث عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقول دلوك الشمس حين تزول إلى غسق الليل حين تجب الشمس قال وقال ابن مسعود دلوك الشمس حين تجب إلى غسق الليل حين يغيب الشفق وعن عبدالله أيضاً أنه لما غربت الشمس قال هذا غسق الليل وعن أبي هريرة غسق الليل غيبو بة الشمس وقال الحسن غسق الليل صلاة المغرب والعشاء وقال إبراهيم النخعى غسق الليل العشاء الآخرة وعن أبى جعفر غسق الليل انتصافه وروى مالكُ عن دواد بن الحصين قال أخبر نى مخبر عن ابن عباس أنه كان يقول غسق الليل اجتماع الليل وظلمته فهذه الآية فيها احتمال للوجو هالتي ذكر نامن مو اقيت الصلوات وقال تعالى [ وأقم الصلاة طرف النهار وزلفاً من الليل ] روى عمر و عن الحسن في قوله تعالى [ طر في النهار ] قال صلاة الفجر والا خرى الظهر والعصر [ وزلفاً من الليل ] قال المغربُ والعشاء فعلى هذا القول قد انتظمت الآية الصلوات الخس وروى يونس عن الحسن أقم الصلاة طرفى النهار قال الفجر والعصر \* وروى ليث عن الحكم عن أبى عياض قال قال ابن عباس جمعت هذه الآية مواقيت الصلاة فسبحان الله حين تمسون المغرب والعشاء وحين تصبحون الفجر وعشيأ العصر وحين تظهرونالظهر وعنالحسن مثله وروى أبو رزين عن ابن عباس وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قال الصلاة للكتوبة وقال [ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى اوهذه الآية منتظمة لا وقات الصلوات أيضاً فهذه الآيات كلما فيها ذكر أوقات الصلوات من غير تحديد لها إلا فيها ذكر من الدلوك فإنه جعله أول وقت لتلك الصلاة ووقت الزوال والغروب معلومان وقوله تعالى [ إلى غسق الليل] ليسفيه بياننهاية الوقت بلفظ غير محتمل للمعاني وقوله [ حين تمسون ] إن أراد به المغربكان معلوما وكذلك تصبحون لائن وقت الصبح معلوم وقوله [طرفي النهار الادلالة فيه على تحديد الوقت لاحتماله أن يريد الظهر والعصر وذلك لاأن وسط

النهار هو وقت الزوال فما كان منه في النصف الآخر فهو طرف وكذلك ماكان منه في النصف الأول فهو طرف وجائزأن بريد به العصر لأن آخر النهار من طرفه والأولى أن يكون المراد العصر دون الظهر لأن طرف الشيء إما أن يكون ا بتداءه ونهايته وآخر ه ويبعد أن يكون مافرب من الوسط طرفاً إلا أن الحسن في رواية عمر وقد تأوله على الظهر والعصر جميعاً وقدروى عنه يونس أنه العصر وهو أشبه بمعنى الآية ألا ترى أن طرف الثوب ما يلي نهايته ولا يسمى ما قرب من وسطه طرفا ، فهذه الآى دالة على أعداد الصلوات ه وقوله تعالى [وحافظوا على الصلوات] الآية يدل على أنها و تر لأن الشفع لا وسط له وقد تواترتُ الآثار عن النبي مَالِيٌّ ونقلت الا مَمَّ عنـــه قولا وفعلا فرض الصلوات الحنس وقد روى أنس بن مالك وعبادة بن الصامت في حديث المعراج عن الني برات إنه أمر بخمسين صلاة وأنه لم يزل يسـ ثل ربه التخفيف حتى استقرت عل خمس وهذا عندناكان فرضاً موقوفاً على اختيار النبي علية كذلك لا نه لا يجوزنسخ الفرض قبل التمكن منالفعل وقد بيناه في أصول الفقه ولاخلاف بين المسلمين في فرض الصلوات الحمس وقال جماعة من السلف يوجوب الوتر وهو قول أبى حنيفة واليس هو بقرض عنده وإنكان واجباً لاأن الفرض ماكان في أعلى مراتب الإيجاب وقدورد عن النبي بالله آثار منو اترة في بيان تحديد أوقات الصلوات واتفقت الا مه في بعضها واختلفت في بعض .

#### وقت الفجر

فأما أول وقت الفجر فلا خلاف فيه أنه من حين يطلع الفجر الثابى الذي يعترض في الا فق وروى سليهان التيمى عن أبى عثمان النهدى عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله بين ليس الفجر أن يقول هكذا وجمع كفه حتى يكون هكذا ومد أصبعيه السبابتين و وروى قيس بن المقي عن أبيه قال قال رسول الله بين كلوا واشربوا ولا يهدينكم الساطع المصعد فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الا حمر و وروى سفيان عن يهدينكم الساطع المصعد فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الا حمر وروى سفيان عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله بين قال الفجر فجران فجر يحل فيه الطعام وتحرم فيه الطعام وروى نافع ابن جبريل في حديث فيه الصلاة و بحرم فيه الطعام وروى نافع ابن جبريل في حديث المواقيت عن النبي بين في المواليوم الا ول

حين برق الفجر وحرم الطعام و الشراب على الصائم فهذا أول وقت الفجر وقد تو اترت به الآثار و انفق عليه فقها و الأمصار وأما آخر وقتها فهو إلى طلوع الشمس عند سائر الفقها و وذكر ابن القاسم عن مالك أنه قال وقت الصبح الإغلاس والنجوم بادية مشتبكة و آخر وقتها إذا أسفر و يحتمل أن يكون مراده الوقت المستحب وكراهة التأخير إلى بعد الإسفار لاعلى معنى أنها تكون فائته إذا أخرها إلى بعد الإسفار قبل طلوع الشمس وقد روى الاعمش عبد الله بن عمر عن النبي يتاتي أنه قال وقت الفجر مالم تطلع الشمس وقد روى الاعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال قال رسول الله يتاتي إن للصلاة أولا و آخراً وأن أول قت الفجر حين يطلع الفجر وأن آخر وقتها حين تطلع الشمس وروى أبو هريرة أيضاً عن النبي يتاتي أنه قال من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك عن النبي يتاتي مدرك هذا القدر من الوقت جميع الصلاة مثل الحائض تطهر والصبي فالزم الذي يتاتي مدرك هذا القدر من الوقت جميع الصلاة مثل الحائض تطهر والصبي بلغ والكافر يسلم فثبت أن وقت الفجر إلى طلوع الشمس .

### وقت الظهر

وأما أول وقت الظهر فهو من حين نزول الشمس ولا خلاف بين أهل العلم فيه وقال الله تعالى إ وعشياً وحين تظهرون ] وقال إقم الصلوة لدلوك الشمس ] وقد بينا أن دلوك الشمس تحتمل الزوال والغروب جميعاً وهو عليهما فتنتظم الآية الأمر بصلاة الظهر والمغرب وبيان أول وقتيهما ومن جهة السنة حديث ابن عباس وأبى سعيد وجابر وعبد الله بن عمر وبريدة الأسلمي وأبي هريرة وأبي موسى عن النبي بالله في ذكر المواقيت حين أمه حبريل وأنه صلى الظهر حين زالت الشمس وهي أحاديث مشهورة الله فظ من النبي بإله أنه قال أول وقت الظهر إذا زالت الشمس وهي أحاديث مشهورة كرهت الإطالة بذكر أسانيدها وسياقة الفاظها فصار أول وقت الظهر معلوما من جهة الكتاب والسنة واتفاق الأمة \* وأما آخر وقتها فقد اختلف فيه الفقها، فروى عن أبي حنيفة فيه ثلاث روايات إحداهن أن يصير الظل أقل من قامتين والأخرى وهي رواية الحسن بن زياد أن يصير ظل كل شيء مثله والثالثة أن يصير الظل قامتين وهي رواية الأصل وقال أبو يوسف ومحمد وزفر والحسن ابن زياد والحسن بن صالح والثورى والشافعي هو أن يصير ظل كل شيء مثله وحكى عن مالك أن وقت الظهر والعصر إلى والشافعي هو أن يصير ظل كل شيء مثله وحكى عن مالك أن وقت الظهر والعصر إلى

غروب الشمس ويحتج لقول من قال بالمثلين في آخر وقت الظهر بظاهر قوله [ أقم الصلوة طرفي الهار ] وذلك يقتضي فعل العصر بعد المثلين لانه كلما كان أقرب إلى وقت الغروب فهوأولى باسمالطرف وإذاكان وقت العصرمن المثلين فما قبله من وقتالظهر لحديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه إن أول وقت الظهرحين تزول الشمس وآخروقتها حين يدخل وقت العصر ويحتج أيضآ لهذاالقول بظاهر قوله تعالى [ أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل | وقد بينا أن الدلوك يحتمل الزوال فإذا أريد به ذلك اقتضى ظاهره امتداد الوقت إلى الغروب إلا أنه ثبت أن مابعد المثلين ليس بوقت للظهر فوجب أن يثبت إلى المثلين بالظاهر ويحتج فيه من جهة السنة بحديث ابن عمر عن النبي يَرْكُ أجلكم في أجل من مضى قبلكم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ومثلكم ومثل أهل الكتابين قبلكم كرجل استأجر أجراء فقال من يعمل لى ما بين غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لى ما بين نصف النهار إلى العصر على قيراط فعملت النصاري ثم قال من يعمل لى ما بين العصر إلى المغرب على قيراطين فعملتم أنتم فغضبت اليهود والنصارى فقالوا كنا أكثر عملا وأقل عطاء قال هل نقصتم من جعلكم شيئاً قالوا لا قال فإنما هو فضلي أوتيه من أشاء و دلالة هذا الخبر على ماذكر نا من وجهين أحدهما قوله أجلـكم في أجل من مضى قبلكم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس وإنما أراد بذلك الإخبار عن قصر الوقت وقال ﷺ بعثت أنا والساعة كهاتين وجمع بين السبابة والوسطى وفى خبر آخركما بين هذه وهذه فأخبر فيه أزالذي بقى من مدة الدنيا كنقصان السبابة عن الوسطى وقد قدر ذلك بنصف السبع فثبت بذلك حين شبه ﷺ أجلنا في أجل من مضي قبلنا بوقت العصر في قصر مدته أنه لا ينبغي أن يكون من المثل لأنه لوكان كذلك لكان أكثر من ذلك فدل ذلك على أن وقت العصر بعد المثلين والوجه الآخر من دلالة الحبر المثل ألذى ضربه ﷺ لنا ولا مل الكتابين بالعمل في الا وقات المذكورة وأنهم غضبوا فقالوا كنا أكثرُ عملا وأقل عطاء فلوكان وقت العصر في المثل لماكانت النصاري أكثر عملا من المسلمين بلكان يكون المسلمون أكثر عملا لا"ن ما بين المثل إلى الغروب أكثر مما بين الزوال إلى المثل فثبت بذلك أن وقت العصر أقصر من وقت الظهر فإن قبل إنما

أراد أن وقتى الفريقين بذلك على حياله دون الإخبار عنهما بحموعين ألا ترى أنهم قالوا كنا أكثر عملا وأقل عطاء وليسا بمجموعهما أقل عطاء لا ن عطاءهما جميعاً هو مثل عطاء المسلين و يدل عليه حديث عروة عن بشير بن أبي مسعود عن أبيه عن النبي عليه أن جبريل أتاه في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله فقال قم فصل الظهر فأخبر أن جبريل أتاه بعد المثل فأمره بفعل الظهر فلوكان مابعد المثل من وقت العصر لكان قد أخر الظهر عن وقتها فإن قيل في حديث ابن عباس وجابر وأبي سعيد عن النبي ﷺ أنه صلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله وهذا يوجب أن يكون وقت العصر بعد المثل قيل له أما حديث ابن عباس فإنه أخبر فيه عن إمامة جبريل عند باب البيت وذلك قبل الهجرة وفيه أنه صلى الظهر من اليوم الثاني لوقت العصر بالأمس وذلك يوجب أن يكون وقت الظهر ووقت العصر واحداً فيها صلاهما في اليومين فإن قيل إنما أراد أنه ابتدأ العصر في وقت فراغه من الظهر من الأمس قيل له في حديث ابن مسعود إن جبريل أتماه حين صار ظل كل شيء مثله في اليوم الأول فقال قم فصل العصر وأنه أتماه في اليوم الثاني حين صار ظل كل شي. مثله فقال قم فصل الظهر فأخبر أن مجيته إليه وأمره إياه بالصلاة كان بعد المثل وهذا يسقط تأويل من تأوله وإذا كان ذلك كذلك وقدروي عبدالله بن عمر وأبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر و في حديث أبى قتادة عن النبي يُؤلِّجُ التَّفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى ثبت بذلك أن ما في حديث ابن عباس وابن مسعود على النحو الذي ذكرنا منسوخ وأنه كان قبل الهجرة وعلىأنه لوكان ثابت الحكم لوجب أن يكون الفعل الآخر ناسخاً للأول وأن يكون الآخر منهما ثابتاً والآخر منالفعلينا ته فعل الظهر فىاليو مالثانى بعد المثل وذلك يقتضي أن يكون مابعد المثل من وقت الظهر وفي حديث أبي موسى عن الني ﷺ حين سأله السائل عن مو اقيت الصلاة أنه صلى العصر في اليوم الأول والشمس مرتفعة قبل أن تدخلها الصفرة وكذلك في حديث سليمان بن بريدة عن أبيه عن الني يَرْتِينَ أَنه صلى العصر في اليوم الأول والشمس بيضاء مرتفعة ولا يقال هذا فيمن صلاها حين يصير الظـل مثله وقد ذكر أيضاً في حديث ابن مسعود أنه صلى العصر في اليوم الأول والشمس بيضاء مرتفعة رواه جماعة من كبار أصحاب الزهرى عن عروة منهم

مالك والليث وشعيب ومعمر وغيرهم ورواه أيوب عن عتبة عن أبى بكر بن عمرو بن حزم عن عروة فذكر فيه مقادير النيء على نحو ما قدمنا فحديث ابن مسعود يروى على هذين الوجهين فذكر في أحدهما أنه جاءه جبريل عليه السلام حين صار ظل كل شيء مثله فقال قم فصل الظهر و في اليوم الثاني جاءه حين صار ظل كل شيء مثليه فقال قم فصل العصر وحديث الزهري عن عروة لم يذكر فيه مقدار الني. وذكر أنه صلى العصر في اليوم الأول والشمس بيضاء مرتفعة لم تدخلها صفرة ، وقد رويت أخبار في تعجيل العصر قد يحتج بها من يقول المثل وفيها احتمال لما قالوه ولغيره فلا تثبت بمثلها حجة فى إثبات المثل دون غيره إذ لاحجة في المحتمل منها حديث أنس أن رسول الله ﷺ كان يصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى العوالي فيجدهم لم يصلوا العصر قال الزهري والعوالي على الميلين والثلاثة وروى أبو واقد الليثي قال حدثنا أبو أروى قال كنت أصلي مع النبي عَلِيْكُ العصر بالمدينة ثم أمشى إلى ذى الحليفة قبل أن تغرب الشمس وفي حديث أسامة أبن زيد عن الزهري عن عروة عن بشير بن أبي مسعود عن أبيه قال كان رسول الله بالله يصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة يسير الرجل حين ينصرف منها إلى ذى الحليفة ستة أميال قبل غروب الشمس وروى عن عائشة أن رسول الله عَلِيَّةٍ كان يصلى العصر والشمس في حجرتها قبل أن يظهر النيء وفي لفظ آخر لم ينيء النيء بعد ۽ وليس في هذه الاخبار ذكر تحديدالوقت وما ذكر من المضي إلى العوالي وذي الحليفة فليس يمكن الوقوف منه على مقــدار معلوم من الوقت لأنه على قدر الإبطاء والسرعة في المشى وقدكان شيخنا أبو الحسن رحمه الله تعالى يستدل بقوله ﷺ أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم على أن مابعد المثل وقت للظهر لأن الإبراد لا يكون عند المثل بل أشدما يكون الحر في الصيف عندما يصير ظل كل شيء مثله ومن قال بالمثل يجيب عن ذلك بأن النبي ﴿ كَانَ يُصلِّي بِالْهَجِيرِ عند الزوال والنيء قليل في ذلك الوقت فكان منهم من يصلي في الشمس أو بالقرب منها وكذلك قال خباب شكونا إلى رسول الله ﷺ حر الرمضاء فلم يشكنا ثم قال أبردوا بالظهر فأمرهم أن يصلوها بعد ما ينيء النيء فهذا هو الإبراد المأمور به عند من قال بالمثل • وأما ما حكى عن مالك أن وقت الظهر والعصر إلى غروب الشمس فإنه قول ترده الا خبار المروية في المواقبت لا أن النبي ﷺ صلى في

اليومين في حديث ابن عباس وابن مسعو د وجابر وأبي سعيد وأبي موسي وغيرهم في أول الوقت وآخره ثم قال مابين هذين وقت وفي حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة عن النبي يَالِيُّ وقت الظهر مالم يحضر وقت العصر وفي بعض ألفاظ حديث أبي هريرة وآخر وقت الظهر حين يدخل وقت العصر فغير جائز لأحد أن يجعل وقت العصر وقتاً للظهر مع إخبار النبي ﷺ أن آخر وقت الظهر حين يدخل وقت العصر وقد نقل الناس عن النبي ﷺ هذه الأوقات عملا وقولاكما نقلوا وقت الفجر ووقت العشاء والمغرب وعقلوا بتوقيفه يَرْالِيُّهِ أَنْ كُلُّ صَلَّاةً مَنْهَا مُخْصُوصَةً بُوقت غير وقت الآخرى وقال الذي يَرَّالِيُّهُ في حديث أبى قتادة التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجي. وقت الآخرولا خلاف أن تارك الظهر لغير عذر حتى يدخل وقت العصر مفرط فثبت أن للظهر وقتاً مخصوصاً وكذلك العصر وإن وقت كل واحدة منهما غير وقت الا خرى ولو كان الوقتان جميعاً وقتاً للصــلاتين لجاز أن يصلي العصر في وقت الظهر من غــير عذر ولمــاكان للجمع بعرفة خصوصيـة وفى امتناع جو از ذلك لغير عذر عند الجميع دلالة على أنكل وآحدة من الصلاتين منفردة بوقتها ۽ فإن احتجوا بقوله تعالى [أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل |وأن الدلوك هو الزوال وجعل ذلك كله وقتاً للظهر إلى غروب الشمس لا أنه روى في غسق الليل عن جماعة من السلف أنه الغروب \* قيل له ظاهره يقتضي إباحة فعل هذه الصلاة من وقت الزوال إلى غسق الليل وقد اتفق الجميع على أن ذلك ليس بمراد وأنه غير مخير في فعل الظهر من وقت الزوال إلى الليل فثبت أنَّ المراد صلاة أخرى يفعلها وهي إما العصر وإما المغرب والمغرب أشبه بمعنى الآية لاتصال وقتهــا بغسق الليل الذي هو اجتماع الظلمة فيكون تقدير الآية أقم الصلاة لزو البالشمس وأقمها أيضاً إلى غسق الليل وهي صّلاة أخرى غير الأولى فلادلالة في الآية على أن وقت الظهر إلى غروب الشمس ه وقد وافق الشافعي مالكا في هذا المعني أيضاً من وجه وذلك أنه يَهُولُ مِن أَسَلَمُ قَبِلُ غُرُوبِ الشَّمْسُ لَزَمْتُهُ الظَّهِرُ وَالْعَصْرُ جَمِيعًا وَكَذَلَكُ الْحَاثُضُ إِذَا طهرت والصيي إذا بلغ و ذهب إلى أنه و إن لم يكن وقت اختيار فهو وقت الضرورة والعذر لاً نه يجوز على أصله الجمع بين الصلاتين في السفر والمرض ونحوه بأن يؤخر الظهر إلى وقت العصر أو يجعل العصر فيصليها في وقت الظهر معها فجعل من أجل ذلك الوقت وقتاً لهما فى حال العذر والضرورة فإن كان هذا اعتباراً صحيحاً فإنه يلزمه أن يقول فى المرأة إذا حاضت فى أول وقت الظهر أن تلزمها صلاة الظهر والعصر جميعاً كما أنها إذا طهرت فى آخر وقت العصر لزمتها صلاة الظهر والعصر جميعاً وقد أدركت هذه التى حاضت فى وقت الظهر من الوقت ما يجوز لهافيه الجمع بين الصلاتين للعذر وهذا لا يقوله أحد قثبت بذلك أن وقت العصر غير وقت الظهر فى سائر الاحوال وأنه لا تلزم أحداً صلاة الظهر بإدراكه وقت العصر دون وقت الظهر .

#### وقت العصر

قال أبو بكر أماأول وقت العصرفهوعلىماذكرنا منخروج وقتالظهرعلى احتلافهم فيه و الصحيح من قو لهم أنه ليس بين وقت الظهر ووقت العصر واسطة وقت من غيرهما وما روى عن أبى حنيفة من أن آخر وقت الظهر أن يصيير الظل أقل قامتين وأول وقت العصر إذا صار الظل قامتين فهو رواية شاذة وهيأيضاً مخالفة للآثار الواردة في أن وقت الظهر مالم يحضر وقت العصر وفي بعض ألفاظ حديث أبي هريرة عن النبي بِاللَّهِ وآخر وقت الظهرحين يدخل وقت العصرو في حديث أبي قتادة التفريط في الصلاة أن يتركها حتى يدخل وقت الأخرى والصحيح من مذهب أبي حنيفة أحد قولين إما المثلان وإما المثل وإن بخروج وقت الظهر يدخل وقت العصره واتفق فقهاء الأمصار أن آخر وقت العصر غروب الشمس ومن الناس من يقول إن آخر وقتها حين تصفر الشمس ويحتج فيه بنهي النبي بآليج عن الصلاة عند غروب الشمس قال أبو بكر والدليل على أن آخر وقتها الغروب قول النبي ﷺ من فاته العصر حتى غابت الشمس فكأنما وترأهله وماله فجعل فواتها بالغروب وروى أبي هريرة عن الني يَرَائِيُّ أنه قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك وهذا يدل على أن وقتها إلى الغروب فإن احتج محتج بحديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة عن النبي بيالي أنه قال آخر وقت العصر حين تصفر الشمس ، فإن هذا عندنا على كراهة التأخير وبيان الوقت المستحب كما روى في حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي بكلِّيِّ أنه قال آخر وقت العشاء الآخرة نصف الليل ومراده الوقت المستحب لأنه لا خلاف أن ما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر من وقت العشاء الآخرة وأن مدركه بالإحتلامأو الإسلام

يلزمه فرضها وقد روى عن النبى للله أنه قال إن الرجل ليصلى الصلاة ولما فاته من وقتها خير له من أهله وماله فقد يكون وقت يلزمه به مدركه الفرض ويكره له تأخيرها إليه ألا ترى أنه يكره الإسفار بصلاة الفجر بمزدلفة ولم تخرجه كراهة التأخير إليه من أن يكون وقتاً لها فكذلك الأخبار التي فيها تقدير آخر الوقت باصفر ار الشمس واردة على فوات فضيلة الوقت الذي جعلها النبي يتليق خيراً له من أهله و ماله .

### وقتالمغرب

أول وقت المغرب من حين تغرب الشمس لا اختلاف بين الفقهاء في ذلك وقال الله عز وجل ا أقم الصلوة لدلوك الشمس ] وهو يقع على الغروب لما بيناه فيها سلف وقال تعالى [وزلفاً من الليل ] وهو ما قرب منه من النهار وهو أول أوقاته والله أعلم وقال تعالى | فسبحان الله حين تمسون | قيل فيه إنه وقت المغرب وفى أخبار المواقبت عن النبي عَلِيَّةً من طريق ابن عباس وجابر وأبي سعيد وغيرهم أن النبي عَلِيَّةً صلى المغرب في اليو مين جميعاً حين غابت الشمس وقالسلمة بن الأكوع كنا نصلي المغرب مع رسول الله عِلَيْ إذا تواترت بالحجاب ، وقد ذهب شواذ من النَّاس إلى أن أول وقت المغرب حين يطلع النجم واحتجوا بما روى أبو تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفارىقال صلى بنارسول الله عِلَيِّ صلاة العصر فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها منكم أوتى أجره مرتين ولاصلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم وهذا حديث شاذ لاتعارض به الأخبار المتواترة عن النبي عَلِيَّ في أول وقت المغرب أنه حين تغيب الشمس وقد روى ذلك أيضاً عن جماعة من الصحابة منهم عمر وعبد الله وعثمان وأبي هريرة . ويحتمل أن يكون خبر أبي بصرة في ذكر طلوع الشاهد غير مخالف لهذه الآخبار و ذلك لأن النجم قد يرى في بعض الأوقات بعد غروب الشمس قبل اختلاط الظلام فلماكان الغالب في ذلك أنه لايكاد يخلو من أن يرى بعض النجوم بعد غروب الشمس جعل ذلك عبارة عن غيبوبة الشمس وأيضاً فلوكان الاعتبار برؤية النجم لوجب أن تصلى قبل الغروب إذا رؤى النجم لأن بعض النجوم قد يرى في بعض الأوقات قبل الغروب ولا خلاف أنه غير جائز فعلما قبل د ١٧ ــ أحكام لث،

الغروب مع رؤية الشاهد فسقط بذلك اعتبار طلوع الشاهد . وأما آخر وقت المغرب فإن أهل العلم مختلفون فيه فقال أبوحنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر ومالك والثورى والحسن بن صالحلوقت المغرب أول وآخركسائر الصلوات وقال الشافعي ليس للمغرب إلا وقت واحد ثمم اختلف من قال بأن له أولا وآخراً في آخر وقتها فقال أصحابنا والثورى والحسن بن صالحآخر وقتها أن يغيب الشفق ثمم اختلفوا فى الشفق فقال أبوحنيفة الشفق البياض وقال أبويوسف ومحمد وابن أبى ليل ومالك والثوري والحسن ابن صالح والشافعي الشفق الحمرة وقال مالك وقت للغرب والعشاء إلى طلوع الفجر ه قال أبو بكر وقد اختلف السف أيضاً في الشفق ماهو فقال بعضهم هو البياض وقال بعضهم الحمرة فممن قال أنه الحمرة ابن عباس وابن عمر وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس \* وحدثنا أبو يعقوب يوسف بن شعيب المؤذن قال حدثنا أبو عمران موسى ابن القاسم العصار والحسين بن الفرج البزاز قالا حدثنا هشام بن عبيد الله قال حدثنا هياج عمن ذكر عن عطاء الخرساني عن ابن عباس قال الشفق الحمرة قال هشام وحدثنا أبو سفيان عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال الشفق الحرة ۽ قال هشام وحدثنا محمد بن الحسن عن ثور بن يزيد عن مكحول قال كان عبادة بن الصامت وشداد بن أوس يصليان العشاء إذا غابت الحمرة ويريانها الشفق فهؤ لاء الذين روى عنهم الحمرة وممن روى عنه أن الشفق البياض عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعمر بن عبدالعزيز حدثنا يوسف بن شعيب قال حدثنا موسى بن القاسم والحسين بن الفرج قالا حدثنا هشام بن عبيد الله قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا عنبسة بن سعيد الكلاعي قال حدثني قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كتب إن أول وقت العشاء مغيب الشفق ومغيبه إذا اجتمع البياض مزالأفق فينقطع فذلك أول وقتها قال هشام حدثنا أبوعثمان عن خالد بن يزيد عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال الشفق البياض ، قال هشام وحدثنا محمد بن الحسن عمن ذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول الشفق البياض .

( فصل ) وأما الدلالة على أن لوقت المغرب أولا وآخراً وأنه غير مقدر بفعل الصلاة فحسب قوله تعالى [أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل] وقد ذكرنا من

قال منالسلف أنه الغروب واحتمال اللفظ له فاقتضت الآية أن يكون لوقت المغرب أول وآخر لأن قوله تعالى [ إلى غسق الليل] غاية وقد روى عن ابن عباس أن غسق الليل اجتماع الظلمة فثبت بدلالة الآية أن وقت المغرب من حين الغروب إلى اجتماع الظلمة وفى ذلك ما يقضى ببطلان قول من جعل لها وقتاً واحداً مقدراً بفعل الصلاة وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي يَرَائِجُ أنه قال أول وقت المغرب حين تسقط الشمس وأن آخر وقنها حين يغيب الا فق وفي حديث أبي بكرة عن أبي موسى عن أبيه عن النبي بَرْالِيِّج أن سائلا سأله عن مواقيت الصلاة فذكر الحديث وقال فيه وصلى المفرب في البوم الأول حين وقعت الشمس وآخرها في اليوم الثاني حتى كان عند مقوط الشفق ثم قال الوقت فيما بين هذين و في حديث علقمة بن مر ثد عن سليمان ابن بريدة عن أبيه عن النبي مِاللَّهِ أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال صل معنا فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم صلى المغرب في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق وكذلك في حديث جابر فثبت بذلك أن لوقت المغرب أو لا وآخراً وحدثنا عبد الباقي بن قافع قال حدثنا معاذبن المثني قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي أبوب عن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال وقت المغرب مالم يغب الشفق وروى عروة بن الزبيرعن زيدبن ثابت قال سمعت رسول الله يتراتيم يقرأ في صلاة المغرب بأطوال الطول وهي المص وهذا يدل على امتداد الوقت ولوكان الوقت مقدراً بفعل ثلاث ركعات لكان من قرأ | المص | قد أخرها عن وقتها فإن قيل روى في حديث ابن عباس وأبي سعيد أن الني يَرْكِيُّهُ صلى المغرب في اليومين جميعاً في وقت واحد بعد غروب الشمس قيل له هذا لا يعارض ما ذكر نا لأنه جائز أن يكون فعله كذلك ليبين الوقت المستحب وفي الاخبار التي رويناها بيان أول الوقت وآخره وإخبار منه بأن مابين هذين وقت فهو أولى لا "ن فيه استعمال الخبرين ومع ذلك فإن فعله لها في اليو مين في وقت واحد لو انفر د عما يعارضه من الا حبار التي ذكر نا لم تكن فيه دلالة على أنه لا وقت لها غيره كالم يدل فعمله للعصر في اليومين قبل اصفرار الشمس على أنه لا وقت لها غيره وكفعله للعشاء الآخرة في اليو مين قبل نصف الليل لم يدل على أن مابعد نصف الليل ليس بوقت لهاو من جهة النظر أن سائرالصلوات المفروضات لما كان لا وقاتها أول وآخر ولم تـكن أوقاتها

مقدرة بفعل الصلاة وجب أن يكون المغرب كذلك فقول من جعل الوقت مقدراً بفعل الصلاة خارج عن الأصول مخالف للأثر والنظر جميعاً ومما يلزم الشافعي في هذا أنه يجيز الجمع بين المغرب والعشاء في وقت واحد إما لمرض أو سفركما يجيزه بين الظهر والعصر فلوكان بينهما وقت ليس منهما لما جاز الجمع بينهما كما لا يجوز الجمع بين الفجر والظهر إذكان بينهما وقت ليس منهما فإن قيل ليست علة الجمع تجاور الوقتين لأنه لا يجمع المغرب إلى العصر مع تجاور الوقتين قيل له لم نلزمه أن يجعل تجاور الوقتين علة للجمع وإنما ألزمناه المنع من الجمع إذا لم يكن الوقتان متجاورين لأن كل صلاتين بينهما وقت ليس منهما لا يجوز الجمع بينهما والله أعلم بالصواب .

### ذكر القول في الشفق والاحتجاج له

قال أبو بكر لما اختلف الناس فى الشفق فقال منهم قائلون هو الحمرة وقال آخرون البياض علمنا أن الاسم يتناولهما ويقع عليهما فى اللغة لولا ذلك لما تأولوه عليهما إذكانوا علمين بمعانى الاسماء اللغوية والشرعية ألا ترى أبهم لما اختلفوا فى معنى القرء فتأوله بعضهم على الحيض و بعضهم على الطهر ثبت بذلك أن الاسم يقع عليهما وإنما نحتاج بعد ذلك إلى أن نستدل على المراد منهما بالآية وحدثنا أبو عمر غلام ثعلب قال سئل ثعلب عن الشفق ماهو فقال البياض فقال له السائل الشواهد على الحمرة أكثر فقال ثعلب إنما يحتاج إلى الشاهد ماخنى فأما البياض فهو أشهر فى اللغة من أن يحتاج إلى الشاهد قال أبو بكر ويقال إن أصل الشفق الرقة ومنه يقال ثوب شفق ومنه الشفقة وهي رقة القلب وإذا كان أصله كذلك فالبياض أخص به لا نه عبارة عن الا جزاء الرقيقة الباقية من ضياء الشمس وهو فى البياض أرق منه فى الحمرة ويشهد لمن قال بالحمرة قول أبى النجم .

حتى إذا الشمس اجتلاها المجتلى بين سماطى شفق مهول (١) فهى على الا فق كعين الا حول

ومعلوم أنه أراد الحمرة لا نه وصفها عند الغروب ومما يحتج به البياض قوله تعالى إذا أقسم بالشفق إقال مجاهد هو النهار ويدل عليه قوله [ والليل وما وسق | فأقسم

<sup>(</sup> ١ ) قوله مهول هو الذي فيه تهاويل وهي الألوان المختلفة من حمرة وصفرة وغيرهما .

بالليل والنهار فهذا يوجب أن يكون الشفق البياض لا ّن أول النهار هو طلوع بياض الفجر وهذا يدل على أن الباقي من البياض بعد غروب الشمس هو الشفق وعماً يستدل به على أن المراد البياض قوله تعالى [أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل] وقد بينا أن الدلوك هو اسم يقع على الغروب ثم جعل غسق الليل غايته وروى عن ابن عباس في غسق الليل أنه اجتماع الظلمة وذلك لا يكون إلا مع غيبو بة البياض لأن البياض مادام باقياً فالظلمة متفرقة في الآفق فثبت بذلك أن وقت المغرب إلى غيبو بة البياض فثبت أنَّ المراد البياض فإن قيل روى عن ابن مسعود وأبى هريرة أن غسق الليل هو غروب الشمس قيل له المشهور عن ابن مسعود أن دلوك الشمس هو غروبها ومحال إذاكان الدلوك عنده الغروب أن يكون غسق الليل غروب الشمس أيضاً لأن الله تعالى قال [ أقم الصلاة لدلوك الشمس ] فجعل الدلوك أول الوقت وغسق الليل آخره ويستحيلَ أنْ يكون ماجعله ابتداء هو الذي جعله غاية و إذاكان ذلك كذلك فالراوي عن ابن مسعود أن غسق الليل هو غروب الشمس غالط في روايته ومع ذلك فقد روى عن ابن مسعو د رواية مشهورة أن دلوك الشمس غروبها وأن غسق الليـل حين يغيب الشفق وهـذه الرواية مستقيمة على ماثبت عنه من تأويل الآية وقد روى ليث عن مجاهد عن ابن عباس أن دلوك الشمس حين تزول إلى غسق الليل حين تجب الشمس وهذا غير بعيد على ما ثبت عنه في تأويل الدلوك أنه الزوال إلا أنه قد روى عنه مالك عن داود بن الحصين قال أخبرني مخبر عن ابن عباس أنه كان يقول غسق الليل اجتماع الليل وظلمته وهذا ينغي أن يكون غسق الليل وقت الغروب من قبل أن وقت الغروب لا تكون ظلمة مجتمعة وقد روى عن أبي جعفر في غسق الليل أنه انتصافه وعن إبراهيم غسق الليل العشاء الآخرة وأولى هذه المعانى بلفظ الآية اجتماع الظلمة وذهاب البياض وذلك لا نه لوكان غسق الليل هو غروب الشمس لكانت الغاية المذكورة للوقت هي وجود الليل فحسب فيصير تقدير الآية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى الليل وتسقط معه فائدة ذكر الغسق مع الليل ولما وجب حمل كل لفظ منه على فائدة مجددة و جب أن يكون غسق الليل قد أفاد مالم يفدناه لو قال إلى الليل عارياً من اجتماعها وبما يستدل به على أن الشفق هو البياض حديث بشير ابن أبي مسعود عن أبيـه أن النبي ﷺ صلى العشاء اليوم الا ول حـين اسود الأفق

وربمـا أخرها حتى يجتمع الناس فأخبر عن صلاة النبي ﷺ فى أوائل أوقاتها وأخبر عنها في أواخرها وذكر في أول الوقت العشاء الآخرة اسوداد الأفق ومعلوم أن بقاء البياض يمنع إطلاق الاسم عليـــه بذلك فثبت أن أول وقت العشاء الآخرة غيبو بة البياض ومن يأبي هذا القول يقول إن قوله حين اسود الا ُّفق لا ينني بقاء البياض لا "نه إنما أخبر عن اسو داد أفق من الآفاق لا عن جميعها ولو أراد غيبو بة البياض لقال حين اسودت الآفاق وليس يمتنع أن يمتى البياض و تكون سائر الآفاق غير موضع البياض مسودة ويحتج القائلون بالبياض أيضاً بحديث الزهرى عن عروة عن عائشة أن رسول الله ﷺ كان يصلى العشاء الآخرة حين يستوى الا فق وربما أخرها حتى يجتمع الناس وهذا اللفظ يحتمل من المعني ما احتمله قوله في الحديث الا ول حين اسود الا فق ومما يحتبج بهالقائلون بالحمرةماروي ثور بن يزيد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال سأل رجل ني الله علية عن وقت الصلاة فقال صل معي فصلي فى اليوم الا ول العشاء الآخرة قبل غيبوبة الشفق قالوا ومعلوم أنه لم يصلمًا قبل غيبوبة الحمرة فوجب أنيكون أراد البياض ولا تكون رواية من روى أنه صلاها بعد ماغاب الشفق معارضة لحديث جابر هذا من قبل ماغاب الشفق الذي هو الحرة إذاكان الاسم يقع عليهما جميعاً لبتفق الحديثان ولا يتضادا ومن يجعل الشفق البياض يجعل خبر جابرً منسوخاعلي نحو ماروي في خبر ان عباس في المواقيت أنه صلى الظهر في اليوم الثاني وقت العصر بالا مس ومما يحتج به القائلون بالحمرة ماروىءن النبي رَالِيُّ أنه قال أول وقتالمغرب إذا غربت الشمسُّ وآخره غيبو بة الشفق وفي بعض أُخبار عبد الله بن عمر إذاغابت الشمس فهو وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق وفى لفظ آخر وقت المغرب مالم يسقط ثور الشفق(١) قالوا فالواجب حمله على أولهما وهو الحمرة ومن يقول البياض يجيب عن هذا بأن ظاهر ذلك يقتضي غيبو بة جميعه وهو بالبياض فيدل ذلك على اعتبار البياض دون الحرة لا نه غير جائز أن يقال قد غاب الشفق إلا بعد غيبو بة جميعه كما لايقال غابت الشمس إلا بعد غيبو بة جميعها دون بعضها ولمن قال بالحرة أن يقول إن البياض والحمرة ليسا شفقاً واحداً بل هما شفقتان فيتناول الاسم أو لهما غيبوبة كما أن ( ١ ) قوله ثيرر الشغق بالثام المثلثة أمى إنشاره وثوارن حمرته من ثار الشيء يثور إذا انتشر وارتفع في النهاية .

الفجر الأول والثانى هما فجر ان وليسا فجراً واحداً فيتناولها إطلاق الاسم معاً كذلك الشفق ومما يحتج به القائلين بالبياض حديث النعان بن بشير أن رسول الله بالله الشفق ومما يحتج به القائلين بالبياض حديث النعان بن بشير أن رسول الله بكر بحر وهذا لا يعتمد عليه لا أن ذلك يختلف في الصيف والشتاء ولا يمتنع بقاء البياض بعد سقوط القمر في الليلة الثالثة وجائز أن يكون قد غاب قبل سقوطه قال أبو بكر وحكى (١) بن قنيبة عن الحليل بن أحمد قال راعيت البياض فر أيته لا يغيب البتة وإنما يستدير حتى يرجع إلى مطلع الفجر قال أبو بكر وهذا غلط والمحنة بينناويينهم وقد راعيته في البوادي في ليالى الصيف والجو نقي والسهاء مصحية فإذا هو يغيب قبل أن يمضى من الليل ربعه بالتقريب ومن أراد أن يعرف ذلك فليجرب حتى يتبين له غلط هذا القول ومما يستدل به على أن المراد بالشفق البياض أنا وجدنا قبل طلوع الشمس حرة و بياضاً قبلها وكان جميعاً من وقت صلاة واحدة إذ كانا جميعاً من ضياء الشمس دون ظهور جرمها كذلك يجب أن تكون الحرة والبياض جميعاً بعد غروبها من وقت صلاة واحدة للعسلة يجب أن تكون الحرة والبياض جميعاً بعد غروبها من وقت صلاة واحدة للعسلة يجب أن تكون الحرة والبياض جميعاً بعد غروبها من وقت صلاة واحدة للعسلة يجب أن تكون الحرة والبياض جميعاً بعد غروبها من وقت صلاة واحدة للعسلة يجب أن تكون الحرة والبياض جميعاً بعد غروبها من وقت صلاة واحدة للعسلة يجب أن تكون الحرة والبياض جميعاً بعد غروبها من وقت صلاة واحدة للعسلة النه في ذكر ناها .

### وقت العشاء الآخرة

وأول وقت العشاء الآخرة من حين يغيب الشفق على اختلافهم فيه إلى أن يذهب نصف الليل فى الوقت المختار وفى رواية أخرى حتى يذهب ثلث الليل ويكره تأخيرها إلى بعد نصف الليل ولا تفوت إلا بطلوع الفجر الثانى وقال الثورى والحسن بن صالح وقت العشاء إذا سقط الشفق إلى ثلث الليل والنصف أبعده قال أبو بكر ويحتمل أن يكونا أرادا الوقت المستحب لأنه لاخلاف بين الفقهاء أنها لاتفوت إلا بطلوع الفجر

<sup>(</sup>١) قوله قال أبو نكر وحكى إلى آخره ذكر القرطبى في تفسير سورة الانشقاق عن الخليل بن أحمد أنه قال صعدت منارة الاسكندرية فرمقت البياض فرأيته يتردد من أفق إلى أفق ولم أره يغيب وقال ابن أبى أويس وأيشه ينادى إلى طلوع الفجر انتهى وبهذا تعلم أن ماذكره المصنف لايسفع ماذكر الخليل لأن الخليل رمقه من مكان عال جداً وهو منارة الاسكندرية والمصنف رآء في أرض البوادي ولا يلزم من مغيبه عن نظر الرامق له من أرض البادية مفيه عن نظر الرامق من تلك المنارة العالمية لما بين المكانين من الناين الكلى في الارتفاع والانحطاط وقد نقل لزيلمي في كتاب تبيين الحقائق أن الشمس لاتفيب عن نظر الرامق لها من منارة الاسكندرية إلا بعد غيابها بزمن طويل عن البلدة.

وإن من أدرك أو أسلم قبــل طلوع الفجر أنه تلزمه العشاء الآخرة وكذلك المرأة إذا طهرت من الحيض قوله تعالى [ وَلاتَهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تالمون | الآية هو حث على الجماد وأمر به ونهى عن الضعف عن طلبهم ولقائهم لأن الابتغاء هو الطلب يقال بغيت وابتغيت إذا طلبت والوهن ضعف القلب والجبن الذي يستشعره الإنسان عند لقاء العدو واستدعاهم إلى نني ذلك واستشعار الجرأة والإقدام عليهم بقوله [إن تكونوا تألمون فإنهم يألمونكما تألمون] فأخبرأنهم يساوونكم فيها يلحق من الألم بالقتال وإنكم تفصلونهم فإنكم ترجون منالله مالايرجون فأنتم أولى بالإقدام والصبر على ألم الجراح منهم إذ ايس لهم هذا الرجاء وهذه الفضيلة قوله تعالى [ وترجون من الله ما لا يرجون ] قيل فيه وجهان أحدهما ما وعدكم الله من النصر إذا نصرتم ديسه والآخر ثواب الآخرة ونعيم الجنة فدواعي المسلمين على التصبر على القتال واحتمال أَلَمُ الْجِرَاحُ أَكْثُرُ مِن دُواعِي الْكُفَارِ وَقِيلِ فَيْهِ | تَرْجُونَ مِنْ اللَّهِ مَا لَا يُرْجُونَ ] تَوْمُلُونَ من ثواب الله مالا يؤملون روى ذلك عن الحسن وقنادة وابن جربج وقال آخرون وتخافون من الله ما لا يخافون كما قال تعالى إما لكم لا ترجرن لله وقاراً ] يعني لاتخافون لله عظمة وبعض أهل اللغه يقول لا يكون الرجاء بمعنى الخوف إلا مع النفي وذلك حكم لا يقبل إلا بدلالة قوله تعالى [ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله الآية فيه إخبار أنه أنزل الكتاب لبحكم بين الماس بماعرفه الله من الا حكام والتعبد م قوله تعالى | ولا تكن للخائنين خصيما | روى أنه أنزل في رجل سرق درعا فلما خاف أن تظهر علية رمى مها في دار يهو دى فلما وجدت الدرع أنكر اليهو دى أن يكون أخذها وذكر السارق أن اليهودي أخذها فأعان قوم من المسلمين هذا الآخذ على اليهودي فمال رسول الله ﷺ إلى قولهم فأطلعه الله على الآخذ وبرأ اليهودي منه ونهاه عن مخاصمة اليهو دى وأمره بالاستغفار مماكان منه من معاونته الذين كانوا يتكلمون عن السارق ، وهذا يدل على أنه غير جائز لا "حد أن يخاصم عن غيره في إثبات حق أو نفيه وهو غير عالم محقيقة أمره لا أن الله تعالى قدعاتب نبيه على مثله وأمره بالاستغفار منه وهذه الآية وما بعدها من النهي عن المجادلة عنالحو نة إلى آخر ماذكركله تأكيدللنهي عن معونة من لا يعلمه حقاً ه وقوله تعالى [لتحكم بين الناس بما أراك الله | ربما احتج

به من يقول أن النبي عَرَائِيٍّ لم يكن يقول شيئاً من طريق الاجتهاد وأن أقو اله وأفعاله كلما كانت تصدر عن النصوص وأنه كقوله تعالى [ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحي | وليس في الآيتين دليل على أن النبي رَا اللهِ لم يكن يقول شيئاً من طريق الاجتهاد وذلك لَّانا نقول ماصدر عن اجتهاد فهو نما أرآه الله وعرفه إياه ومما أوحى به إليه أن يفعله فليس في الآية دلالة على نني الاجتهاد من النبي يَرْتِيُّ في الأحكام وقد قيل في قوله تعالى | ولا تكن للخائنين خصيًّا | أنه جائز أن يكون النبي ﷺ دفع عنهم وجائز أن يكون هم بالدفع عنهم ميلا منه إلى المسلمين دون اليهو دى إذ لم يكن عنده أنهم غير محقين وإذا كان ظاهر الحال وجو د الدرع عنداليهو دى فكان اليهو دى أولى بالتهمة والمسلم أولى ببراءة الساحة فأمره الله تعالى بترك الميل إلى أحد الخصمين والدفع عنه وإن كان مسلماً والآخر بهو دياً فصار ذلك أصلا في أن الحاكم لا بكون له ميل إلى أحد الخصمين على الآخر وانكان أحدهما ذا حرمة له والآخر على خلافه وهذا يدل أيضاً على أن وجو د السرقة في يد إنسان لا يو جب الحكم عليه بها لا أن الله تعالى نهاه عن الحكم على البهو دى بوجود السرقة عنده إذكان جاحداً أن يكون هو الآخذ وليس ذلك مثل مافعله يوسف عليه السلام حين جعل الصاع في رحل أخيه ثمم أخذه بالصاع واحتبسه عنده لا نه إنما حكم عليهم بما كان عندهم أنه جائز وكانوا يسترقون السارق فاحتبسه عنده وكان له أن يتوصُّل إلى ذلك ولم يسترقه ولا قال أنه سرق و إنما قال ذلك رجل غيره ظنه سارقا وقد نهى الله عن الحكم بالظن والهوى بقوله [ اجتنبواكثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ] وقال النبي ﷺ إيّاكم والظن فإنه أكذب الحديث وقوله | ولا تكن للخاتمنين خصيما ] وقوله [ و لا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ] جائز أن يكون صادف ميلا من النبي عَلِيْتُهِ عَلَى البهودي بوجود الدرع المسروقة في داره وجائز أن يكون هم بذلك فاعلمه الله براءة ساحة اليمودي ونهاه عن مجادلته عن المسلمين الذين كانوا يجادلون عن السارق وقد كانت هذه الطائفة شاهدة للخائن بالبراءة سائلة للنبي ﷺ أن يقوم بعذره ﴿ أَصِحَابِهِ وَأَنْ ينكر ذلك على من ادعى عليه فجائز أن يكون النبي عِليَّةِ أظهر معاونته لما فر من الطائفة من الشهادة ببراءته وأنه ليس ممن يتهم بمثله فأعلمه الله باطن أمورهم بقوله | ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك ] بمسئلتهم معونة هذا الحائن وقد قيل

أن هذه الطائفة التي سألت النبي ﷺ ذلك وأعانوا الخائن كانوا مسلمين ولم يكونوا أيضاً على يقين من أمر الحنائن وسرقته ولكنه لم يكن لهم الحكم جائزاً على اليهودي بالسرقة لَاجِلَ وَجُودُ الدَّرَعُ فَي دَارَهُ ۚ فَإِنْ قَيْلَ كَيْفَ يَكُونُ الْحَكُمُ عَلَى ظَاهِرُ الْحَالَ ضلالا إذا كان في الباطن خلافه و إنما على الحاكم الحـكم بالظاهر دون الباطن ـ قيل له لا يكون الحسكم بظاهر الحال ضلال وإنما الضلال إبراء الخائن من غير حقيقة علم فإنما اجتهدوا أن يضلوه عن هذا المعنى \* قوله تعالى [ومن يكسب خطيئة أو إثما إ فإنه قد قيل فى الفرق بين الخطيئة<sup>(١)</sup> والإثم أن الخطيئة قد تكون من غير تعمد والإثم ماكان عن عمــد فذكرهما جميعاً ليبين حكمهما وأنه سواءكان تعمد أو غير تعمد فإنه إذارمي بهبريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً إذ غير جائز له رمى غيره بما لا يعلمه منه ٥ قوله تعالى [ لاخير فى كثير من نجو اهم إلا من أمر بصدقة ] الآية قال أهل اللغة النجوى هو الإسرار فأبان تعالى أنه لاخير في كثير بما يتسارون به إلا أن يكون ذلك أمراً بصدقة أوأمراً بمعروف أو إصلاح بين الناس وكل أعمال البرمعروف لاعتراف العقول بهالا "ن العقول تعترف بالحق من جهة إقرارها به والتزامها له وتنكر الباطل من جهة زجرها عنه وتبريها منه ومن جهة أخرى سمى أعمال البر معروفا وهو أن أهل الفضل والدين يعرفون الخير لملابستهم إياه وعلمهم به ولا يعرفون الشر بمثل معرفتهم بالخير لا نهم لا يلابسونه ولا يعلمون به فسمى أعمال البر معروفا والشر منكراً ۽ حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا عبد السلام أبو الخليل عن عبيدة الهجيمي قال قال أبو جرى (٢) جابر بن سليم ركبت قعودي ثم انطلقت إلى مكة فانخت قعو دى بياب المسجد فإذا النبي يُرتِيج جالس عليه بر دان من صوف فيها طر اثق حمر فقلت السلام عليك يارسول انله فقال وعليك السلام قلت إنا معشر أهل البادية فينا الجفاء فعلمنيكلمات ينفعني الله بهما فقال أدن ثلاثا فدنوت فقال أعد على فأعدت عليه فقال اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه منبسط وأن تفرغ من فضل

 <sup>(</sup>۱) قوله في الغبرق مين الخطيئة إلى آخرة ذكر في الكشاف غير هذا ففسر الحطيئة بالصغيرة والاثم بالكبيرة .
 (۲) قوله أبو جرى بضم الحيم وفتح الراء وتشديد الباء مصغرا جابر بن سليم .

دلوك في إناء المستسقى وإن امرؤ سبك بما يعلم منك (١) فلا تسبه بما تعلم منه فإن الله جاعل لك أجراً وعليه وزراً ولا تسبن شيئاً ما خولك الله قال أبو جرى والذهب ذهب بنفسه ماسببت بعده شيئاً لاشاة ولا بعيراً . وحدثنا عبد الباقى بن قانع قال حدثنا أحمد ابن محمد المسلم الدقاق قال حدثنا هارون بن معروف قالحدثنا سعيدبن مسلمة عنجعض عن أبيه عن جده قال قال رسول الله ﷺ إصنع المعروف إلى من هو أهله وإلى من ليس أهله فإن أصبت أهله فهو أهله وإن لم تصبّ أهله فأنت أهله ﴿ وحدثنا عبد الباقي ابن قانع قال حدثنا أبو ذكريا يحيي بن محمد الحماني والحسين بن إسحاق قالا حدثنا شيبان قال حدثنا عيسي بن شعيب قال حدثنا حفص بن سليمان عن يزيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي أمامة قال قال رسول الله والله على معروف صدقة وأول أهل الجنة دخو لا أهل المعروف صنائع المعروف تق مصارع السوء وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا معاذ بن المثنى وسعيد بن محمد الأعرابي قالا حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان الثورى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري يعني عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة عن الني علية قال إنكم لاتسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسطالوجهوحسن الخلق وأماالصدقة فعلى وجوه منها الصدقة بالمال على الفقراء فرضاً تارة ونفلا أخرى ومنها معوتة المسلم بالجاه والقو لكاروى عن النبي ﷺ أنه قال كل معرو ف صدقة وقال ﷺ على كل سلامي من ا بن آدم صدقة وقال النبي ﷺ أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم قالو أو من أبو ضمضم قال رجل ممن كان قبلكم كان إذا خرج من بيته قال اللهم أني قد تصدقت بعرضي على من شتمه فجعل احتماله أذى الناس صدقة بعر ضه عليهم ، قوله عز وجل [ أو إصلاح بين الناس ﴿ هُو نَظَيْرُ قُولُهُ تَعَالَى [وإن طائفتان مِن المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما [ وقوله [ فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ] وقال [ فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير ] وقال تعالى | إن يريدا إصلاحا يو فق ألله بينهما ] وحدثنا محمد بن بكرقال حدثنا أبو دواد قال حدثنا ابن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال

 <sup>(</sup>١) قوله بما يعلم منك ذكره السبوطى في الجامع الصغير للفظ هو ذبك وفي ندخة شرج عليها المناوى بأمر ليس فيك قال العزيزى وهو إلبلغ .

رسولالله بكليج ألا أخبركم بأفضل مندرجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلي بارسول الله قال إصلاح ذات البين وفسادذات البين الحالقة ، وإنما قيد الكلام بشرط فعله ا بتغاء مرضاة الله لثلاً يتوهم أن من فعله للترأس على الناس والتأمر عليهم يدخل في هذا الوعد قوله تعالى [ و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى | الآية فإن مشاقة رسول الله عَلَيْهِ مِمَا يَنْتُهُ وَمُعَادَاتُهُ بِأَنْ يُصِيرُ فَي شَقَّ غَيْرِ الشَّقِ الذِّي هُو فَيْهُ وَكَذَلْكُ قُولُهُ تَعَالَى | إن الذين يحادون الله ورسوله ]هو أن يصير في حد غير حد الرسول وهو يعني مباينته في الاعتقادوالديانة وقال [من بعدما تبين له الهدي] تغليظاً في الزجر عنه و تقبيحاً لحاله و تبيينا للوعيد فيه إذكان معانداً بعد ظهور الآيات والمعجزات الدالة على صدق الرسول ﴿ لِلَّهِ وقرن اتباع غير سبيل المؤمنين إلى مباينة الرسول فيما ذكر له من الوعيد فدل على صحة إجماع الأمة لإلحاقه الوعيد بمن اتبع غير سبيلهم وقوله [ نوله ماتولي ] إخبار عن براءة الله منه وأنه يكله إلى ما تولى من الأوثان واعتضد به ولا يتولى الله نصره ومعونته قوله تعالى و لآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام التبتيك التقطيع يقال بنكه يبتكه تبتيكا والمراد به في مَــذا الموضع شق أذن البحيرة روى ذلك عن قتادة وعكرمة والســدى وقوله [ ولأمنينهم إيعني والله أعلم أنه يمنيهم طول البقاء في الدنيا ونيل نعيمها ولذاتها ليركنوا إَلَى ذَلَكَ وَيَحْرَصُوا عَلَيْهِ وَيُؤْثُرُوا الدُّنيا عَلَى الآخرة ويأمرهم أن يشقوا آذان الانعام ويحرموا على أنفسهم وعلى الناس بذلك أكلها وهي البحيرة التيكانت العرب تحرم أكلما وقوله [ ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ] فإنه روى فيه ثلاثة أوجه أحدها عن ابن عباس رواية إبراهيم ومجاهدوالحسن والضحاك والسدى دينالله بتحريم الحلال وتحليل الحرام ويشهد له قولُه تعالى إلا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم والثاني ماروي عن أنس وابن عباس رواية شهر بن حوشب وعكر مة وأبي صالح أنه الخصاء والثالث ماروي عن عبد الله والحسن أنه الوشم وروى قتادة عن الحسن أنَّه كان لا يرى بأساً بإخصاء الدا بة وعن طاوس وعروة مثله وروى عن ابن عمر أنه نهى عن الإخصاء وقال ما أنهى إلا في الذكور وقال ابن عباس إخصاء البهيمة مثلة ثم قرأ [ولآمرنهم فليغيرن خلق الله] وروى عبدالله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال نهى رسول الله برائيم عن إخصاء الجمل قوله تعالى [ واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واتخذ الله إبراهيم خليلا ] هو نظير قوله [ ثم أوحينا

إليـك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً ] وهذا يوجب أنكل ماثبت من ملة إبراهيم عليه السلام فعلينا أتباعه فإن قيل فواجب أن تكون شريعة النبي براتي هي شريعة إبراهيم عليه السلام قيل له إن ملة إبراهيم داخلة في ملة النبي يَرْاتِيْتُ وفي ملة نبينا بَرْاتِيْرُ زيادة على ملة إبراهيم فوجب من أجل ذلك اتباع ملة إبراهيم أذ كانت داخلة في ملة النبي عَلِيَّةٍ فكان متبع ملة النبي عَلِينَ متبعاً لملة إبراهيم وقيل في الحنيف أنه المستقيم فن سلك طريق الاستقامة فمو على الحنيفية وإنما قيل للمعوج الرجل أحنف تفاؤلا كما فيل للمهلكة مفازة وللديغ سليما وقوله [واتخذ الله إبراهيم خليلا] فإنه قد قيل فيه وجهان أحدهما الاصطفاء بالمحبة والاختصاص بالأسرار دون من ليس له تلك المنزلة والثانى أنه من الحلة وهي الحاجة فخليل الله المحتاج إليه المنقطع إليه بحو ائجة فإذا أريدبه الوجه الأول جازأن يقال إن إبراهيم خليل الله والله تعالى خليل إبراهيم وإذا أريدبه الوجه الثاني لم يجزأن يوصف الله بأنه خليل إبر اهيم و جاز أن يوصف إبر الهيم بأنه خليل الله وقوله تعالى [ويستفتو نك في النساءقل الله يفتيكمُ فيهن ] قال أبو بكر روى أنها نزلت في اليتيمة تـكون في حجر و ليها فيرغب في مالها وجمالها ولا يقسط لها في صداقها فنهوا أن ينكحوهن أو يبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق ء وقوله تعالى [ وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامي النساء ] يعني به ماذكر في أول السورة من قوله تعالى [ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامي فانتكحوا ما طاب لسكم من النساء ] وقد بيناه في مواضعه والله الموفق.

## باب مصالحة المرأة وزوجها

قال الله تعالى إوإن امرأة خافت من بعلما نشوزاً أوإعراضاً فلاجناج عليهما أن يصلحاً بينهما صلحاً إقيل فى معنى النشوز أنه الترفع عليها لبغضه إياها مأخوذ من نشز الأرض وهى المرتفعة وقوله [أو إعراضاً إيعنى لموجدة أوأثرة فأباح الله لهما الصلح فروى عن على وابن عباس أنه أجاز لهما أن يصطلحا على ترك بعض مهرها أو بعض أيامها بأن تجعله لغيرها وقال عمر مااصطلحا عليه من شىء فهو جائز وروى سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال خشيت سودة أن يطلقها النبي عليه فقالت يا رسول الله لا تطلقني وامسكني واجعل يومى لعائشة ففعل فنزلت هذه الآية [وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً الآية فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز وقال هشام من بعلها نشوزاً أو إعراضاً الآية فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز وقال هشام

ابن عروة عن أبيه عن عائشة أنها نزلت في المرأة تسكون عند الرجل ويريد طلاقها ويتزوج غيرها فتقول أمسكنى ولاتطلقنى ثم تزوج وأنت فى حل من النفقة والقسمة لى فذلك قوله تعالى [ فلا جناح عليهما ] إلى قوله تعالى [ والصلح خير ] وعن عائشة من طرق كثيرة أن سُودة وهبت يومها لعائشة فكان النبي الله يتمال أبو بكر فهذه الآية دالة على وجوب القسم بين النساء إذا كان تحته جمَّاعة وعلى وجوب الكون عندها إذا لم تـكن عنده إلاواحدة وقضى كعب بن سور بأن لها يوما من أر بعة أيام بحضرة عمرفاستحسنه عمروو لادقضاء البصرة وأباح اللهأن تترك حقها من القسم وأن تجمله لغيرها من نسائه وعموم الآية يقتضي جواز اصطلاحاً على ترك المهر والنفقة والقسم وسائر مايجب لها بحق الزوجية إلا أنه إنما يجوزلها إسقاط ماوجب من النفقة للماضى فأما المستقبل فلاتصح البراءة منهوكذلك لوأبرأت من الوطء لم يصح إبراؤها وكان لها للطالبة بحقها منه وإنما يجوز بطيب نفسها بترك المطالبة بالنفقة وبالكون عندها فأما أن تسقط ذلك فى المستقبل بالبراءة منه فلا ولا يجوز أيضاً أن يعطيها عوضاً على ترك حقمًا من القسم أو الوطء لأن ذلك أكل مال بالباطل أو ذلك حق لا يجوز أخذ العوض عنه لأنه لايسقط مع وجوب السبب الموجب له وهو عقد النكاح وهو مثل أن تبرىء الرجل من تسليم العبد المهر فلا يصم لوجود ما يوجبه وهو العقد فإن قيل فقد أجاز أصحابنا أن يخلعها على نفقة عدتها فقد أجازوا البراءة من نفقة لم تجب بعد مع وجود السبب الموجب لها وهي العدة قيل له لم يجيزوا البراءة من النفقة ولا فرق بين المختلعة والزوجة فى امتناع وقوع البراءة من نفقة لم تجب بعد ولكنه إذا خالعها على نفقة العدة فإنما جعل الجعل مقدّار نفقة العدة والجعل فى الخلع يجوز فيه هـذا القدر من الجهالة فصار ذلك في ضمانها بعقد الخلع ثم ما يجب لحا بعد من نفقة العدة فى المستقبل يصير قصاصاً بماله عليها وقد دلت الآية على جواز اصطلاحهما من المهر على ترك جميعه أو بعضه أو على الزيادة عليه لأن الآية لم تفرق بين شيءمن ذلكو أجازت الصلح فى سائرالوجوه وقوله تعالى [والصلح خير ] قال بعض أهل العلم يعنى خير من الإعراض والنشوز وقال آخرون من الفرقة وجائز أن يكون عموما في جوازالصلح فى سائر الأشياء إلا ما خصه الدليل ويدل على جواز الصلح عن إنكار والصلح من

المجهول وقوله تعالى [ وأحضرت الأنفس الشح | قال ابن عباس وسعيد بن جبير الشح على انصبائهن من أزواجهن وأموالهن وقال الحسن تشح نفسكل واحــد من الرجل والمرأة بحقه قبل صاحبه والشح البخل وهوالحرص على منع الخير قوله تعالى [ ولن تستطيموا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ] الآية روى عن أبى عبيدة قال يعنى المودة وميل الطباع وكذلك روى عن ابن عباس والحسن وقتادة ﴿ وقوله تعالى [ فلا تميلواكل الميل ] يعنى والله أعلم إظهاره بالفعل حتى ينصرف عنها إلى غيرها يدل عليه قوله [فتذروهاكالمعلقة] قال ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وقتادة لا أيم ولا ذات زوج وقد روى قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة قال قال رسول الله ﷺ من كانت له امرأ تان يميل مع إحداهما على الأخرى. جاء يوم القيامة وأحــد شقيه ساقط وهذا الخبر بدل أيضاً على وجوب القسم بينهما بالعدل وأنه إذا لم يعدل فالفرقة أولى لقوله تعالى [فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان] فقال تعالى بعد ذكره ما يجب لها من العدل في القسم وترك إظهار المبل عنها إلى غيرها [وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته] تسلية لكل واحدُ منهما عن الآخر وأن كل واحد منهماسيغنيه الله عنالآخر إذا قصدا الفرقة تخوفا منترك حقوق اللهالتي أوجبها وأخبر أن رزق العباد كلمم على الله وأن مايجريه منه على أيدى عباده فهو المسبب لهوالمستحق للحمد عليه و بالله التوفيق .

# باب مايجب على الحاكم من العدلبين الخصوم

قال الله تعالى [يا أيها الذين آمنو اكونوا قو امين بالقسط شهدا ، لله ولوعلى أنفسكم الآية روى قابوس عن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس فى قوله [يا أيها الذين آمنو اكونوا قو امين بالقسط شهدا ، لله على الرجلان يجلسان إلى القاضى فيكون لى القاضى وإعراضه عن الآخر وحدثنا عبد الباقى بن قانع قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مهران الدينورى قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عباد بن كثير ابن أبى عبد الله عن عطا ، بن يسار عن أم سلمة أن رسول الله على قال من ابتلى بالقضا ، بين المسلمين فليعدل بينهم فى لحظه وإشار ته و مقعده و لا يرفع صو ته على أحد الخصمين ما لم يرفع على الآخر قال أبو بكر قوله تعالى [كونوا قوامين بالقسط قد

أفاد الأمر بالقيام بالحق والعدل وذلك موجب على كل أحد إنصاف الغاس من نفسه فيها يلزمه لهم وإنصاف المظلوم من ظالمه ومنع الظالم من ظلمه لأن جميع ذلك من القيام بالقسط ثم أكد ذلك بقوله | شهدا. لله ] يعنى والله أعلم فيما إذا كان الوصول إلى القسط من طريق الشهادة فتضمن ذلك الأمر بإقامة الشهادة على الظالم المانع من الحق للنظلوم صاحب الحق لاستخراج حقه منه وأيضاً له إليه وهو مثل قوله تعالى [ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنهآثم قلبه إوتضمن أيضاً الأمر بالاعتراف والإقرار لصاحب الحق بحقه بقوله تعالى إ ولو على أنفسكم ] لأن شهادته على نفسه هو إقراره بما عليه لخصمه فدل ذلك على جو از إقر ارالمقر على نفسه لغيره وأنه واجب عليه أن يقر إذاطالبه صاحب الحق وقوله تعالى | أو الوالدين والأقربين | فيه أمر بإقامة الشهادة على الوالدين والأقربين ودل على جواز شهادة الإنسار\_ على والديه وعلى سائر أقربائه لأنهم والأجنبيين في هذا الموضع بمنزلة وإن كان الوالدان إذا شهدعليهما أولادهما ربماأوجب ذلك حبسهما وأن ذلك ليس بعقوق ولا يجب أن يمتنع من الشهادة عليهما لكراهتهما لذلك لأن ذلك منع لهما من الظلم وهو نصرة لهما كما قال عَلَيْتُهِ أَنصر أَخَاكُ ظَالماً أَو مظلوماً فقيل يارسول الله هذا ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالماً قال ترده عن الظلم فذلك نصر منك إياه وهو مثل قوله يَرَاقِيْ لا طاعة لمخلوق في معصية الحالق وهذا يدلُ على أنه إنما تجب عليه طاعة الأبوين فيماً يحل ويجوز وأنه لايجوز له أن يطيعهما في معصية الله تعالى لأن الله قد أمره بإقامة الشهادة عليهما مع كراهتهما لذلك ه وقوله تعالى [إن يكن غنياً أو فقيرًا فالله أولى بهما] أمر لنا بأن لاننظر إلى فقر المشهود عليه بذلك إشفاقا منا عليه فإن الله أولى بحسن النظر لـكل أحد من الأغنياء والفقراء وأعلم بمصالح الجميع فعليكم [قامة الشهادةعليهم بماعندكم » و قوله تعالى [فلا تتبعوا الهوىأن تعدلوا] يعني لا تتركوا العدل اتباعا للموى والميل إلى الأقرباء وهو نظير قوله تعالى [ إنا جعلناك خليضة في الْأرض فاحكم بين الناس بالحقولا تتبع الهوى ] وفى ذلك دليل على أن على الشاهد إقامة الشهادة على الذي عليه الحق و إن كأن عالمًا بفقره وأنه لا يجوز له الامتناع من إقامتها خوفاً من أن يحبسه القاضي لفقد علمه بعدمه ﴿ وقوله تعالى [ وإن تلووا أو تعرضوا إفانه يحتمل ماروى عن ابن عباس أنه في القاضي يتقدم إليه الخصمان فيـكون

ليه وإعراضه على أحدهما واللي هو الدفع ومنه قوله لى الواجد يحل عرضه وعقوبته يعنى مطله و دفع الطالب عن حقه فإذا أريد به القاضى كان معناه دفعه الخصم عما يجب له من العدل والتسوية و يحتمل أن يريد به الشاهد في أنه مأمور بإقامة الشهادة وأن لا يدفع صاحب الحق عنها و يمطله بها و يعرض عنه إذا طالبه بإقامتها وليس يمتنع أن بكون أمرا للحاكم والشاهد جميعاً لاحتمال اللفظ لهما فيفيد ذلك الأمر بالتسوية بين الخصوم في المجلس والنظر والكلام و ترك إسرار أحدهما والحلوة به كاروى عن على كرمالته وجهه قال نها نارسول الله يتمين أن نضيف أحد الخصمين دون الآخر ه وقوله تعالى [يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله ] قبل فيه يا أيها الذين آمنوا بمن قبل محمد من الآنبياء الذين آمنوا بالمتقدمين من الآنبياء الذين آمنوا بالله و بمحمد وما أتى به من عند الله لأنهم من حيث آمنوا بالمتقدمين من الآنبياء لما كان معهم من الآبات فقد ألزمهم الإيمان بمحمد بالتي فن حيث آمنوا بهم وصدقوا بما خبرى أن في كتب الأنبياء المتقدمين البشارة بمحمد بالتي فن حيث آمنوا بهم وصدقوا بما خبر وان في كتب الأنبياء المتقدمين البشارة بمحمد بالتي فن حيث آمنوا بهم وصدقوا بما خبر والد به عن الله تعالى وقد أخبر وهم نبوة محمد بالتي فعليهم الإيمان به وه محجو جون بذلك وقيل به عن الله تعالى وقد أخبر وهم نبوة محمد بالتي فعليهم الإيمان به وه محجو جون بذلك وقيل به عن الله تعالى وقد أخبر وهم نبوة محمد بالتي وأمر لهم بالمداومة على الإيمان والثبات عليه والله أعلى اله خطاب للو منين بمحمد بالتي وأمر لهم بالمداومة على الإيمان والثبات عليه والله أعلى الله خطاب للو منين بمحمد بالتي وأمر لهم بالمداومة على الإيمان والثبات عليه والله أعلى الله خطاب للو منين بمحمد بالتي وأمر لهم بالمداومة على الإيمان والمنات عليه والله أمراء المنات الله وهم عبوله الميمان المنات عليه والله أعلى الهور المنات عليه والله أعلى الميمان المنات عليه والله أعلى الميمان الميمان الميمان به وهم عبوله الميمان ال

### باب استتابة المرتد

قال الله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً قال قتادة يعنى به أهل الكتابين من اليهود والنصارى آمن اليهود بالتوراة ثم كفروا بمخالفته وكذلك آمنوا بموسى عليه السلام ثم كفروا بمخالفته وكذلك آمنوا بعيسى عليه السلام ثم كفروا بمخالفته ثم ازادادوا ثم كفروا بمخالفة الفرقان ومحمد يَلِيقٍ وقال مجاهد هى فى المنافقين آمنوا ثم ارتدوا ثم ماتوا كفراً بمخالفة الفرقان ومحمد يَلِيقٍ وقال مجاهد هى فى المنافقين آمنوا ثم ارتدوا ثم ماتوا على كفرهم وقال آخرون هم طائفة من أهل الكتاب قصدت تشكيك أهل الإسلام وكانوا يظهرون الإيمان به والكفر به وقد بين الله أمرهم فى قوله [ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا وجه النهار واكفروا آخرهم لعلمهم وكانوا يظهرون الإيمان به والكفر به وقد بين الله أمرهم فى قوله إ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بكر هذا بدل على أن المرتد متى تاب تقبل تو بته وإن تو بة الزنديق يرجعون ] قال أبو بكر هذا بدل على أن المرتد متى تاب تقبل تو بته بعد الكفر مرة بعد مقبولة إذ لم تفرق بين الزنديق وغيره من الكفار وقبول تو بته بعد الكفر مرة بعد مقبولة إذ لم تفرق بين الزنديق وغيره من الكفار وقبول تو بته بعد الكفر مرة بعد مقبولة إذ لم تفرق بين الزنديق وغيره من الكفار وقبول تو بته بعد الكفر مرة بعد مقبولة إذ لم تفرق بين الزنديق وغيره من الكفار وقبول تو بته بعد الكفر مرة بعد مقبولة إذ لم تفرق بين الزنديق وغيره من الكفار وقبول تو بعد الكفر مرة بعد مقبولة إذ لم تفرق بين الزنديق وغيره من الكفار وقبول تو بعد الكفر مرة بعد الكفر مرة بعد الكفر من الكفار وقبول تو بعد الكفر مرة بعد الكفر من الكفار وقبول تو بعد الكفر مرة بعد الكفر من الكفار وقبول تو بعد الكفر مرة بعد الكفر مرة بعد الكفر من الكفر من الكفر والكفر من الكفر والمرب من الكفر من الكفر

أخرى والحكم بإيمانه متى أظهر الإيمان واختلف الفقهاء في استنابة المرتد والزنديق فقال أبوحنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر في الأصل لا يقتل المرتدحتي يستتاب ومن قتل مرتداً قبل أن يستتاب فلا ضمان عليه وذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف في الزنديق الذي يظهر الإيمان قال أبو حنيفة استتيبه كالمرتد فإن أسلم خليت سبيله وإن أبي قتلته وقال أبو يوسف كذلك زمانا فلما رأى مايصنع الزنادقة ويعودون قال أرى إذا أتبيت بزنديق آمر بضرب عنقه ولا أستتيبه فإن تاب قبل أن أقتله خليته وذكر سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبي يوسف قال إذا زعم الزنديق أنه قد تاب حبسته حتى أعلم توبته وذكر محمد في السير عن أبي يوسف عن أبي حنيفة إن المرتد يعرض عليه السلام فإن أسلم وإلا قتل مكانه إلا أن يطلب أن يؤجل فإن طلب ذلك أجل ثلاثة أيام ولم يحك خلافاً ، قال أبو جعفر الطحاوى وحدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبي يوسف في نوادر ذكرها عنه أدخلها في أماليه عليهم قال قال أبو حنيفة أقتل الزنديق سراً فإن توبته لا تعرف ولم يحك أبو يوسف خلافه وقال ابن القاسم عن مالك المرتد يعرض عليه الإسلام ثلاثاً فإن أسلم وإلا قتل وإن ارتد سراً قتل ولم يستتبكما يقتل الزنادقة وإنما يستتاب من أظهر دينه الذي ارتد إليه قال مالك يقتل الزنادقة ولايستتابون فقيل لمالك فكيف يستتاب القدرية قال يقال لهم اتركوا ما أنتم عليه فإن فعلوا وإلا قتلوا وإن أقر القدرية بالعلم لم يقتلوا ء وروى مألك عن زيد بن أسلم قال قال النبي يُراتِين من غير دينه فاضر بو اعتقه قال مالك هذا فيمن ترك الإسلام ولم يقربه لا فيمن خرج من اليهودية إلى النصرانية ولا من النصرانية إلى اليهودية قال مالك وإذا رجعالمرتد إلى الإسلام فلا ضرب عليه وحسن أن يترك المرتد تلاثة أيام ويعجبني وقال الحسن بن صالح يستتاب المرتد وإن تاب مائة مرة وقال الليث الناس لا يستتيبون من ولد في الإسلام إذا شهد عليه بالردة ولكنه يقتل تاب من ذلك أو لم يتب إذا قامت البنية العادلة وقال الشافعي يستتاب المرتد ظاهراً والزنديق وإن لم يتب قتل وفى الاستتابة ثلاثاً قولان أحدهما حديث عمر والآخر أنه لا يؤخر لأن النبي ﷺ لم يأمر فيه بأناة وهذا ظاهر الخبر قال أبو بكر روى سفيان عن جابر عن الشعبي قال يستناب المرتد ثلاثاً ثم قرأ [ إن الذين آمنوا ثم كفروا | الآية وروى

عن عمر أنه أمر باستتابته ثلاثاً وقد روى عن النبي يَرَافِيُّهِ أنه قال من بدل دينه فاقتلوه ولم يذكر فيه استتابته إلا أنه يجوز أن يكون محمولاً على أنه قد استحق القتل وذلك لايمنع دعاءه إلى الإسلام والتوبة لقوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الآية وقال تعالى | قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني | فأمر بالدعاء إلى دين الله تعالى ولم يفرق بين المر تد وبين غيره فظاهره يقتضي دعاء المرتد إلى الإسلام كدعاء سائر الكفار ودعاؤه إلى الإسلام هو الاستتابة وقال تعالى [ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف ] وقد تضمن ذلك الدعاء إلى الإيمان ويحتج بذلك أيضاً في استنابة الزنديق لا قتضاء عموم اللفظ لهوكذلك قوله [إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ]لم يفرق فيه بين الزنديق وغيره فظاهره يقتضي قبول إسلامه فإن قيل قوله تعالى [ قل للذين كفرو ا إن ينتهو ا يغفر لهم ماقد سلف [لادلالة فيه على زوال القتل عنه لأنا نقول هو مغفور له ذنوبه و بجب مع ذلك قتله كما يقتل الزاني المحصن وإن كان تائباً ويقتل قاتن النفس مع التوبة ، قيل له قوله تعالى [ إن ينتهر ا يغفر لهم ماقد سلف ] يقتضى غفران ذنو به وقبول تو بته لو لم تكن مقبولة لماكانت ذنو به مغفورة وفى ذلك دليل على صحة استمابته وقبو لها منه في أحكام الدنيا والآخرة وأيضاً فإن قتال الكافر إنما هو مستحق بإقامته على الكفر فإذا انتقل عنه إلى الإيمان فقد زال المعنى الذي من أجله وجب قنله وعاد إلى حظر دمه ألا ترى أنالمر تد ظاهر آمتي أظهر الإسلام حقن دمه كذلك الزنديق وقد روى عن ابن عباس في المرتد الذي لحق يمكة وكتب إلى قومه سلوا رسول الله ﷺ هل لى من توبة فأنزل الله [كيف يهدى الله قوماً كفروا بعد إيمانهم ـ إلى قوله تعالى ـ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ] فكتبوا بها إليه فرجع فأسلم فحكم له بالتوبة بما ظهر من قوله فوجب استعمال ذلك والحكم له بما يظهر منه دون مافى قلبه ﴿ وقول من قال إنى لا أعرف تو بنه إذا كفر سر ٱ فإنا لا نُو اخذ باعتبار حقيقة اعتقاده لآن ذلك لا نصل إليه وقد حظر الله علينا الحكم بالظن بقوله تعالى [ اجتنبو اكثيراً من الظن أن بعض الظن إثم ] وقال النبي عَلِيَّةٍ إياكم والظن فإنه أكذب الحديث وقال تعالى إولا تقف ماليس لك به علم ] وقال [ إذا جامكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن ] ومعلوم أنه لم يرد حقيقــة العلم بضمائرهن

واعتقادهنوإيما أراد ماظهر من إيمانهن بالقول وجعل ذلك علماً فدل على أنه لااعتبار بالضمير في أحكام الدنيا وإنما الاعتبار بما يظهر من القول وقال تعالى [ ولا تقولوا لمن ألق إليكم السلام لست مؤمناً ] وذلك عموم في جميع الكفار وقال النبي ﷺ لأسامة ابن زيد حين قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله فقال إنما قالها متموذاً قال هلا شققت عن قلبه \* وروى الثورى عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أنه أتى عبدالله فقال ما بيني و بين أحد من العرب أحنة وأني مررت بمسجد بني حنيفة فإذا هم بؤ منون بمسيلمة فأرسل إليهم عبد الله فجاء بهم واستتابهم غير ابن النواحة قال له سمعت رسول الله ﷺ يقول لولا أنكر سول لضربت عنقك فأنت اليوم لست برسول أبن ماكنت تظهر من الإسلام قال كنت أتقيكم به فأمر به قرظة بن كعب فضرب عنقه بالسوق ثم قال من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة فتيلا بالسوق فهذا مما يحتج به من لم يقبل تو بة الزنديق وذلك لانه استتاب القوم وقد كانوا مظهرين لكفرهم وأماا بن النواحة فلم يستتبه لأنه أقرأنه كان مسراً للكفر مظهراً للإيمان على وجه التقية وقد كان فتله إياه بحضرة الصحابة لأن في الحديث أنه شاور الصحابة فيهم وروى الزهرى عن عبيــد الله بن عبــد الله قال أخذ بالكوفة رجال يؤمنون بمسيلة الكذاب فكتب فيهم إلى عثمان فكتب عثمانأعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عَلِيْتٍ فمن قالها وتبرأ من دين مسيلمة فلا تقتلوه ومن لزم دين مسيلمة فاقتله فقبلها رجال منهم ولزم دين مسيلمة رجال فقتلوا \* قوله تعالى [ بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليها الذين يتخذون الـكافرين أو لياء من دون المؤ منين ] قيل في معنى قوله [ أو لياء من دون المؤ منين ] إنهم اتخذوهم أنصارآ واعتضادآ لتوهمهم أن لهم القوة والمنعة بعداوتهم للسلمين بالمخالفة جهلا منهم بدين الله وهذا من صفة المنافقين المذكورين في الآية وهذا يدل على أنه غير جائز للمؤمنين الاستنصار بالكفار على غيرهم من الكفار إذكانوا متى غلبواكان حكم الكفر هو الغالب وبذلك قال أصحابنا \* وقوله [ أيبتغون عندهم الدرة ] يدل على صحة هٰذا الاعتبار وأن الاستعانة بالكفار لاتجوز إذكانوا متى غلبواكان الغلبة والظهور للكفار وكان حكم الكفر هو الغالب ۽ فإن قيل إذا كانت الآية في شأن المنافقين وهم كفار فكيف يجوزُ الاستدلال به على المؤمنين قيل له لآنه قد ثبت أن هذا الفعل محظور فلا يختلف

حكمه بعد ذلك أن يكون من المؤمنين أو من غيرهم لأن الله تعالى متى ذم قو ما على فعل فذلك الفعل قبيح لا يجوز لاحد من الناس فعله إلا أن تقوم الدلالة عليه وقيل إن أصل العزة هو الشدة ومنه قيل للأرض الصلبة الشديدة عزاز وقيل قد استعز المرض على المريض إذا اشتد مرضه ومنه قول القائل عز على كذا إذا اشتد عليه وعز الشيء إذا قل لأنه يشتد مطلبه وعازه في الأمر إذا شاده فيه وشاة عزوز إذا كانت تحلب بشدة لضيق أحاليلها والعزة القوة منقولة عن الشدة والعزيز القوى المنبع فتضمنت الآية النهي عن اتخاذالكفار أوليا. وأنصار أو الاعتزاز بهم والالتجاء إليهم للتعزز بهم ﴿ وقد حدثنا من لاأتهم قال حدثنا عبد ألله بن إسحاق بن إبراهيم الدوري قال حدثنا يعقوب بن حميد ابن كاسب قال حدثنا عبد الله بن عبد الله الأموى عن الحسن بن الحر عن يعقوب بن عتبة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب عن النبي مِنْ أنه قال من اعتز بالعبيد أذله الله تعالى وهذا محمول على معنى الآية فيمن اعتز بالكفار والفساق ونحوهم فأما أن يعتز بالمؤمنين فذلك غير مذموم قال الله تعالى [ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ] وقوله تعالى | أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً | تأكيد للنهى عن الاعتزاز بالكفار وإخبار بأن العزة لله دونهم وذلك منصرف على وجوه أحدها امتناع إطلاق العزة لله عز وجل لأنه لا يعتد بعزة أحد مع عزته لصغرها واحتقارها في صّفة عزته والآخر أنه المقوى لمن له القوة من جميع خلَّقه فجميع العزة له إذكان عزيزاً لنفسه معزاً لكل من نسب إليه شيء من العزة والآخر أن الكفآر أذلاء في حكم الله فانتفت عنهم صفة العزة وكانت لله و من جعلما له في الحكم وهم المؤ منون فالكفار و إن حصل لهم ضرب من القوة والمنعة فغير مستحق لإطلاق اسم الدَّرة لهم ، قوله تعالى إ وقد نزل عليكم في الكنتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها | فيه نهى عن مجالسة من يظهر الكفر والاستهزاء بأيات الله فقال تعالى إفلا تقعدوا معهم حتى يخوضوافى حديث غيره أوحتى همنا تحتمــل معنيين أحدهما أنهآ تصير غاية لحظر القعود معهم حتى إذا تركوا إظهار الكفر والاستهزاء بآيات الله زال الحظر عن مجالستهم والثانى أنهم كانوا إذا رأوا هؤلاء أظهروا الكفر والاستهزاء بآيات الله فقال لاتقعدوا معهم لئلا يظهروا ذلك ويزدادوا كفرآ واستهزاء بمجااستكم لهم والأول أظهر وروى عن ألحسن أن مااقتضته الآية من

إباحة المجالسة إذاخاضوا فىحديث غيره منسوخ بقوله إفلاتقعدبعدالذكرىمعالقوم الظالمين إقيل إنه يعنى مشركى العرب وقيل أراد به المنافقين الذين ذكروا في هذه الآية وقيل بل هي عامة في سائر الظالمين ﴿ وقوله [ إنكم إذاً مثلهم | قد قيل فيه وجهان أحدهما في العصيان وإن لم تبلغ معصيتهم منزلة الكفر والثاني إنكم مثلهم في الرضي بحالهم في ظاهر أمركم والرضى بالكفر والاستهزاء بآيات الله تعالى كفر ولكن من قعد معهم ساخطالناك الحال منهم لم يكفر وإنكان غير موسع عليه في القعود معهم وفي هذه الآية دلالة على وجوب إنكار المنكر على فاعله وأن من إنكاره إظهار الكراهة إذا لم يمكنه إزالته وترك مجالسة فاعله والقيام عنه حتى ينتهى ويصير إلى حال غيرها فإن قيل فهل يلزم من كان بحضرته منكر أن يتباعد عنه وأن يصير بحيث لا يراه ولا يسمعه قيل له قد قيل في هذا أنه ينبغي له أن يفعل ذلك إذا لم يكن في تباعده و ترك سماعه ترك الحق عليه من نحو ترك الصلاة في الجماعة لأجل ما يسمع من صوت الغناء والملاهي وترك حضو رالجنازة لما معها من النوح وترك حضور الوليمة لما هناك من اللهو واللعب فإذا لم يكن هناك شيء من ذلك فالتباعد عنهم أولى و إذاكان هناك حق يقوم به ولم يلتفت إلى ماهناك من المنكر وقام بما هو مندوب إليه من حق بعد إظهاره لإنكاره وكراهته وقال قائلون إنما نهي الله عن مجالسة هؤ لا. المنافقين و من يظهر الكفر والاستهزاء بآيات الله لأن في مجالستهم تأنيساً لهم ومشاركتهم فيما يجرى فى مجلسهم وقد قال أبو حنيفة فى رجل يكون فى الوليمة فيحضر هٰناك اللهو و اللعب أنه لا ينبغي له أن يخرج وقال لقد ا بتليت بهمرة وروى عن الحسن أنه حضر هو وابن سيرين جنازة وهناك نوح فانصرف ابن سيرين فذكر ذلك للحسن فقال إناكنا متى رأينا باطلا وتركنا حقاً آسرع ذلك فى ديننا لم نرجع وإنما لم ينصرف لأن شهو د الجنازة حق قد ندب إليه وأمر به فلا يتركه لأجل معصية غيره وكذلك حضور الوِليمة قد ندب إليها النبي ﷺ فلم يجز أن يترك لأجل المنكر الذي يفعله غيره إذا كانكارهاً له وقد حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داو دقال حدثنا أحمد بن عبد الله الغداني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع قال سمع ابن عمر مزمارًا فوضع أصبعيه في أذنيه ونأى عن الطريق وقال لى يانافع هل تسمع شيئاً فقلت لا فرفع أصبعيه من أذنيه وقال كنت مع النبي مِرْكَةِ فسمع

مثل هذا فصنع مثل هذا وهذا هو اختيار لئلا تساكنه نفسه ولا تعتاد سماعه فيهون عنده أمره فأما أن يكون و اجباً فلا قوله تعالى [ولن يجعل الله للـكافرين على المؤمنين سبيلاً روى عن على وابن عباس قالا سبيلاً في الآخرة وعن السدى ولن يجعل الله لهم عليهم حجمة يعنى فيها فعلوا بهم من قتلهم وإخراجهم من ديارهم فهم فى ذلك ظالمون لاحجة لهم فيه ويحتج بظاهره في وقوع الفرقة بين الزوجين بردة الزوج لأن عقدالنكاح يثبت عليها للزوج سبيلا فى إمساكها فى بيته وتأديبها ومنعها من الحزوج وعليها طاعته فيها يقتضيه عقد النكاح كما قال تعالى [ الرجال قو امون على النساء | فاقتضى قوله تعالى ولن يجعل الله للـكافرين على المؤمنين سبيلا إو قوع الفرقة بردة الزوج وزوال سبيله عليها لآنه مادام النكاح باقياً فحقوقه ثابته وسبيله بآق عليها ، فإن قيل إنما قال إعلى المؤمنين] فلا تدخل النساء فيه م قيل له إطلاق لفظ التذكير يشتمل على للؤنث والمذكر كقوله [ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً مو قو تاً ] وقد أر ادبه الرجال والنساء وكذلك قوله تعالى [ يا أيها الذين آمنو ا اتقو ا الله ] ونحو ه من الألفاظ ويحتج بظاهره أيضاً في الكافر الذمَّى إذا أسلمت امرأته أنه يفرق بينهما إن لم يسلم وفى الحربي كذلك أيضاً فإنه لا يجوز إقرارها تحته أبداً ويحتج به أصحاب الشافعي في إبطال شرى الذمي للعبد المسلم لأنه بالملك يستحق السبيل عليه و ليس ذلك كما قالو الأن الشرى ليس هو المنفى بالآية لأن الشرا ليس هو الملك والملك إنما يتعقب الشرى وحينئذ يملك السبيل عليه فإذاً ليس في الآية نني الشرى و إنما فيها نني السبيل \* فإن قيل إذا كان الشرى هو المؤدى إلى حصول السبيل وجب أن يكون منتفياً كما كان السبيل منتفياً قيل له ليس الأمركذلك لأنه ليس يمتنع أن يكون السبيل عليه منتفياً ويكون الشرى المؤدى إلى حصول السبيلجائزاً وإنما أردت نفي الشرى بالآية نفسها فإن ضممت إلى الآية معنى آخر في نفي الشرى فقد عدلت عن الاحتجاج بها وثبت بذلك أن الآية غير مانعة محة الشرى وأيضاً فإنه لايستحق بصحة الشرى السبيل عليه لأنه ممنوع من استخدامه والتصرف فيه إلا بالبيع وإخراجه عن ملكه فلم بحصل له همنا سبيل عليه وقو له تعالى [إن المنافقين يخادعون الله و هو خادعهم] قيل فيه وجهان أحدهما يخادعون ني الله والمؤ منين بما يظهرون من الإيمان لحقن دماتهم ومشاركة المسلمين في غنائمهم والله تعالى يخادعهم بالعقاب على خداعهم فسمى الجزاء

على الفعل باسمه على مزاوجة الكلام كقوله تعالى [ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ] والآخرأنهم يعملون عمل المخادع لمالكه بما يظهرون من الإيمان ويبطنون خلافه وهو يعمل عمل المخادع بما أمر به من قبول إيمانهم من علمهم بأن الله عليم بما يبطنون من كفرهم ه وقوله تعالى [ ولا يذكرون الله إلا قليلا ] قيل فيه إنما سماه قليلا لأنه لغير وجمه فهو قليل في المعنى وإن كثر الفعل منهم وقال قتادة إنما سماه قليلا لآنه على وجه الرياء فهو حقير غير متقبل منهم بل هو و بال عليهم وقيل إنه أراد إلا يسيراً من الذكر نحو ما يظهر ونه للناس دون ما أمروا به من ذكر الله فيكل حال أمر به المؤمنين في قوله تعالى [فاذكروا الله قياماً وقعو دا وعلى جنو بكم] وأخبر أيضاً أنهم يقومون إلى الصلاة كسالى مراآة للناس والمكسل هو التثاقل عن الشيء للمشقة فيه مع ضعف الدواعي إليه فلما لم يكونوا معتقدين للإيمان لم يكن لهم داع إلى الصلاة إلا مراآة للناس خوفا منهم . قوله تعالى [ يا أيها الذين آمنو الا تتَخذوا الكافرين أوليا. من دون المؤمنين ] فإن الولى هو الذي يتولى صاحبه بما يجعل له من النصرة والمعونة على أمره والمؤمن ولى الله بمـا يتولى من إخلاص طاعته والله ولى المؤمنين بمـا يتولى من جزاتهم على طاعته واقتضت الآية النهى عن الاستنصار بالكفار والاستعانة بهم والركون إليهم والثقة يهم وهو يدل على أن الـكافر لا يستحق الولاية على المسلم بوجه ولداً كان أو غيره ويدل على أنه لا تجوز الاستعانة بأهل الذمة في الأمور التي يتعلق بها التصرف والولاية وهو نظير قوله | لاتتخذوا بطانة من دونكم ] وقدكره أصحابنا توكيل الذمى في الشرى والبيع ودفع المال إليه مضاربة وهذه الآية دالة على صحة هذا القول • قوله تعالى | وأخلصوا دينهم لله ] يدل على أن كل ما كان من أمر الدين على منهاج القر ب فسبيله أن يكون خالصاً لله سالماً من شوب الرياء أوطلب عرض من الدنيا أو مايحبطه من المعاصى وهذا يدل على امتناع جو از أخذ شيء من أعراض الدنيا على ماسبيله أن لايفعل إلا على وجه القربة من تُحوالصلاة والأذان والحج ه قوله عزوجل إلايحب الله الجهر بالسوء من القول إلامن ظلم ] قال ابن عباس وقتادة إلا أن يدعو على ظالمه وعن مجاهد رواية إلا أن يخبر بظلم ظالمه له وقال الحسن والسدى إلا أن ينتصر من ظالمه وذكر الفرات بن سليمان قال سئل عبد الكريم عن قول الله [ لايحب الله الجهر

بالسوء من القول إلامن ظلم إقال هو الرجل يشتمك فتشتمه ولكن إن افترى عليك فلا تفتري عليه وهو مثل قوله [ولمن انتصر بعد ظلمه] وروى ابن عيينة عن أبي نجيح عن إبراهيم بن أبي بكر عن مجاهد في قوله [ لا يجب الله الجهر بالسوء من القول إلَّا من ظلم } قالُ ذاك في الضيافة إذا جئت الرجل فلم يضفك فقد رخص أن تقول فيه ه قال أبو بكر إنكان التأويل كما ذكر فقد يجوز أن يكون ذلك في وقت كانت الصيافه واجبة وقد روى عن النبي ﷺ الضيافة ثلاثة أيام فمازاد فهو صدقة وجائز أن يكون فيمن لايجد مايأكل فيستضيف غيره فلا يضيفه فهذا مذموم يجوزأن يشكى وفى هذه الآية دلالة على وجوب الإنكار على من تكام بسوء فيمن كان ظاهره الستر والصلاح لأن الله تعالى قد أخبر أنه لا يحب ذلك وما لأيحبه فهو الذي لا يريده فعلينا أن نـكرهـ و ننكره وقال [ إلامن ظلم ] فما لم يظهر لنا ظلمه فعلينا إنكار سوء القول فيه ه وقوله تعالى [ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم] قال قتادة عوقبوا على ظلمهم وبغيهم بتحريم أشياء عليهم وفى ذلك دليل على جواز تغليظ المحنة عليهم بالتحريم الشرعي عقو بة لهم على ظلمهم لا أن الله تعالى قد أخبر في هذه الآية أنه حرم عليهم طيبات بظلمهم وصدهم عن سبيل الله والذي حرم عليهم مابينه تعالى في قوله [وعلى الذين هادوا حرمناكل ذى ظفرومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلاما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما أختلط بعظم ذلك جريناهم ببغيهم | وقوله | وأخــذهم والربوا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل إيدل على أن الكفار مخاطبون بالشرائع مكافون بها مستحقون للعقاب على تركها لأن الله تعمالي قد ذمهم على أكل الربا وأخبر أنه عاقبهم عليه ه قوله تعالى [لـكن الراسخون في العلم منهم] روى عن قتادة أن لـكن ههنا أستثناً. وقيل أن لاولكن قد تتفقان في الإيجاب بعد النني أوالنني بعد الإيجاب و تطلق إلا ويراد بها لـكن كقوله تعالى [ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ | ومعناه لكن إن قتله خطأ فتحرير رقبة فأقيمت إلافي هذا الموضع مقام لكن وتنفصل لكن من إلا بأن إلا لإخراج بعض من كل و لكن قد تكو زبعد الواحد نحو قو لك ماجاء ني زيد لكن عمر ووحقيقة لكن الاستدراك ولاللتخصيص قوله تعالى | ياأهل الكتاب لا تغلوافي دينكم ] روى عن الحسن أنه خطاب لليهو د والنصاري لأنَّ النصاري غلت

فى المسيح فجاوزوا به منزلة الآنبيا، حتى اتخدوه إلها واليهود غلت فيه فيعلوه لغيررشدة فغلا الفريفان جميعاً فى أمره والغلو فى الدين هو مجاوزة حد الحق فيه وروى عن ابن عباس أن النبي يهلي سأله أن يناوله حصيات لرمى الجمار قال فناولته إباها مثل حصا الخذف (۱٪ فجعل يقلبهن بيده ويقول بمثلهن بمثلهن إباكم والغلو فى الدين فإنما هلك من قبله بالغلو فى دينهم ولذلك قيل دين الله بين المقصر والغالى ه قوله تعالى [ وكلته ألقاها إلى مريم وروح منه ] قيل فى وصف المسيح بأنه كلمة الله ثلاثة أوجه أحدها ماروى عن الحسن وقتادة أنه كان عيسى بكلمة الله وهو قوله إكن فيكون إلا على مبيل ما أجرى العادة به من حدوثه من الذكر والأنثى جميعاً والثانى أنه يهتدى به كا يهتدى بكلمة الله و الكتب المتقدمة التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه ه وأما قوله تعالى [ وروح منه ] فلأنه كان بنفخة جبريل بإذن الله تعالى على أنبيائه ه وأما قوله تعالى [ وروح منه ] فلأنه كان بنفخة جبريل بإذن الله والنفخ يسمى روحا كقول ذى الرمة :

فقلت له أرفعها إليك وأحيها بروحك واقتته لها قيتة قدرا

أى بنفخنك وقيل إنما سماه روحاً لا أنه يحيى الناس به كما يحيون بالا رواح ولهذا المعنى سمى القرآن روحا فى قوله [وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا] وقيل لأنه روح من الارواح كسائر أرواح الناس وأضافه الله تعالى إليه تشريفاً له كما يقال بيت الله وسماء الله ه قوله [يبين الله لكم أن تضلوا] قيل فيه إنه بمعنى لئلا تضلوا فحذف لا كما تحذف مع القسم فى قولك والله أبرح قاعداً أى لا أبرح قال الشاعر:

تالله يبقى على الآيام ذو حيد(٢)

معناه لا يبقى وقيل يبين الله الكم كراهة أن تضلوا كقوله [ واسئل القرية ] يعنى أهل القرية .

### سورة المائدة

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى [يا أيها الذين آمنو اأونوا بالعقود] رويعن ابن عباس ومجاهد ومطرف

<sup>(</sup>١) قوله الخذف بالحا. والذال المنجمتين هوأن تجعل حصاة أو نواة بين السبابتين وترمى بهاكما ذكره فى النهاية .

<sup>(</sup>٢) قوله ذو حيد هو الثور الوحثى والحيد بكسر وفتح جمع حيد بفتح وسكون وهو ما النوى من القرن .

والربيع والضحاك والسدى وابن جريج والثورى قالوا العقود في هذا الموضع أرادبها العهود وروى معمر عن قتادة قال هي عقود الجاهلية الحلف وروى جبير بن مطمم عن النبي عِلِيِّ أنه قال لا حلف في الإسلام وأما حلف الحاهليه فلم يزده الإسلام إلا شدة وروى أبن عبينة عن عاصم الأحول قال سمعت أنس بن مالك يقول حالف رسول الله عَلِيَّةِ بِينِ المُهَاجِرِينِ والأنصارِ في دارِ نا فقيل له قد قال رسول الله عَلِيَّةِ لاحلف في الإسلام وماكان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة فقال حالف رسول الله يرتيج بين المهاجرين والانصار في دارنا قال ابن عيينة إنما آخي بين المهاجرين والانصار قال أبو بكر قال الله تعالى [ والذين عاقدت أيمانكم فآ توهم نصيبهم ] فلم يختلف المفسرون أنهم في أول الإسلام قد كانوا يتوارثون بالحلف دون النسب وهو معني قوله والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إلى أن جعل الله ذوى الأرحام أولى من الحليف بقوله [وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين] فقد كان حلف الإسلام على التناصر والتوارث ثابتاً صحيحاً وأما قوله لا حلف في الإسلام فإنه جائز أن يريد به الحلف على الوجوه التي كان عليها الحلف في الجاهلية وكان هذا القول منه بعدنسخ التوارث بالحلف وقدكان حلف الجاهلية على وجوه منها الحلف في التناصر فيقول أحدهما لصاحبه إذا حالفه دمى دمك وهدمى هدمك وترثني وأرثك فيتعاقدان الحلف على أن ينصركل واحد منهم صاحبه فيدفع عنه ويحميه بحق كان ذلك أو بباطل ومثله لا يجوز في الإسلام لأنه لا يجوز أن يتعاقدا الحلف على أن ينصره على الباطل ولا أن يزوى ميراثه عن ذيأر حامه ويجعله لحليفه فهذا أحدوجوه الحلف الذي لايجوز مثله في الإسلام وقد كانوا يتعاقدون الحلف للحياية والدفع وكانوا يدفعون إلى ضرورة لأنهم كانوا نشرآ لاسلطان عليهم ينصف المظلوم من الظالم ويمنع القوى عن الضعيف فكانت الضرورة تؤديهم إلى التحالف فيمتنع به بعضهم من بعض وكان ذلك معظم مايراد الحلف من أجله ومن أجل ذلك كانوا يحتاجون إلى الجوار وهو أن بحير الرجل أو الجماعة أو العير على قبيلة و يؤمنهم فلا ينداه (١) مكروه منهم فجائز أن يكور أرادبقوله لاحلف في الإسلام هذا الضرب من الحلف وكانو يحتاجو زالي الحلف في أول الإسلام

<sup>(</sup>١) قوله فلا ينداه مضارع ندب من باب ثعب يقال مانديني من فلان مكروه أي ما أصابتي .

لكثرة أعدائهم منسائر المشركينومن يهودالمدينة ومن المنافقين فلما أعزالله الإسلام وكثر أهله وامتنعوا بأنفسهم وظهروا على أعدائهم أخـبر النبي ﷺ باستغنائهم عن التحالف لأنهم قد صارواكلهم يدآ واحدة علىأعدائهم من الكفارتما أوجبالله عليهم من التناصر والموالاة بقوله تعالى إوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ] وقال النبي علي المؤمنون يدعلي من سو اهم وقال ثلاث لايغل عليهن قلب مؤمن إخلاص العمل لله والنصيحة لولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعو تهم تحيط منوراءهم فزال التناصر بالحلفوزال الجوار ولذلك قال الذي ﷺ لعدى بن حاتم ولعلك أن تعيش حتى ترى المرأة تخرج من الفادسية إلى اليمن بغير جو أر ولذلك قال النبي عَلِيَّةِ لا حلف في الإسلام وأما قوله وماكان من حلف في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة فإنما يعني به الوفاء بالعهد مما هو مجوز في العقول مستحسن فيها نحو الحلف الذي عقده الزبيربن عبد المطلب قال النبي يُؤلِيِّتُهِ ما أحب أن لي بحلف حضرته حمر النعم في دار ابن جدعان وإني أغدر به هاشم وزهرة وتيم تحالفوا أن يكونوا مع المظلوم ما بل محر صوفه ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت وهو حلف الفضول وقيل إن الحلم كان على منع المظلوم وعلى التأسى فى المعاش فأخبر النبي عَلَيْكُمْ أنه حضر هذا الحلف قبل النبوة وأنه لو دعى إلى مثله في الإسلام لأجاب لأن الله تعالى قد أمر المؤمنين بذلك وهو شيء مستحسن في العقول بل واجب فيها قبل ورود الشرع فعلمنا أن قوله لاحلف في الإسلام إنما أراد به الذي لاتجوزه العقول ولا تبيحه الشريعة وقد روى عنه عليه أنه قال حضرت حلف المطيبين وأنا غلام وما أحب أن أنكثه وأن لى حمر النعم وقدكان حلف المطيبين بين قريش على أن يدفعوا عن الحرم من أراد انتهاك حرمته بالقتال فيه وأما قوله وماكان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة فهو نحو حان المطيبين و حلف الفضول وكل مايلزم الوفاء به من المعاقدة دون ماكان منه معصية لاتجوزه الشريعة والعقد في اللغة هو الشد تقول عقدت الحبل إذا شددته واليمين على المستقبل تسمى عقداً قال الله تعالى [ لا يؤ اخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤ اخذكم بما عقدتم الأيمان ] والحلف يسمى عقداً قال الله تعالى [ والذين عقدت أيمانكم فآ توهم نصيبهم ] وقال أبو عبيدة في أو له [ أو فو ا بالعقو د ] قال هي العبو د و الأيمان وروى عن

جابر فى قوله [ أوفوا بالعقود ] قال هي عقدة النكاح والبيع والحلف والعهدوزاد زيد أبن أسلم من قبله وعقد الشركة وعقد اليمين وروى وكيع عن موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة قال العقود ستة عقدالا يمان وعقد النكاح وعقدة العهد وعقدة الشرى والبيع وعقدة الحلف قال أبو بكر العقد ما يعقده العاقد على أمر يفعله هو أو يعقد على غيره فعله على وجه إلزامه إياه لأن العقد إذا كان في أصل اللغة الشد ثم نقل إلى الأيمان والعقود عقود المبايعات ونحوها فإنما أريد به إلزام الوفاء بما ذكره وأيجابه عليه وهذا إنما يتناول منه ماكان منتظراً مراعى في المستقبل من الأوقات فيسمى البيع والنكاح والإجارة وسائر عقود المعاوضات عقوداً لأنكل واحد منهما قد ألزم نفسه التمام علميه والوفاء به وسمى اليمين على المستقبل عقداً لأن الحالف قد ألزم نفسه الوفاء بماحلف عليه من فعل أو ترك والشركة والمضاربة ونحوها تسمى أيضاً عقوداً لما وصفناً من اقتضائه الوفاء بما شرطه على كل واحد من الربح والعمل لصاحبه وألزمه نفسه وكذلك العهـ د والأمان لأن معطيها قد ألزم نفسه الوفاء بها وكذلك كل شرط شرطه إنسان على نفسه في شيء يفعله في المستقبل فهو عقد وكذلك النذور وإيجاب القرب وما جرى بجرى ذلك ومالا تعلق له بمعنى فى المستقب ل ينتظر وقوغه وإنما هو على شيء ماض قد وقع فإنه لا يسمى عقداً ألا ترى أن من طلق امرأته فإنه لا يسمى طلاقه عقداً ولو قال لها إذا دخلت الدار فأنت طالق كان ذلك عقداً ليمين ولو قال والله لقـد دخلت الدار أمس لم يكن عاقداً لشيء ولو قال لأدخلنها غداً كان عاقداً ويدلك على ذلك أنه لايصح إيجابه فى الماضى ويصح فى المستقبل لو قال على أن أدخل الدار أمس كان لغواً من الكلام مستحيلا ولو قال على أن أدخلها غداً كان إيجاباً مفعولا فالعقدمايلزم بهحكم فىالمستقبلُ واليمين على المستقبل إنماكانت عقداً لا أن الحالف قد أكد على نفسه أن يفعل ماحلف عليه بذلك و ذلك معدوم في الماضي ألا ترى أن من قال والله لا كلمن زيداً فهو مؤكد على نفسه بذلك كلامه وكذلك لو قال والله لاكلمت زيداً كان مؤكداً به نني كلامه ملزما نفسه به ما حلف عليه من نغى أو إثبات فسمى من أجل التأكيد الذى فى اللفظ عقداً تشبيهاً بعقد الحبل الذي هو بيده والإستيثاق به ومن أجله كان النذر عقداً ويميناً لا أن الناذر ملزم نفسه مانذره ومؤكد على نفسه مانذرهو مؤكد على نفسه أن يفعله أو يتركد

ومتى صرف الخبر إلى الماضي لم يكن ذلك عقداً كما لا يكون ذلك إيجاباً وإلزاماً ونذراً وهــــذا يبين معنى ما ذكرنا من العقد على وجه التأكيد والإلزام . ومما يدل على أن العقد هو ما تعلق بمعنى مستقبل دون الماضي أن ضد العقد هو الحل و معلوم أن ماقد وقع لا يتوهم له حل عما وقع عليه بل يستحيل ذلك فيه فلما لم يكن الحل ضداً لما وقع في الماضي علم أنه ليس بعقد لأنه لو كان عقداً لكان له ضد من الحل يوصف به كالعقد على المستقبل ، فإن قيل ڤوله إن دخلت الدار فأنت طالق وأنت إذا جاء غد هو عقد ولا يلحقه الانتقاض والفسخ ه قيلله جائزأن لايقع ذلك بموتها قبل وجود الشرط فهو مما يوصف بضده من الحل ولذلك قال أبو حنيفة فيمن قال إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز فعبدي حر وليس في الكوز ماء أن يمينه لا تنعقد ولم يكن ذلك عقداً لأنه ليس له نقيض من الحل ولو قال إن لم أصعد السماء فعبدى حرحنث بعد المقاد يمينه لأن لهذا العقد نقيضاً من الحل وإن كنا قد علمنا أنه لا يبر فيه لأنه عقد اليمين على معنى متوهم معقول إذكان صعود السياء معنى متوهما معقولا وكذلك تركه معقول جائز وشرب ما ليس بموجود مستحيل توهمه فلم يكن ذلك عقداً . وقد اشتمل قوله تعالى إيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود على إلزام الوفاء بالعهود والذمم التي نعقدها لأهل الحرب وأهل الذمة والخوارج وغيرهم من سائر الناس وعلى إلزام الوفاء بالنذور والأيمان وهو نظيرقوله تعالى وأوفوا بعهدالله إذا عاهدتم ولاتنقضوا الأيمان بعد توكيدها ، وقوله تعالى [ وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ] وعهد الله تصالى أوامره ونواهيه وقد روى عن ابن عباس في قوله تعالى ا أوفوا بالعقود إ أي بعقود الله فيها حرم وحلل & وعن الحسن قال يعني عقود الدين واقتضى أيضاً الوفاء بعقود البياعات والإجارات والنكاحات وجميع ما يتناوله اسم العقود فمتى اختلفنا فى جواز عقده أو فساده وفى صحة نذر ولزومه صح الاحتجاج بقوله تعالى ا أوفوا بالعقود إ لاقتضاء عمومه جواز جميعها مرب الكفالات والإجارات والبيوع وغيرها ويجوز الاحتجاج به في جوازالكفالة بالنفس و بالمال وجواز تعلقها على الاخطار لانالآية لم تفرق بين شيء منها وقوله ﷺ والمسلمون عند شروعام في معنى قول الله تعالى ا أو فو ا بالعقود] وهو عموم في إيجاب الوفاء بجميع مايشرط الإنسان على نفسه مالم تقم دلالة

تخصصه ه فإن قبل هل يجب على كل من عقد على نفسه يمينا أو نذراً أو شرطاً لغيره الوفاء بشرطه ويكون عقده لذلك على نفسه يلزمه ماشرطه وأوجبه قيل له أما النذور فهي على ثلاثة أنحاء منها نذر قربة فيصير واجباً بنذره بعد أن كان فعله قربة غير واجب لقوله تعالى [أوفوا بالعقود] وقوله تعالى [أوفوا بعهدالله إذا عاهدتم | وقوله تعالى [ يوفون بالنذر ] وقوله تعالى | يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتآ عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ] وقو له تعالى أومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون ] فذمهم على ترك الوفاء بالمنذور نفسه وقول النبي ﷺ لعمر بن الخطاب أوف بنذرك حين نذرأن يعتكف يوما في الجاهلية وقوله عِرْقِيٍّ من نذر نذراً سهاه فعليه أن يني به ومن نذر نذراً ولم يسمه فعليه كفارة يمين فهذا حكم ماكان قربة من المنذور في لزوم الوفاء بعينه وقسم آخر وهوماكان مباحا غير قربة فمتى نذره لايصير واجبأ ولايلزمه فعله فإذا أراد به يميناً فعليه كفارة يمين إذا لم يفعله مثـل قوله لله على أن أكلم زيداً وأدخل هذه الدار وأمشى إلى السوق فهذه أمور مباحة لا تلزم بالنذر لأن ما ليس له أصل في القرب لا يصير قربة بالإيجاب كما أن ما ليس له أصل في الوجوب لا يصير واجباً بالنذر فإن أراد به اليمين كان يميناً وعليه الكفارة إذا حنث والقسم الثالث مانذر الممصية نحو أن يقول لله على أن أقتل فلاناً أو أشرب الخر أو أغصب فلاناً ماله فهذه أمور هي معاص لله تعالى لايجوز له الإقدام عليها لأجل النذور وهي بافية على ماكانت عليه من الحظر وهذا يدل عل ما ذكر ناه في إيجاب ماليس بقربة من المباحات أنها لا تصير واجبة بالنذوركم أن ماكان محظوراً لا يصير مباحا ولا واجباً بإلنذر وتجب فيه كفارة يمين إذا أراد يميناً وحنث لقوله ﷺ لانذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين فالنذر ينقسم إلى هذه الأنحاء وأما الأيمآن فإنها تعقد على هذه الأمورمن قربة أومباح أومعصية فإذا عقدها على قربة لم قصرواجبة باليمين ولكنه يؤمر بالوفاء به فإن لم يف به وحنث لزمته الكفارة وقد روى عن النبي بَرَائِيِّم أنه قال لعبد الله بن عمر بلغني أنك قلت والله لأصو من الدهر فقال نعم قال فلا تفعل ولكن صم من كل شهر الاثة أيام فقال إنى أطيق أكثر من ذلك إلى أن ورده إلى أن يصوم يوما ويفطر

يوما فلم يلزمه صوم الدهر باليمين فدل ذلك على أن اليمين لا يلزم بها المحلوف عليه ولذلك قال أصحًا بنا فيمن قال والله لأصومن غداً ثم لم يصمه فلا قضاً. عليه وعليه كفارة يمين والقسم الآخر من الا يمان هو أن يحلف على مباح أن يفعله فلا يلزمه فعله كما لا يلزمه فعل القُربة المحلوف عليها فإن شاء فعل المحلوف عليه وإن شاءترك حنث لزمته الكفارة والقسم الثالث أن يحلف على معصية فلا يجوز له أن يفعلها بل عليه أن يحنث فى يمينه ويكفر عنها لقوله ﷺ من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه وقال أنى لاأحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا فعلت الذى هو خير وكفرت عن يميني وقال الله تعالى [ ولا يأتل أولو الفضل منـكم والسعة أن يؤتوا أولى القربي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم إروى أنها نزلت في أبي بكر الصديق حين حلف أن لا ينفق على مسطح ابن أثاثة لماكان منه من الخوض في أمرعائشة رضي الله عنها فأمره الله تعالى بالرجوع إلى الإنفاق عليه قوله تعالى [ أحلت لكم بهيمة الأنعام ] قيل فى الأنعام أنها الإبل والبقر والغنم وقال بعضهم الإطلاق يتناول الإبل وإنكانت منفردة وتتناول البقر والغنم إذا كانت مع الإبل ولا تتناولهما منفردة عن الإبل وقدروي عن الحسن القول الأول وقيل إن الْأَنْعَامُ تَقَعَ عَلَى هَذَهُ الاُصْنَافُ الثَّلاثَةَ وَعَلَى الظَّبَاءُ وَبَقَرَ الوَّحَشُّ ولا يَدْخُل فيها الحافر لا أنه أُخذ من نعومة الوطء و يدل على هذا القول استثناؤ. الصيد منها بقوله في نسق التلاوة [غير محلى الصيدوأنتم حرم] ويدل على أن الحافر غير داخل في الا ْنعام قوله تعالى [ ولملا ُنعام خلقها لـكم فيها دف. ومنافع ومنها تأكلون ] ثم عطف عليه قوله تعالى [ والخيل والبغال والحمير لتركبوها ] فلما استأنف ذكرها وعطفها على الا تعام دل على أنها ليست منها وقد روى عن ابن عباس أنه قال في جنين البقرة أنها بهيمة الا أنعام وهو كذلك لا ّن البقرة من الا ْنعام وإنما قال بهيمة الا ْنعام وإن كانت الا ْنعام كلماً من البهائم لا "نه بمنزلة قوله أحل لكم البهيمة التي هي الا "نعام فأضاف البهيمة إلى الا "نعام وإن كانت هي كما تقول نفس الإنسان ه ومن الناس من يظن أن هذه الإباحة معقودة بشرط الوفاء بالعقو د المذكورة في الآية وليسكذلك لا نه لم يجعل الوفاء بالعقو د شرطاً للإباحة ولا أخرجه مخرج المجازاة واكمنه وجه الخطاب إلينا بلفظ الايمان فىقوله

تعالى [ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود | ولا يوجب ذلك الاقتصار بالإباحة على المؤمنين دون غيرهم بل الإباحة عامة لجميع المكلفين كفاراً كانوا أو مؤمنين كما قال تعالى [ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدرنها | وهو حكم عام في المؤمنين والكفار مع ورود اللفظ خاصاً يخطاب المؤمنين وكذلك كل ما أباحه الله تعالى للمؤمنين فهو مباح لسائر المكلفين كما أن كل ما أوجبه وفرضه فهو فرض على جميع المكلفين إلا أن يخص بعضهم دليل وكذلك قلنا إن الكيفار مستحقون للعقاب على ترك الشرائع كما يستحقون على ترك الإيمان ه فإن قيل إذا كان ذبح البهائم محظوراً إلا بعد ورود السمع به فمن لم يعتقد نبوة النبي عليه واستباحته من طريق الشرع فحكمه في حظره عليه باق على الا صل وقائل هذا القول يقول إن ذبح البهائم محظور على الكفار أهل الكتاب منهم وغيرهم وهم عصاة في ذبحها وإنكان أكلُّ ماذبحه أهل الكتاب مباحاً لنا وزعم هذا القول أن للملحد أن يأكل بعد الذبح وليس له أن يذبح وليس هذا عند سائر أهل العلم كذلك لا تعلوكان أهل الكتاب عصاَّة بذبحهم لا حل ديًّا ناتهم لوجب أن تكون ذبائحهم غير مذكاة مثل المجوسي لماكان ممنوعاً من الذبح لا ُ جل اعتقاده لم يكن ذبحه ذكاة وفي ذلك دليل على أن السكنابي غير عاص في ذبح البهائم وأنه مباح له كهو لنا وأما قوله إنه إذا لم يعتقد صحة نبوة النبي بالله واستباحته من طريق الشرع فحكم حظر الذبح قائم عليــه فليس كذلك لا أن اليهو د والنصاري قد قامت عليهم حجة السمع بكتب الا تبياء المتقدمين في إباحة ذبح البهائم وأيضاً فإن ذلك لايمنع صحة ذكاته لا ن رجلا لوترك التسمية على الذبيحة عامداً لكان عندنا عاصياً بذلك وكان لمن يعتقد جواز ترك التسمية عليها أن يأكلها ولم يكن كون الذابح عاصياً مانعاً صحة ذكاته قوله عز وجل [ إلا مايتلي عليكم ] روى عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقنادة والسدى [ إلا مايتلي عليكم ] يعني قوله [ حرمت عليكم الميتة والدم ] وسائر ماحرم في القرآن وقال آخرون إلا مايتلي عليكم من أكل الصيد وأنتم حرم فكا نه قال على هذا التأويل إلا ما يتلى عليكم فى نسق هذا الخطاب قال أبو بكر يحتمل قوله [ إلا ما يتلي عليكم ] مما قد حصل تحريمه ماروي عن ابن عباس فإذا أريد به ذلك لم يكن اللفظ بحملاً لا "ن ماقد حصل تحريمه قبل ذلك هو معلوم فيكون قو له [ أحلت ١٩٠ – أحكام لث,

لكم بهيمة الأنعام] عمو ما في إباحة جميعها إلا ماخصه الآي التي فيها تحريم ماحرم منها وجعل هذه الإباحة مرتبة على آى الحظروهو قوله [حرمت عليكم المينة والدم] ويحتمل أن يريد بقوله[ إلا مايتلي عليكم] إلا مايبين حرمته فيكون مؤذناً بتحريم بعضها علينا في وقت ثان فلا يسلب ذلك الآية حكم العموم أيضاً ويحتمل أن يريد أن بعض بهيمة الأنعام محرم عليكم الآن تحريماً يرد بيانه في الثاني فهذا يوجب إجمال قوله تعالى [أحلت الح مهيمة الأنعام] لاستثنائه بعضها فهو مجهول المعنى عندنا فيكون اللفظ مشتملا على إباحة وحظر على وجه الإجمال ويكون حكمه موقوفا على البيان وأولى الأشياء بنا إذا كان في اللفظ احتمال لما وصفنا من الإجمال والعموم حمله على معنى العموم لإمكان استعماله فيكون المستثني منه ماذكر تحريمه في القرآن من المينة ونحوها ، فإن قيل قوله تعالى [ إلا مايتلي عليكم ] يقتضي تلاوة مستقبلة لا تلاوة ماضية وما قد حصل تحريمه قبل ذلك فقد تلاعلينا فوجب حمله على تلاوة ترد فى الثانى ه قيل له يجوز أن يريد به ماقد تلى علينا ويتلى في الثاني لا "ن تلاوة القرآن غير مقصورة على حال ماضية دون مستقبلة بل علينا تلاوته في المستقبل كما تلوناه في الماضي فتلاوة ماقد نزل قبل ذلك من القرآن بمكنة في المستقبل و تكون حينئذ فائدة هذا الاستثناء إبانة عن بقاء حكم المحرمات قبل ذلك من بهيمة الا تعام وأنه غير منسوخ ولو أطلق اللفظ من غير استثنا. مع تقدم نزول تحريم كثير من بهيمة الا تعام لا وجب ذلك نسخ النحريم وإباحــــة الجميع منها ه قوله تعالى [غير محلى الصيد وأنتم حرم] قال أبو بكر فن الناس من بحمله على معنى إلا مايتلى عليكم من أكل الصيد وأنتم حرم فيكون المستثنى بقوله [ إلا مايتلى عليكم ] هو الصيد الذي حرمه على المحرمين وهذا تأويل يؤدي إلى إسقاط حكم الاستثناء الثاني وهو قوله [غير محلي الصيدوأ نتم حرم] ويجعله بمنزلة قوله [إلا مايتلي عليكم] وهو تحريم الصيد على المحرم وذلك تعسف في التأويل ويوجب ذلك أيضاً أن يكون الاستشاء من إباحة بهيمة الا ُنعام مقصوراً على الصيد وقد علمنا أن المينة من بهيمة الا ُنعام مستثناة من الإباحة فهذا تأويل لاوجه له ثم لايخلو من أن يكون قوله [غير محلي الصيد وأنتم حرم] مستثنى مما يليه من الاستثناء فيصير بمنزلة قوله [ إلا مايتلي عليكم ] إلا محلى الصيد وأنتم حرم ولوكان كذلك لوجب أن يكون موجباً لإراحة الصيد في الإحرام لا مه استثناء من

المحظور إذكان مثل قوله [ إلا مايتلي عليـكم ] سوى الصيد مما قد بين وسيبين تحريمه في الثاني أو أن يكون معناه أوفرا بالعقود غير محلي الصيد وأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا مايتلى عليكم قوله تعالى [ يا أيها الذين آمنو ا لا تحلوا شعائر الله ] روى عن السلف فيه وجوه فروى عن ابن عباس أن الشعائر مناسك الحبح وقال مجاهد الصفا والمروة والهدى والبدنكل ذلك من الشعائر وقال عطاء فرا تُضالله التي حدها لعباده وقال الحسن ديزالله كله لقوله تعالى [ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب] أى دين الله وقيل إنها أعلام الحرم نهاهم أن يتجاوزوها غير محرمين إذا أرادوا دخول مكة وهذه الوجوه كلما في احتمال الآية والأصل في الشعائر أنها مأخوذة من الإشعار وهي الإعلام من جهة الإحساس ومنه مشاعر البدن وهي الحواس والمشاعر أيضاً هي المواضع التي قد أشعرت بالعلامات وتقول قد شعرت به أي علمته وقال تعالى [ لا يشعرون ] يعني لا يعلمون ومنــه الشاعر لا نه يشعر بفطنته لما لا يشعر به غيره وإذاكان الا صل على ما وصفنا فالشعائر العلامات واحدها شعيرةوهي العلامة التي يشعر بها الشيء ويعلم فقوله تعالى [ لا تحلوا شعائر الله ] قد انتظم جميع معالم دين الله وهو ما أعلمناه الله تعالى وحده من فرائض دينه وعلاماتها بأن لا يتجاوزوا حدوده ولا يقصروا دونها ولايضيعوها فينتظم ذلك جميع المعانى التي رويت عن السلف من تأويلها فاقتضى ذلك حظر دخول الحرم إلا محرما وحظر استحلاله بالقنال فيه وحظر قتل من لجأ إليه ويدل أيضاً على وجوب السمى بين الصفا والمروة لا نهما من شعائر الله على ماروى عن مجاهد لا ن الطواف بهماكان من شريعة إبراهيم عليه السلام وقدطاف الني ﷺ بهما فثبت أنهما من شعائر الله وقوله عز وجل [ولا الشهر الحرام] روى عن ابن عباس وقتادة أن إحلاله هو القتال فيه قال الله تعالى في سورة البقرة [يستلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ]وقد بينا أنه منسوخ و ذكرنا قول من روى عنه ذلك وأن قوله [اقتلوا المشركين] نسخهوقال عطاء حكمه ثابت والقتال في الشهر الحرم محظور وقد اختلف في المراد بقوله [ولاالشهر الحرام] فقال قتادة معناه الا شهر الحرم وقال عكر مة هو ذو القعدة و ذو الحجة ومحرم ورجب وجائز أن يكون المراد بقوله [ولا الشهر الحرام] هذه الا تشهر كلماوجائز أن يكون جميعها في حكم واحد منها و بقية الشهور معلوم حكمها من جهة دلالة اللفظ إذ

كان جميعها فى حكم واحد منها فإذا بين حكم واحد منها فقد دل على حكم الجميع قوله تعالى [ولا الهدى ولا القلائد | أما الهدى فإنه يقع على كل ما يتقرب به من الذبائح والصدقات قال الذي يَرْتِينِ المبتكر إلى الجمعة كالمهدى بدئة ثم الذي يليه كالمهدى بقرة ثم الذي يليه كالمهدى شاة ثم الذي يليه كالمدى دجاجة ثم الذي يليه كالمهدى بيضة فسمى الدجاجة والبيضة هدياً وأراد به الصدقة وكذلك قال أصحابنا فيمن قال أوبي هذا هدى أن عليه أن يتصدق به إلا أن الإطلاق إنما يتناول أحد هذه الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغنم إلى الحرم وذبحه فيه قال الله تعالى [ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى | ولا خلاف بين السلف والحلف من أهل العلم أن أدناه شاة وقال تعالى [ من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدباً بالغ الكعبة ] وقال [ فن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى] وأقله شأة عند جميع الفقها، فأسم الهدى إذا أطلق يتناول ذبح أحد هذه الأصناف الثلاثة في الحرم وقوله [ ولا الهدى ] أراد به النهي عن إحلال الهدى الذي قد جعل للذبح في الحرم وإحلاله استباحة لغير ماسيق إليه من القربة وفيه دلالة على حظر الانتفاع بالهدى إذا سأقه صاحبه إلى البيت أو أوجبه هدياً من جهة نذر أو غيره وفيه دلالة على حظر الأكل من الهدايا نذرآكان أو واجباً من إحصار أو أجزاء صيد وظاهره يمنع جواز الا كل من هدى المتعة والقران لشمول الاسم له إلا أن الدلالة قد قامت عندنا على جو از الا كل منه و أما قوله عز وجل [ ولا القلائد ] فإن معناه لا تحلوا القلائد وقد روى في تأويل القلائد وجوه عن السلف فقال ابن عباس أراد الهدى المقلد قال أبو بكر هذا يدل على أن من الهدى مايقلد و منه مالا يقلدو الذي يقلدالإ بل و البقر و الذي لا يقلد الغنم فحظر تعالى إحلال الهدى مقلداً وغير مقلد وقال مجاهد كانوا إذا أحرموا يقلدون أنفسهم والبهائم من لحاء شجر الحرم فكان ذلك أمناكم فحظر الله تعالى استباحة ماهذا وصفه وذلك منسوخ في الناس و في البهائم غير الهدايا وروى نحوه عن قتادة في تقليد الناس لحاء شجر الحرَّم وقال بعض أهل العلم أراد به قلائد الهدى بأن يتصدقوا بها ولاينتفعوا بها وروى عن الحسن أنه قال يقلد الهدى بالنعال فإذا لم توجد فالجفاف (١) تقور ثم تجعل فى أعناقها ثم يتصدق بها وقيل هو صو ف يفتل فيجعل فى أعناق الهدى قال أبو

<sup>﴿ ﴿ ﴾ )</sup> قوله فالجفاف جمع جن بضم الجيم وتشديد الفاء وهو وعاء الطلع ويقال للوطب الخلق حف أيضاً .

بكر قد دلت الآية على أن تقليد الهدى قربة وأنه يتعلق به حكم كونه هدياً وذلك بأن يقلده ويريد أن يهديه فيصير هدياً بذلك وإن لم يوجبه بالقول فأي وجد على هذه الصفة فقد صار هدياً لاتجوز استباحته والانتفاع به إلا بأن يذبحه ويتصدق به وقد دل أيضاً على أن قلائد الهدى يجب أن يتصدق بها لآحتمال اللفظ لها وكذلك روى عن النبي عَلِيْتُهُ فى البدن التي نحر بعضها بمكة وأمر علياً بنحر بعضها وقال له تصدق بجلالها وخطمها ولا تعط الجزار منها شيئاً فإنا نعطيه منعندنا وذلك دليل على أنه لايجوزركوب الهدىولا حلبه ولاالانتفاع بلبنه لأن قوله [ولا الهدى ولا القلائد | قد تضمن ذلك كله وقد ذكر الله القلائد في غير هذا الموضع بما دل به على القربة فيها وتعلق الأحكام بها وهو قوله تعالى [ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدى والقلائد ] فلو لا ما تعلق بالهدى والفلائد من الحرمات والحقوق التي هي لله تعالى كتعلقها بالشهر و بالكعبة لما ضمها إليهما عند الاخبار عما فيها من المنافع وصلاح الناس وقو امهم وروى الحكم عن مجاهد قال لم تنسخ من المائدة إلا هاتان الآيتان [ لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر ألحرام ولا الهدى ولا القلائد] نسختها [أقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ـ وإن جاؤك فأحكم بينهم] الآية نسختها [ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ] قال أبو بكر يريد به نسخ تحريم القتال في الشهر الحرام ونسخ القلائد التي كانوا يقلدون به أنفسهم وبهائمهم من لحاه شجر الحرم ليأمنوا به ولا يجوز أن يريد نسخ قلائد الهدى لا "ن ذلك حكم ثابت بالنقل المتواتر عن النبي عِلِيَّةٍ والصحابةوالتابعين بعدهم وروى مالك بن مغول عن عطاء فى قوله تعالى [ ولا القلائد ] قالكانوا يقلدون لحاء شجر الحرم يأمنون به إذا خرجوا فنزلت [ لاتحلوا شعائر الله | قال أبو بكر يجوز أن يكون حظر آلله انتهاك حرمة من يفعل ذلك على ما كان عليه أهل الجاهلية لا "ن الناس كانو امقرين بعد مبعث النبي على ما كانو ا عليه من الا مور التي لا يحظرها العقل إلى أن نسخ الله منها ماشاء فنهي الله عن استحلال حرمة من تقلد بلحاء شجر الحرم ثم نسخ ذلك من قبل أن الله قدأ من المسلمين حيث كانو ا بالإسلام وأما المشركين فقد أمر الله بقتلهم حتى يسلموا بقوله تعالى [أقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ] فصار حظر قتل المشرك الذي تقلدبلحا. شجر الحرم منسو خاو المسلمون قد استغنوا عن ذلك فلم يبق له حكم وبتي حكم قلائد الهدى ثابتاً وقد حدثنا عبد الله بن

محمـد بن إسحاق المروزي قال حدثنا الحسين بن أبي الربيع الجرجاني قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثورى عن بيان عن الشعبي قال لم تنسخ من سورة المائدة إلا هذه الآية إ يا أيها الذين آمنو الاتحلو ا شعائر الله ﴿ وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الحسين بن أَبِي الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قنادة في قوله تعالى [ لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ] الآية قال منسوخ كان الرجل في الجاهلية إذا ُخرج من بيته يريد الحج تقلد من السمر فلم يعرض له أحد و إذا رجع تقلد قلادة شعر فلم يعرض له أحد وكان المشرك يو مئذ لا يصدعن البيت فأمروا أن لا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت فنسختها قوله تعالى [اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم] وروى يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة في قوله تعالى [ جعـل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدى والقلائد ] حواجز جعلها الله بين الناس في الجاهلية وكان الرجل إذا لتي قاتل أبيه في الشهر الحرام لم يعرض له ولم يقربه وكان الرجل إذا لتي الهدى مقلداً وهو يأكل العصب من الجوع لم يعرض له ولم يقربه وكان الرجل إذا أراد البيت تقلد قلادة من شعر تمنعه من الناس وكان إذانفر تقلدقلادة من الآذخر أو من لحاء شجر الحر ام فمنعت الناس عنه وحدثنا جعفر بن محمد الواسطى قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد الله قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى [يا أيها الذين آمنو الا تحلوا سُعاثر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام]قالكان المسلمون والمشركون يحجون البيت جميعاً فنهى الله تعالى المؤمنين أن يمنعوا أحداً أن يحج البيت أو يعرضوا له من مؤ من أوكافر ثم أنزل الله بعدهذا [ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا] وقال تعالى [ماكان للمشركين أن يعمروا مساحد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ] وقدروى إسحاق بن يوسف عن ابن عون قال سألت الحسن هل نسخ من المائدة شيء فقال لا وهذا يدل على أن قوله تعالى [ ولا آمين البيت الحرام ] إنما أريد به المؤ منون عندالحسن لا نه إن كان قد أريد به الكفار فذلك منسوخ بقوله [ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا] وقوله أيضاً [ولا الشهر الحرام] حظر القتال فيه منسوخ بما قدمنا إلا أن يكون عندالحسن هذا الحـكم ثابتاً على نحو ماروى عن عطاء قو له تعالى

[ يبتغون فضلا من ربهم ورضوا ناً [روى عن ابن عمر أنه قال أريد به الربح في التجارة وهو نحو قوله تعالى [ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم] وروى عن النبي ماليَّة أنه سئل عن التجارة في الحج فأنزل الله تعالى ذلك وقد ذكرناه فيما تقدم وقال مجاهد في قوله تعالى إيبتغون فضلا من ربهم ورضوانا]الأجرة والتجارة قوله تعالى [وإذا حللتم فاصطادوا] قال مجاهد وعطاء في آخرين هو تعليم إن شاء صادو إن شاء لم يصدقال أبو بكر هو إطلاق من حظر بمنزلة قوله تعالى إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ] لما حظر البيع بقو له [ وذروا البيع ] عقبه بالإطلاق بعد الصلاة بقو له | فانتشروا في الا رض وابتغوا من فضل الله ]وقوله تعالى | وإذا حللتم فاصطادوا ] قد تضمن إحراماً متقدماً لا أن الإحلال لا يكون إلا بعد الإحرام وهذا يدل على أن قوله | ولا الهدى ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام | قد اقتضى كون من فعل ذلك محرما فيدل على أن سوق الهدى و تقليده يوجب الإحرام و يبدل قوله [ولا آمين البيت الحرام] على أنه غير جائز لا حد دخول مكة إلا بالإحرام إذكان قوله [ وإذا حللتم فاصطادوا ] قد يضمن أن يكون من أم البيت الحرام فعليه إحرام يحل منه ويحل له الأصطياد بعده وقوله [ وإذا حللتم فاصطادوا | قد أراد به الإحلال من الإحرام والحروج من الحرم أيضاً لا أن النبي عِنْظِيمَ قد حظر الاصطياد في الحرم بقوله ولا ينفر صيدها ولا خلاف بين السلف والخلف فيه فعلمنا أنه قد أراد به الخروج من الحرم والإحرام جميعاً وهو يدل على جو از الاصطياد لمن حل من إحرامه بالحلق وإن بقاء طواف الزيارة عليه لا يمنم لقوله تعالى أوإذا حللتم فاصطادوا أوهذا قدحل إذكان هذا الحلق واقعاً للإحلال وقوله تعالى [ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا] قال ابن عباس وقتادة لايحرمنكم لايحملنكم وقال أهل اللغة يقال جرمني زيدعلي بغضك أو حملني عليه وقال الفراء لا يكسبنكم يقال جرمت على أهلي أي كسبت لهم وفلان جريمة أهله أي كاسهم قال الشاعر:

جريمة ناهض في رأس نيق ترى لعظام ما جمعت صليباً <sup>(١)</sup>

 <sup>(</sup>١) قوله جريمة إلى آخره البيت لأبى خراش الهذل يصف عقاباً تكسب لفرخها الناهض وتزقه ما تأكله من لحم
 طيراً كلته وتبق العظاء يسيل منها الصليب وهو الودك كما في التهذيب للازهرى .

ويقال جرم بحرم جرما إذا قطع وقوله تصالى [ شنآن قوم ] قرى. بفتح النون وسكونها فمن فتح النون جعله مصدراً من قواك شنَّتُه أشنأه شنآناً والشنآن البغض فكا أنه قال ولا يجرمنكم بغض قوم وكذلك روى عن ابن عباس وقتادة قالاعداوة قوم ومن قرأ بسكون النون فمعناه بغيض قوم فنهاهم الله بهذه الآية أن يتجاوزوا الحق إلى الظلم والتمدى لأجل تعدى الكفار بصدهم المسلمين عن المسجد الحرام ومثله قول النبي مِرْكِيِّ أَدَ الْأَمَانَةُ إِلَى مِنَ التَّمَنَكُ وَلَا تَخْنَ مِنْ خَالَكُ ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَتَعَاوِنُوا عَلَى البَّرِ والتقوى] يقتضي ظاهره إيجاب التعاون على كل ماكان تعالى لأن البر هو طاعات الله وقوله تعالى [ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ] نهى عن معاونة غيرنا على معاصى الله تعالى قوله تعالى [حرمت عليكم المينة والدم ولحم الخنزير] الآية المينة ما فارقته الروح بغير نزكية عاشرط علينا الزكاة في إباحته وأما الدمفالمحرم منه هو المسفوح لقو له تعالى [قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً إ وقد بينا ذلك في سورة البقرة ، والدليل أيضاً على أن المحرم منه هو المسفوح اتفاق المسلمين على إباحة الكبد والطحال وهما دمان وقال النبي بالمنج أحلت لى ميتتان ودمان يعنى بالدمين الكبد والطحال فأباحهما وهما دمان إذ أيسا بمسفوح فدل على إباحة كل ماليس بمسفوح من الدماء فإن قيل لما حصر المباح منه بعدد دل على حظر ما عداه قيل هذا غلط لأن الحصر بالعدد لا يدل على أن ماعداه حكمه بخلافه و مع ذلك فلا خلاف أن يما عداه من الدماء ما هو المباح وهو الدم الذي يبقى في حلل اللحم بعد الذبح وما يبق منه فىالمروق فدل على أن حصره الدمين بالمدد وتخصيصهما بالذكر لم يقتض حظر جميع ماعداهما من الدماء وأيضاً فإنهلا قال [أو دماً مسفوحا] ثم قال [والدم] كانت الأآلف واللام للمعهود وهو الدم المخصوص بالصفة وهو أن يكون مسفوحاً وقوله مِرْتِيْ أَحَلَت لَى ميتنان ودمان إنما ورد مؤكداً لمقتضى قوله عز وجل | قل لاأجد فيما أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً } إذ ليسا بمسفوحين ولو لم بره لكانت دلالة الآية كافية فى الاقتصار بالتحريم على المسفوح منه دون غيره وأن الكبد والطحال غير محرمين وقوله تعالى [ ولحم الحنزير ] فإنه قد تناول شحمه وعظمه وسائر أجزائه ألا ترى أن الشحم المخالط للحم قد اقتضاه اللفظ لا أن اسم

اللحم يتناوله ولاخلاف بين الفقهاء في ذلك وإنما ذكر اللحنم لل يُه ربيطهم بيناقعه وأيهنياً فإن تُحريم الحنزير لماكان منهما اقتضى ذلك تحريم سائر أجزا يُعبِكا لميتة واللَّه م قدد كَهْرِينا حكم شعره وعظمه فيما تقدموأما قوله [وماأهل لغيرالله به] فإن ظاهر بيميقة ضعرتهم ما سمى عليه غير الله لا أن الإهلال هو إظهار الذكر والتسمية وأييناله أستهلال الصبى إذا صاح حين يولد ومنه إهلال المحرم فينتظم ذلك تحريم ما سمبي عليه الأويال ويأل على ماكانت العرب تفعله وينتظم أيضاً تحريم ماسمي عليه اسم غيرالله أفي إسم كان فيوجب ذلك أنه لو قال عند الذبح باسم زيد أو عمرو أن يكون غير مذكى و هٰهَا بِهِ لَعْبِ الْنِ يَكُولِنْ ترك النسمية عليه موجباً تحريمها وذلك لا أن أحداً لا يفرق بين تسمية تآيد على النبيهجة ترك التسمية رأساً \* قوله تعالى [ والمنخنقة ] فإنه روى عن الحسن وِقِتالِيَّةِ وَإِلْسَدِي والضحاك أنها التي تخننق بحبل الصائد أوغيره حتى تموت ومن نحوه جديبتتن عماتية نيثل رفاعة عنرافع بن خديج أن النبي لِمِنْكِيِّ قال ذكوا بكل شي. إلا السن والظفياو هِذَا جَنْدُتُمَّا على السن و الظَّفر غير المنزوعين لا أنه يصير في معنى المخنوق وأما قو له تعالى [والموقوظة] فإنه روى عن ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك والسدى أنها المضروبة بالجهيب ونحوه حتى تموت يقال فيه وقذه يقذه وقذاً وهو وقيذ إذا ضربه حتى يشغي على الهلايك ويدخل فى الموقو ذة كل ما قتل منها على غيروجه الزكاة وقد روى أبو عامر العقيباى عن زهير بن محمد عن زيدبن أسلم عن ابن عمر أنه كان يقول في المقتولة بالبندقة تلك المولقهيمة وروى شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن المغفل أن النبي عَرَائِجُ لِنْهُمُ عن الحذف وقال أنها لا تنكأ العدو ولا تصيد الصيد ولكنها تكسرالسن و تفقأ العِين ونظير ذلك ماحدثنا محمد بن بكرقال حدثنا أبو داو د قال حدثنا محمد بن عيسي قال حدثنا جريرعن منصورعن إبراهيم عن همامعن عدى بن حاتم قال قلت يارسول الله أرمى بالمعراض فأصيب أفآكل قال إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فأصاب فخرق فكل و إن أصاب بعرضه فلا تأكل م حدثنا عبد الباقى بن قانع قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا هشيم عن مجالد وزكريا وغيرهما عن الشعبي عن عدى بن حاتم قال سألت رسول الله ﷺ عن صيد المعراض فقال ما أصاب بحده فحرق فكل وماأصاب بعرضه فقتل فإنه وقَيدَ فلا تأكل فجعل ما أصاب بعرضه من غير جراحة موقو ذة وإن لم يكن

مقــدوراً على ذكاته وفى ذلك دليــل على أن شرط ذكاة الصيد الجراحة وإسالة الدم وإن لم يكن مقدوراً على ذبحه واستيفاء شروط الذكاة فيه وعموم قوله [والموقوذة]عام في المقدور على ذكاته وفي غيره مما لا يقدر على ذكاته وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا أحمد بن مخمد بن النضرقال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا زائدة قال حدثنا عاصم بن أبى النجود عن زر بن حبيشقال سمعت عمر بن الخطاب يقول ياأيما الناس هاجرُوا ولا تهجروا وإياكم والأرنب بحذفها أحدكم بالعصا أو الحجر يأكلها ولكن ليذك لكم الا سل الرماح والنبل وأما قوله تمالى [والمتردية] فإنه روى عزا بن عباس والحسن والضحاك وقتادة قالوا هي الساقطة من رأس جبل أو في بئر فتموت وروى مسروق عن عبد الله بن مسعود قال إذا رميت صيداً من على جبل فمأت فلا تأكله فإنى أخشى أن يكون النردىهو الذي قتله وإذارميت طيراً فوقع في ماء فمات فلا تطعمه فإني أخشى أن يكون الغرق قتله م قال أبو بكر لما وجد هناك سبباً آخر وهو النردى وقد يحدث عنه الموت حظر أكله وكذلك الوقوع فى الماء وقد روى نحو ذلك النبي ﷺ حدثنا عبد الباقى بن قائع قال حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا ابن عرفة قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن عدى بن حاتم أنه سأل رسـول الله عِلَيْمَ عن الصيد فقال إذا رميت بسهمك وسميت فكل إن قتل إلا أن تصيبه في الماء فلا ترى أيهما قتله ونظيره ماروى عنه عِلِيِّ في صيد الكلب أنه قال إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت فكل و إن خالطه كلب آخر فلا تأكل فحظر ﷺ أكله إذا وجد مع الرمى سبب آخر يجوز حدوث الموت منه مما لا يكون ذكاة وهوالوقوع في الما. ومشاركة كلب آخر معه وكذلك قول عبد الله في الذي يرمى الصيد وهو على الجبل فيتردى أنه لا يؤكل لاجتماع سبب الحظر والإباحة فى تلفه فجعل الحـكم للحظر دون الإباحة وكذلك لو اشترك بجوسى ومسلم فى قتل صيد أو ذبحه لم يؤكل وجميع ما ذكر نا أصل فى أنه متى اجتمع سبب الحظروسبب الإباحة كان الحكم للحظر دون الإباحة ، وأماقوله تعالى والنطيحة ] فإنه روى عن الحسن والصحاك وقتادة والسدى أنها المنطوحة حتى تموت وقال بعضهم هي الناطحة حتى تموت قال أبو بكر هو عليهما جميعاً فلا فرق بين أن تموت من نطحها لغيرها وبين موتها من نطح غيرها لهـا ء وأما قوله [ وما أكل السبع ] فإن معناه

ما أكل منه السبع حتى يموت قحذف والعرب تسمى ماقتلهالسبع وأكل منه أكيلةالسبع ويسمون الباقي منه أيضاً أكيلة السبع قال أبو عبيدة ﴿ مَا أَكُلُ السَّبِعُ ۚ مَا أَكُلُ السَّبِعِ فيأكل منه ويبقي بعضه و إنمــا هو فريسته وجميع ما تقدم ذكره في الآية بالنهي عنه قد أريد به الموت من ذلك وقدكان أهل الجاهلية يأكلون جميع ذلك فحرمه الله تعالى ودل بذلك عل أن سائر الأسباب التي يحدث عنها الموت للأنعام محظوراً أكلما بعدأن لا يكون من فعل أدمى على وجه التذكية ، وأما قوله تعالى [ إلا ماذكيتم ] فإنه معلوم أن الاستثناء راجع إلى بعض المذكور دون جميعه لأن قوله [حرمت عليكم المبيتة والدم ولحم الحنزير وما أهل لغير الله به ] لاخلاف أن الاستثناء غير راجع إليه وإن ذلك لا يجُوز أن تلحقه الزكاة وقدكان حكم الاستثناء أن يرجع إلى ما يليه وقد ثبت أنه لم يعد إلى ماقبل المنخنقة فكان حكم العموم فيه قائمًا وكان الاستثناء عائد إلى المذكور من عند قوله [ والمنخنقة ] لما روى ذلك عن على وابن عباس والحسن وقتادة وقالوا كلهم إن أدركت ذكاته بأن توجد له عين تطرف أو ذنب يتحرك فأكله جائز وحكى عن بعضهم أنه قال الاستثناء عائداً إلى قوله [ وما أكل السبع ] دون ما تقــدم لأنه يليه وليس هذا بشيء لاتفاق السلف علىخلافه ولَّانه لاخلافُ أن سبماً لوأخذ قطعة من لحم البهيمة فأكلها أو تردى شاة من جبل ولم يشف بها ذلك على الموت فذكاها صاحبها أن ذلك جائز مباح الأكل وكذلك النطيحة وما ذكر معها فثبت أن الاستثناء راجع إلى جميع المذكور من عند قو له [ والمنخنقة ] وإنما قو له [ إلا ما ذكيتم فإنه استثناء منقطع بمنزلة أقوله اكن ماذكيتم كقوله [ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس] ومعناه لكن قوم يونس وقوله إطه ما أنزلنا عليك القرآن اتشتى إلا تذكرة لمن يخشى ] ومعناه لكن تذكرة لمن يخشى ونظائره في القرآن كثيرة ه وقد اختلف الفقهاء في ذكاة الموقوذة ونحوها فذكر محمد في الا صل في المتردية إذا أدركت ذكاتها قبل أن تموت أكلت وكذلك الموقوذة والنطيحة وما أكل السبع وعن أبى يوسف في الإملاء أنه إذا بلغ به ذلك إلى حال لا يعيش في مثله لم يؤكل وَإِن ذكى قبل الموت وذكر ابن سماعة عن محمد أنه إن كان يعيش منه اليوم ونحوه أو دونه فذكاها حلت وإن كان لايبقى إلاكبقاء المذبوح لم يؤكل وإن ذبح واحتجبأن عمركانت به جراحة منلفة وصحت عهوده

وأوامره ولو قتله قاتل فى ذلك الوقت كان عليه القود وقال مالك إذا أدركت ذكاتها وهى حية تطرف أكلت وقال الحسن بن صالح إذا صارت بحال لا تعيش أبداً لم تؤكل وإن ذبحت وقال الأوزاعى إذاكان فيها حياة فذبحت أكلت والمصيودة إذا ذبحت لم تؤكل وقال الليث إذاكانت حية وقدأ خرج السبع مافى جوفها أكلت إلا مابان عنها وقال الشافعى فى السبع إذا شق بطن الشاة ونستيقن أنها تموت إن لم تذك فذكيت فلا بأس بأكلها وقال أبوبكر قوله تعالى [الاماذكيتم] يقتضى ذكاتها مادامت حية فلا فرق فى ذلك بين أن تعيش من مثله أولا تعيش وأن تبتى قصير المدة أو طويلها وكذلك روى عن على وابن عباس أنه إذا تحرك شىء منها صحت ذكانها ولم يختلفوا فى الا نصام إذا صابتها الا مراض المتلفة التى تعيش معها مدة قصيرة أوطويلة إنذكاتها بالذبح فكذلك أللها دية ونحوها واقته أعلى .

## باب في شرط الذكاة

قال أبو بكر قوله تعالى إلا ماذكيتم السم شرعى يعتوره معان منها موضع الذكاة وما يقطع منه ومنها الآلة ومنها الدين ومنها التسمية فى حال الذكر و ذلك فيها كانت ذكاته بالذبح عند القدرة فأما السمك فإن ذكاته بحدوث الموت فيه عن سبب من خارج و مامات حتف أنفه فغير مذكى وقد بينا ذلك فيها تقدم من الكلام فى الطافى فى سورة البقرة ه فأما موضع الذكاة فى الحيوان المقدور على ذبحه فهو اللبة و مافوق ذلك إلى اللحيين وقال أبو حنيفة فى الجامع الصغير لا بأس بالذبح فى الحلق كله أسفل الحلق وأوسطه وأعلاه وأما مايجب قطعه فهو الاوداج وهى أربعة الحلقوم والمرى والعرقان اللذان بينهما الحلقوم والمرى والعرقان اللذان بينهما الحلقوم والمرى فإذا فرى المذكى ذلك أجمع فقد أكل الذكاة على تمامها وسنتها فإن قصرعن ذلك ففرى من هذه الاربعة ثلاثة فإن بشر بن الوليد روى عن أبي يوسف أن أبا حنيفة قال إذا قطع أكثر الاوداج أكل وإذا قطع ثلاثة منها أكل من أى جانب كان وكذلك قال أبو يوسف ومحمد ثم قال أبو يوسف بعد ذلك لا تأكل حتى تقطع الحلقوم والمرى وأحد العرقين وقال مالك بن أنس والليث يحتاج أن يقطع الاوداج والحلقوم وإن ترك شيئاً منها لم يحزه ولم يذكر المرى وقال الثورى لا بأس إذا قطع والحلة و ما إن ترك شيئاً منها لم يجزه ولم يذكر المرى وقال الثورى لا بأس إذا قطع الحلقوم وان ترك شيئاً منها لم يجزه والم الملك بن أنس والميورى من الذكاة قطع الحلقوم والم واداج وإن لم يقطع الحلقوم وقال الشافعي أقل ما يجزى من الذكاة قطع الحلقوم والم الحلة و وان لم يقطع الحلقوم وقال الشافعي أقل ما يجزى من الذكاة قطع الحلقوم الحلقوم وان ترك في قطع الحلقوم وقال الشافعي أقل ما يجزى من الذكاة قطع الحلقوم وقال الشافعي أقل ما يجزى من الذكاة قطع الحلقوم وقال الشافعي أقل ما يجزى من الذكاة قطع الحلقوم وقال الشرك المربي و تعرف المنافعة الحلقوم وقال الشرك المن و تعرف المنافعة الحلقوم والمنافعة الحلقوم والمن ترك المنافعة والمنافعة الحلقوم والمنافعة الحلقوم وقال الشرك المنافعة والمنافعة الحلوم وقال الشرك و المنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة وكذلك المنافعة والمنافعة وا

والمرىء وينبغى أن يقطع الودجين وهما العرقان وقد يسلان من البهيمة والإنسان ثمم يحييان فإن لم يقطع العرقان وقطع الحلقو موالمرىء جازو إنما قلناأن موضع الذكاة النحر واللبة لماروى أبو قتادة الحرانى عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال سُمُل رسول الله بِرَاتِيْ عَنِ الذَّكَاةَ فَقَالَ فَي اللَّبَةَ وَالْحَلَقَ وَلُوطَعَنْتَ فَيَخَذَهَا أَجْزَأً عَنْكُ وَإِنَّمَا يَعْنَى بِقُولُهُ يَرَائِيْهُ لوطننت فى تخيرها أجزأ عنها فيما لا تقدر على مذبحه قال أبو بكر ولم يختلفوا أنه جائزله قطع هذه الأربعة وهذا يدل على أن قطعها مشروط في الذكاة ولولا أنه كذلك لما جازله قطعها إذكان فيه زيادة ألم بما ليسهو شرطاً في صحة الذكاة فثبت بذلك أن عليه قطع هذه الأربع إلا أن أبا حنيفة قال إذا قطع الأكثر جاز مع تقصيره عن الواجب فيه لأنه قد قطع والأكثر في مثلها يقوم مقام الكلكا أن قطم الأكثر من الأذن والذنب بمنزلة قطع الكل في امتناع جوازه عن الأضحيه وأبو يوسف جعل شرط صحة الذكاة الحلقوم والمرىء وأحد العرقين ولم يفرق أبو حنيفة بين قطع العرقين وأحد شيئين من الحلقوم والمرى. وبين قطع هذين مع أحد العرقين إذكان قطع الجميع مأموراً به صحة الذكاة م وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هناد بن السرى والحسن بن عيسى مولى ابن المبارك عن ابن المبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس زاد ابن عيسى وأبي هريرة قالا نهى رسول الله مالية عن شريطة الشيطان زاد أبن عيسي في حديثه وهي التي تذبح فيقطع الجلد و لا يفرى آلا وداج ثم تترك حتى تموت وهذا الحديث يدل على أنه عليه قطع الأوداج وروى أبو حنيفة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خـدبج عن النبي يراقي قال كل ما أنهر الدم وأفرى الا وداج ماخلا السن والظفر ه وروى إبراهيم عن أبيه عن حذيفة قال قال رسول الله مَالِيُّ اذْبَحُوا بكل ما أفرى الا وداج وهراق الدّم ما خلا السن والظفر فهذه الا خبار كُلُّهَا توجب أن يكون فرى الا وداج شرطاً في الذَّكاة والا وداج اسم يقع على الحلقوم والمرى، والعرقين اللذين عن جنبيهما .

(فصل) وأما الآلة فإنكل مافرى الا وداج وانهر الدم فلا بأس به والذكاة صحيحة. غير أن أصحابنا كرهوا الظفر المنزع والعظم والقرن والسن لما روى فيه عن النبي برائج وأما غير ذلك فلا بأس به ذكر ذلك في الجامع الصغير وقال أبو يوسف في الإملاء لوأن

رجلا ذبح بليطة ففرى الا وداج وأنهرالدم فلابأس بذلك وكذلك لوذبح بعودوكذلك لو نحر بوَ تدأو بشظاظ أو بمروة لم يكن بذلك بأس فأما العظم والسن والظفر فقد نهى أن يذكي بها وجاءت ف ذلك أحاديث وآثار وكذلك القرن عندنا والناب قال ولو أنرجلا ذبح بسنه أو بظفره فهي ميتة لا تؤكل وقال في الأصل إذا ذبح بسن نفسه أو بظفر نفسه فَإِنَّهُ قَاتُلُ وَلِيسَ بِذَا بِحُ وَقَالَ مَالِكُ بِنَ أَنْسَ كُلُّ مَا بَضِعَ مِنْ عَظْمٍ أَوْ غيره ففرى الأوداج فلا بأس به وقال الثوري كل مافري الأوداج فهو ذكاة إلاالسن والظفروقال الأوزاعي لايذبح بصدف البحر وكان الحسن بن صالح يكره الذبح بالقرن والسن والظفر والعظم وقال الليث لابأس بأن يذبح بكل ماأنهر الدم إلاالعظم والسنوالظفر واستثنى الشافعي الظفروالسن ه قال أبو بكر الظفروالسن المنهى عن الذبيحة بهما إذا كانتاقا تمتين في صاحبهما وذلك لأن النبي ﷺ قال في الظفر أنها مدى الحبشة وهم إنما يذبحون بالظفر القائم في موضعه غير المنزوع وقال ابن عباس ذلك الخنق وعن أبى بشر قال سألت عكرمة عن الذبيحة بالمروة قال إذا كانت حديدة لا تنر د (١) الأو داج فكل فشرط في ذلك أن لا تتر د الأوداج وهو أن لاتفريها ولكنه يقطها قطعة قطعة والذبح بالظفر والسن غير المنزوع يترد ولا يفرى فلذلك لم تصم الذكاة بهما وأما إذا كانا منزوعين ففريا الاوداج فلابأس وإنماكر، أصحابنا منها ماكان بمنزلة السكين السكلالة ولهذا المعنى كرهوا الذبح بالقرن والعظم ه وقد قال النبي يُرَاقِينٍ ماحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد ابن أوس قال خصلتان سمعتهما من رسول الله عِلَيْ إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا قال غير مسلم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته فكانت كراهتهم للذبح بسن منزوع أو عظم أو قرن أو نحو ذلك من جمة كلاله لما يلحق البهيمة من الألم الذي لايحتاج إليه في صحة الذكاة \* وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلبة عن سماك بن حرب عن مرى ابن قطري عن عدى بن حاتم أنه قال قلت يارسول الله أرأيت أن أحدنا أصاب صيداً وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصاقال أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله ه وفى

<sup>﴿ ﴾ ﴾</sup> قوله لاتترد هو من التتريد وهو القتل بغير ذكاة أو هو أن يذبح بشى. لا يسيل الدم كما فسره فى التهاية .

حديث نافع عن كعب بن مالك عن أبيه أن جارية سو داء ذكت شاة بمروة فذكر ذلك كعب للنبي عليه فلا مرهم بأكلم اوروى سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت عن النبي عليه مثله وفى حديث رافع بن خديج عن النبي عليه أنه قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا ماكان من سن أو ظفر .

فصل وهذا الذي ذكر ناه فيهاكان من الحيوان مقدوراً على ذبحه فيعتبر في ذكاته ما وصفنا من موضع الزكاة ومن الآلة على النحو الذي بينا وأما الذي لا نقدر منه على ذبحه فإن ذكاته إنما تكون بإصابته بمايجرح ويسيل الدم أو بإرسال كاب أوطير فيجرحه دون ما يصدم أو يهشم مما لاحد له بحرحة ولايختلف في ذلك عندنا حكم ما يكون أصله ممتنعاً مثل الصيد وماليس بممتنع في الأصل من الأنعام ثم يتوحش ويمتنع أو يتردى في موضع لا نقدر فيه على ذكاته وقد اختلف الفقها. في ذلك في موضعين أحدهما في الصيد إذا أصيب بما لا يجرُّحه من الآلة فقال أصحابنا ومالك والثوري إذا أصابه بعرض المعراض لم يؤكل إلا أن يدرك ذكاته وقال الثورى وإن رميته بحجرأو بندقة كرهته إلا أن تذكيه ولا فرق عند أصحابنا بين المعراض والحجر والبندقة وقال الا وزاعى في صيد المعراض يؤكل خزق أو لم يخزق قال وكان أبو الدرداء وفضالة بن عبيد وعبد الله بن عمر ومكحول لا يرون به بأساً وقال الحسن بن صالح إذا خزق الحجر فكل والبندقة لاتخزق وقال الشافعي إن خزق المرمي برميه أو قطع بحده أكل وماجرح بثقله فهو وقيذ وفيما نالته الجوارح فقتلته فيه قولان أحدهما أن لا يؤكل حتى يجرح لقوله تعالى [ من الجوارح مكلبين ] والآخر أنه حل قال أبو بكر ولم يختلف أصحابنا ومالك والشافعيفي الكلب إذا قتل الصيد بصدمته لم يؤكل وأما الموضع الآخر فما ليس بممتنع في الا صل مثل البعير والبقر إذا توحش أوتردي في بثر فقال أصحابنا إذا لم يقدر على ذبحه فإنه يقتل كالصيد ويكون مذكى وهو قول الثورى والشافعي وقال مالك والليث لايؤكل إلاأن يذبح علىشرائط الذكاة وروى عن على وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعلقمة والأسود ومسروق مثل قول أصحابنا وقد تقدم ذكرالآثار المؤيدة لقول أصحابنا في الصيد إن شرط ذكاته أن يجرحه بماله حدومنه ماذكر في المعراض أنه إن أصاب بحده أكل وإن أصاب بعرضه لم بؤكل فإنه وقيذ لقوله تعالى [والموقوذة] فكل مَمَالُوْ يَجْرَعُوْ مَنْ وَلِكَ مُورِوَقَيْنَ لَعُرُومَ بَطِلْهُ وَالْكَتَابِ وَالسَّنَةُ وَفَي حديث قتادة عن عقبة المُلْدُونُوالإنطيك الصيد والكِمْمُ الصَّالِقِ السُّرِيَّةِ تَفَقَّا العين فدل ذلك على أن الجراحة في مثله لا تذكى إذ ليس له حد وإنما الجراحة التي لها حكم في الذكاة هي ما يقع بما له حد أَلِلْ تُرَىءُ لَنَ اللَّهُ عَالَى فِي ٱلْمِنْ اللَّهِ وَالْمَالِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى وإن أصابه بعرضه فلا تَأْتَكُونُ وَلا مِيْفَرَقُ مِينَ الْمَالْعِلُولِ فِولا يَجْزَاجِ فَعَالُ فَالصَّاعِلَ اعتبار الآلة وأن سببلما أن يكون طا جدفي بلحة النكاة بها و كذلك والله فالمختف النبها لا تصيد الصيد يدل على سقوط المعتبار الحوال المعتم الذكاة الذكاة الإفالم يكن المحداة وأنبه البعير و نحوه إذا توحش أو تردى فَيْ بِينَ وَإِنَّ وَالْدَيْ يِدِلْ عِلْ أَنَّهُ عِلْوَلَهُ الصِّيدِ إِنْ كُنَّ كَاتَّهُ زِمَا حدثنا عبد الباقي بن قانع قال خُداثُهُ الشَّا مِنْ وَهِي قَالَ الحُدثُ المِقْفِالَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى اللَّهِ عِن مسروق عن أبيه عن عبابية بن ورافاعة اغل ررافع ابن خلايج قال الالاعلامة اعلامًا بغليكا فرخيناه بالنبل ثم سالنا رسول الله وقال المفيان الوزاق إلى المنال بن مهلم فورين المالين المنان المنا لُكِلُه إِذَا قِتَلَهُ القَالِ لِإِبَاطُةِ النَّالِي مِنْ إِنِّيمُ لَهِمْ غَيْرُكُمْ وَعَلَمْ غَيْرُهُ وحدثنا محمد بن بكر قال حِدْثنا أبو دُاوْدَقال لِحَدْثُمُ الْحَدْبِنِ يُولِمُسَلَ قالْ بَعَلَى عَلَا هِمَا يُنْ يَسُلُمُ عَن أَبِي العشراء عن الْمِيمَ إِنَّهُ قَالَ مِنْ رَكُولُ اللَّهِ مَا مُلَكُونُ الذِكَامَ اللَّهِ فِي اللَّهِ وَالنَّامُ الْفَالَ عَلِيقٍ لوطعنت في فخذِهَا لَا حِرْزُ لَعَتَكُ تُوهِذِهَا عَلَىٰ الحَالَ الْتَىٰ لَا يَقَدُونَ فَيَهَا اعْلَىٰ فِحِهَا إِذَٰ لا خلاف أنالمقدور عْلِيَّا وْجِمْ الْاَئِكُورُ فَ وَلَاكُ وَكَا يَهِ وَيُعَالَ عَلَى حَمَّ أُو لِمَاكُمُانَ طُرِيِّقَ النَّظِرِ اتفاق الجميع على لِفَتُونِي الطِلْيَاةُ بِكُولَى الْوَكَاةُ لِهُ الْفَا لُقَالِهِ لَمُ اللَّهِ عِلْو اللَّمَانِ المؤالجيةِ النَّكُونُ ذلك ذكاة من رُبِعد وبجهين إيما أناجكُونَا وَلكَ بِلْمُسْنِ الصَّيْلُ رَوْلاً بَهَ غَيْرًا مِقْدَالُورِ عَلِي الذبحه فلما اتفقوا على أَنْ الصَّلِلُه إِذَا قَصِارِهِ فَلَ يُؤَلُّه حِيًّا لِمِنْ أَنْ كُنَّ فَكَاتِه لِلْأَعْبِالْوَ بِحِنْكِهُ كَاةَ حَلَّالِيسِ مَن جنس الجليد والخلك اعلى أن هذل الحيكم إلم يتعلق يجنبه الرائلا تعالى بأنه غين الهدور على ذيحه في جَمَّالُةُ المِسْفِلُهُ فَي مُعْلِمُ فَيْ عَقِيمَ الإِلاَصْأَارًا جَهْدُهُ الحَالُ لُوجِودَ العَلْمُ التي من أجلها كانا فلك خكاة الصفيرة واختلف الفقهاله في الصيدنية طلح بغطه فقال المعاجا والنورى ده أكل وإن أصاب بمرضه لمبؤكل فإنه وقيد لعوله إلتاب إلا الله و في الم

وهو قول إبراهيم ومجاهد إذا قطعه بنصفين أكلا جميعاً وإن قطع الثلث مما يلي الرأس أكل فإن قطع الثلث الذي يلحق العجز أكل الثلثان الذي يلي الرأس ولا يؤكل الثلث الذي بلى العجز وقال ابن أبي ليلي والليث إذا قطع منه قطعــة فمات الصيد مع الضربة أكلهما جميعاً وقال مالك إذا قطع وسطه أو ضرب عنقه أكل وإن قطع فخذه لم يأكل الفخذ وأكل الباقى وقال الأوزاعي إذا أبان عجزه لم يؤكل من قطع منه ويؤكل سائره وإنقطعه بنصفين أكله كله وقال الشافعي إن قطعه قطعتين أكله وإنكانت إحداهما أقل من الأخرى وإن قطع بدأ أو رجلا أوشيئاً يمكن أن يعيش بعده ساعة أو أكثر ثم قتله بعد رميته أكل مالم يبن منه ولم يؤكل ما بان وفيه الحياة ولو مات من القطع الأول أكلهما جميعاً قال أبو بكر حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن دينار عن زيدبن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد قال قال رسول الله يَرْانِينُ ماقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة وهذا إنما يتناول قطع القليل منه من غير موضع الذكاة وذلك لأنه لاخلاف أنه لوضرب عنق الصيدفا بان رأسه كان الجميع مذكى فثبت بذلك أن المراد ما بان منها من غير موضع الذكاة و ذلك إنما يتناول الأقل منه لأنه إذا قطع النصف أو الثلث الذي يلي الرأس فإنه يقطع العروق التي يحتاج إلى قطعها للذكاة وهي الاوداج والحلقوم والمرىء فيكون الجيع مذكي وإذا قطع الثلث مما يلي الذنب فإنه لا يصادف قطع العروق التي يحتاج إليها في شرط الذكاة فيكون مابان منه ميتة لقوله علي مابان من البهيمة وهي حية ميتة وذلك لأنه لا محالة إنما يحدث الموت بعد القطع فقد بان ذلك العضو منها وهي حية فهو ميتة وما يلي الرأس كله مذكي كالوقطع رجلها أو جرحها في غير موضع الذكاة ولم يبن منها شيئاً فيكون ذلك ذكاة لها لتعذر قطع موضع الذكاة .

(فصل) وأما الدين فأن يكون الرامى أو المصطاد مسلماً أو كتابياً وسنذكر ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى وأما التسمية فهى أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح أو عند الرمى أو إرسال الجوارح والكاب إذا كان ذاكراً فإن كان ناسياً لم يضره ترك التسمية وسيأتى الكلام فيه فى موضعه إن شاء الله تعالى وأما قوله تعالى [ وما ذبح على النصب أحجار منصوبة كانوا النصب أحجار منصوبة كانوا النصب أحجار منصوبة كانوا النصب أحجار منصوبة كانوا

يعبدونها ويقربون الذبائح لها فنهى الله عن أكل ماذبح على النصب لأنه مما أهل به لغير الله والفرق بين النصب والصنم أن الصنم يصور وينقش وليس كذلك النصب لأن النصب حجارة منصوبة والوثن كالنصب سواءويدل على أن الوثن اسم يقع على ماليس بمصور أن النبي بِتَالِيمٌ قال لعدي بن حانم حين جاءه و في عنقه صليب ألق هٰذا الوثن من عنقك فسمى الصليب وثنا فدل ذلك على أن النصب والوثن اسم لما نصب للعبادة و إن لم يكن مصوراً ولا منقو شآ وهذه ذبائح قدكان أهل الجاهلية يأكلونها فحرمها الله تعالى مع ماحرم من الميتة ولحم الخنزير ومآذكر فى الآية مماكان المشركون يستبيحونه وقد قيل إنها المرادة بالاستثناء المذكور في قوله تعالى [أحلت لـكم بهيمة الأنعام إلا مايتلي عليكم] قوله تعالى [ وأن تستقسموا بالأزلام | قسل في الاستقسام وجهان أحدهما طلب علم ماقسم له بالازلام والثانى إلزام أنفسهم بما تأمرهم به القداح كقسم اليمين والاستقسام بالإزلام أن أهل الجاهلية كانوا إذا أراد أحدهم سفراً أوغروا أوتجارة أوغير ذلك من الحاجات أجال القداح وهي الا زلاء وهي على ألائة أضرب منها ماكتب عليه نهاني ربي ومنها غفل لاكتابة عليه يسمى المنبح فإذا خرج أمرنى ربى مضى فى الحاجة وإذا خرج نهانى ربى قعد عنها وإذا خرج الغفل أجالها ثانية قال الحسن كانوا يعمدون إلى ثلاثة قداح نحو ماوصفنا وكذلك قال سائر أهل العلم بالتأويل وواحد الا زلام زلم وهى القداح فحظر الله تعالى ذلك وكان من فعل أهل الجاهلية وجعله فسقاً بقوله [ذلـكم فسق وهذا يدل على بطلان القرعة في عتق العبيد لا نها في معنى ذلك بعينه إذكان فيه اتباع ما أخرجته القرعة من غير استحقاق لا ُن من اعتق عبديه أو عبيداً له عند مو ته و لم يخرجوًا من الثلث فقد علمنا أنهم متساوون في استحقاق الحرية فني استعمال القرعة إئبات حرية غير مستحقةوحرمان منهو مساوله فيها كأيتبع صاحب الالالازم مايخرجه الا مر والهي لاسبب له غيره ، فإن قبل قد جازت القرعة في قسمة الغنائم وغيرها و في إخراج النساء ه قيل إنما القرعة فيها لتطييب نفوسهم وبراءة للنهمة من إيثار بعضهم مها ولو اصطلحوا على ذلك جاز من غير قرعة وأما الحرية الواقعة على واحد منهم فغير جائز نقلها عنه إلى غيره وفي استعمال القرعة نقل الحرية عمن وقعت عليه وإخراجه منها مع مساواته لغيره فيها ه قوله عز و جل [ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ] قال ابن

عباس والسدى يتسوا أن ترتدوا راجعين إلى دينهم وقد اختلف في اليوم فقال بجاهد هو يوم عرفة عام حجة الوداع [ فلا تخشوهم ] أن يظهروا عليكم عن ابن جريج وقال الحسن ذلك اليوم يمنى به [ اليومُ أكملت لكم دينكم ] وهو زمان النبي يَالِيِّ كله قال ابن عباس نزلت يوم عرفة وكان يوم الجمعة ، قال أبو بكر اسم اليوم يطلق على الزمان كقوله [ ومن يولهم يومئذ دبره ] إنما عني به وقناً منهما قوله تعالى [ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم ] فإن الاضطرار هو الضر الذي يصيب الإنسان من جوع أو غيره ولا يمكنه الامتناع منه والمعنى ههنا من إصابة ضر الجوع وهذا يدل على إباحة ذلك عند الخوف على نفسه أو على بعض أعضائه وقد بين ذلك في قوله تعالى [ فمخمصة | قال ابن عباس والسدى وقتادة المخمصة المجاعة فأباح الله عند الضرورة أكل جميع مانص على تحريمه في الآية ولم يمنع ماعرض من قوله [البوم أكملت لـكم دينكم] مع ماذكر معه من عود التخصيص إلى ما تقدم ذكره من المحر مات فالذي تضمنه الخطاب في أول السورة فى قوله | أحلت لكم بهيمة الأنعام \_ إلا مايتلي علم حم غير محلي الصيدو أنتم حرم ] فيه بيان إباحة الصيد في حال الإحلال وغير داخل في قوله [ أحلت لكم بهيمة الأنعام ] ثم بين ماحرم علينا في قوله إحرمت عليكم الميتة | إلى آخر ما ذكر ثم خص من ذلك حال الضرورة وأبان أنها غير داخلة في النحريم وذلك عام في الصيد في حال الإحرام وفي جميع المحرمات فمتى اضطر إلى شيء منها حل له أكله بمقتضى الآية ، وقوله تعالى | غير متجانف لإثم] قال ابن عباس و الحسن وقتادة ومجاهد والسدى غير معتمد عليه فكأنه قال غير معتمد بهواه إثم وذلك بأن يتناول منه بعد زوال الضرورة ، وقوله عز وجل [يسألونك ماذأحل لهم قل أحل الكم الطيبات] اسم يتناول معنين أحدهما الطيب المستلذ والآخر الحلال وذلك لا ن ضد الطيب هو الخبيث والخبيث حرام فإذا الطيب حلال والا صل فيه الاستلذاذ فشبه الحلال به في انتفاء المضرة منهما جميعاً وقال تعالى إيا أيها الرسل كلوامن الطيبات] يعني الحلال وقال [ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث] فجعل الطيبات في مقابلة الخبائث و الخبائث هي المحرمات وقال تعالى إفانكحوا ماطاب الكم من النساء ] وهو يحتمل ماحل لكم ويحتمل ما استطبتموه فقوله [ قل أحل لكم الطبات [جائز أن يريد به ما استطبتموه واستلذتموه مما لا ضرر عليكم في تناوله من

طريق الدين فيرجع ذلك إلى معنى الحلال الذي لا تبعة على متناوله وجائز أن يحتج بظاهره في إباحة جميع الأشياء المستلذة إلا ما خصه الدليل قوله تعالى [ وما علمتم من الجوارح حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا يعقوب بن غيلان العماني قال حدثنا هماد ابن السرى قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا إبراهيم بن عبيد قال حدثني أبان بن صالح عن القبقاع بن حكيم عن سلمي عن أبي رافع قال أمرني رسول الله مِراتِي أن أقتل الكلاب فقال الناس يار سولُ الله ما أحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقنلما فأنزل الله [قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح] الآية حدثنا عبد الباقي قال حدثنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل وابن عبدوس بن كامل قالا حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا أبو معشر النو ا. قال حدثنا عمرو بن بشير قال حدثنا عامر الشعبي عن عدى بن حاتم قال لما سألت رسول الله ﷺ عن صيد الكلاب لم يدر ما يقول لى حتى نزلت [ وما علمتم من الجوارح مكلبين ] قال أبو بكر قد اقتضى ظاهر هذا الحديث الا ول أن تكون الإباحة تناولت ماعلمنا من الجوارح وهو ينتظم الكابوسائر جوارحالطير وذلك يوجب إباحة سائر وجوه الانتفاع بها فدل علىجو ازبيع الكلب والجو ارحوالا نتفاع بها بسائر وجوه الانتفاع إلا ماخصة الدليسل وهو الا كل ومن الناس من يجمل في الكلام حذفا فجعله بمنزلة قل أحل لكم الطيبات من صيد ما علمتم من الجوارح ويستدل عليه بحديث عدى أبن حاتم الذي ذكرناه حين سأله عن صيد الكلاب فأنزل الله تعالى [ وما علم من الجوارح مكلبين ] وحديث أبى رافع فيه أنه سئل عما أحل من الكلاب التي أمروا بقُنلها فأنزل الله تعالى الآية وليس يمتنع أن تكون الآية منتظمة لإباحة الانتفاع بالـكلاب وبصيدها جميعاً وحقيقة اللفظ تقتضي الكلاب أنفسها لا أن قوله [ وما علمتم ] يوجب إباحة ماعلمنا وإضمار الصيد فيه يحتاج إلى دلالة وفى فحوى الآية دليل على إباحة صيدها أيضاً وهو قوله [ فكلو إنما أمسكن عليكم إلحمل الآية على المعنيين واستعمالها فيهما على الفائدتين أولى من الاقتصار على أحدهما وأقددلت الآية أيضاً على أن شرط إباحة الجوارح أن تكون متعلمة لقوله [وما علمتم من الجوارح] وقوله [تعلمونهن مما علمكم الله | وأما الجوارح فإنه قد قيل إنها الكواسب للصيد على أهلها وهي الكلاب وسباع الطيرالتي يصادبه أغيرهاو أحدها جارح ومنه سميت الجارحة لا نه يكسب بهاقال الله تمالى ماجرحتم

بالنهار] يعني ماكسبتم ومنه [أم حسب الذين اجترحوا السيئات] وذلك يدل على جواز الاصطياد بكل ماعلم الاصطياد من سائر ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير وقيل في الجوارح أنها ماتجرح بناب أو مخلب قال محميد في الزيادات إذا صدم السكلب الصيد ولم يجرحه فمات لم يؤكل لأنه لم يحرحه بناب أو مخلب ألا ترى إلى قوله تعالى إوما علمتم من الجوارح مكلبين ] فإنما يحل صيد مايجرح بناب أو مخلب وإذاكان الاسم يقع عليهمافليس يمتنع أن يكونامرادين باللفظ فيريد بالكواسب ما يكسب بالاصطياد فيفيد الأصناف التي يصطاد بها من الكلاب و الفهو د وسباع الطير وجميع مايقبل التعليم ويفيد مع ذلك في شرط الذكاة وقوع الجراحة بالمقتول من الصيد وأنَّ ذلك شرط ذُكاته \* ويدل أيضاً على أن الجراحة مرادة حديث النبي ﷺ في المعراض أنه إن خزق بحده فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل ومتى وجدنا للنبي بَالْيِّ حَكَمَا يُواطَى. معنى مافى القرآن وجب حمل مراد القرآن عليه وأن ذلك مما أراد الله تعالى به ، وقوله تعالى | مكلبين ] قد قيل فيه وجهان أحدهما أن المكلب هوصاحب الكلب الذي يعلمه الصيد ويؤدبه وقيل معناه مضرين على الصيدكما تضرى الكلاب والتكليب هو التضرية يقال كلب كلب إذا ضرى بالناس وليس في قوله [ مكلبين ] تخصيص للكلاب دون غيرها من الجوارح إذكانت التضربة عامة فيهن وكذلك إن أراد تأديب الكلب وتعليمه كان ذلك عمومًا في سائر الجوارح ه وقد اختلف السلف فيما قتلته الجوارح غير الكلاب فروى مروان العمرى عن نافع عن عل بن الحسين قال الصقر والبازي من الجوارح مكلبين وروى معمر عن ليث قال سئل مجاهد عن البازي والفهد و ما يصاد به من السباّع فقال هذه كلما جو ارح وروى ابن جريج عن مجاهد في قوله تعالى [ من الجوارح مكلبين ] قال الطير والكلاب وروى معمر عن ابن طاوس عن أبيه [ وما علم من الجوارح مكلبين ] قال الجوارح الكلاب وما تعلم من البزاة والفهو دوروى أشعث عن الحسن [ وما علمتم من الجوارح مكلبين ] قال الصقر والبازي والفهد بمنزلة الـكلب وروى صخر بن جويرية عن نافع قال وجدت فى كـتاب لعلى بن أبي طالب قال لا يصلح أكل ما قتلته البزاة وروى ابن جريج عن نافع قال قال عبد الله فأما ما صاد من الطير البزاة وغيرها فما أدركت ذكاته فذكيته فهو لك وإلا فلا تطعمه وروى سلبة بن علقمة عن نافع أن علياً كره ماقتلت

الصقور وروى أبو بشرعن مجاهد أنه كان يكره صيد الطير ويقول [ مكلبين | إنما هي الكلاب ، قال أبو بكر فتأول بعضهم قوله [مكلبين ] على الكلاب خاصة و تأوله بعضهم على الكلاب وغيرها ومعلوم أن قوله تعالى ﴿ وَمَا عَلَمْمُ مِنَ الْجُوارِحِ | شَامَلُ لَلْطَيْرِ والكلاب ثم قوله إمكلين إمحتمل أن يريد ذكره من الجوارح والكلاب منها ويكون قوله [مكلبين] بمعنى مؤدبين أومضرين ولا يخصص ذلك بالكلاب دون غيرها فوجب حمله على العموم وأن لايخصص بالاحتمال ولا نعلم خلافا بين فقهاء الأمصار في إباحة صيدالطير وإن قتل وأنه كصيد الكلب ، قال أصحابناو مالك و الثورى والأوزاعي والليث والشافعي ماعلمت من كل ذي مخلب من الطير وذي ناب من السباع فإنه يجوز صيده وظاهر الآية يشهد لهذه المقابلة لأنه أباح صيد الجوارح وهو مشتمل على جميع مايحرى بناب أو مخلب وعلى ما يكسب على أهله بالاصطياد لم يَفْرَق فيه بين الكلب وبين غيره ه وقوله تعالى إوما علمتم من الجوارح مكلبين يدلعلى أنشرط إباحة صيدهذه الجوارح السائلين عما يحمل من الصيد فأطلق لهم إباحة صيد الجوارح المعلمة وذلك شامل لجميع ماشملته الإباحة وانتظمه الإطلاق لأن السؤال وقع عن جميع مايحل لهم من الصيد فحص الجواب بأوصاف المذكورة فلاتجوز استباحة ثبىء منه إلآعلى الوصف المذكور ثم قال تعالى [ تعلمونهن مما علمكم الله | فروى عن سليمان وسعد أن تعليمه أن يضرى على الصيد ويعود إلى إلف صاحبه حتى يرجع إليه ولايهرب عنه وكذلك قال ابن عمروسعيد ابن المسيب ولم يشرطوا فيه ترك الأكل وروى عن غيرهما أن ذلك من تعليم الكلب وأن من شرط إباحة صيده أن لا يأكل منه فإن أكل منه لم يؤكل وهو قول ابن عباس وعدى بن حاتم وأبى هريرة وقالوا جميعاً في صيد البازي أنه يؤكل منه وإنما تعليمه أن تدعوه فيجيبك .

## ذكر اختلاف الفقهاء في ذلك

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر إذا أكل الكلب من الصيد فهو غير معلم لايؤكل صيده ويؤكل صيد البازى وإن أكل وهو قول الثورى وقال مالك والأوزاعى والليث يؤكل وإن أكل الكلب منه وقال الشافعي لا يؤكل إذا أكل الكلب منه والبازى

مثله فى القياس . قال أبو بكر اتفق السلف المجيزون لصيد الجوارح من سباع الطير أن صيدها يؤكل وإن أكلت منه منهم سعدوابن عباس وسلمان وابن عمر وأبو هريرة وسعيد بن المسيب و إنما اختلفوا في صيد الكلب فقال على ابن أبي طالب وابن عباس وعدى بن حاتم وأبو هريرة وسعيد بن جبير وإبراهيم لا يؤكل صيد الىكلب إذا أكل منه وقال سلمان وسعد وابن عمر يؤكل صيده وإن لم يبق منه إلا ثلثه وهوقول الحسن وعبيد ابن عميروإحدى الروايتين عن أبي هريرة وعطاء وسليمان بن يساروابن شهاب قال أبو بكر معلوم من حال السكلب قبوله للتأديب في ترك الا كل فجائز أن يعلم تركه ويكون تركه للأكل علماً للتعليم ودلالة عليه فيكون تركه الأكل من شرائط صحة ذكاته ورجود الأكل مانع من صحة ذكاته وأما البازى فإنه معلوم أنه لا يمكن تعليمه بترك الأكل وأنه لايقبلَ التعليم من هذه الجهة فإذكان الله قد أباح صيد جميع الجوارح على شرط التعليم فغير جائز أن يكون من شرط التعليم للبازى تركَّه الأكل إذ لا سبيل إلى تعليمه ذلك ولا يجوزأن يكلفه الله تعليم ما لا يصح منه التعلم وقبول التأديب فثبت أن ترك الأكل ليسمن شرائط تعلم البازي وجوارح الطير وكان ذلك من شرائط تعلم الكاب لأنه يقبله ويمكن تأديبه به ويشبه أن يكون ماروى عن على ابن أبي طالب وغيره في حظر ما قتله البازى من حيث كان عندهم أن من شرط التعليم ترك الأكلِ وذلك غير ممكن في الطير فلم يكن معلماً فلا يكون ماقتله مذكى إلا أن ذلك يؤدي إلى أن لا تكون لذكر التعليم في الجوارح من الطير فائدة إذكان صيدها غير مذكي وأن يكون المعلم وغير المعلم فيه سواء وذلك غير جائز لأن الله تعالى قدعم الجوارح كلما وشرط تعليمها ولم يفرق بين الكلب وبين الطير فوجب استعمال عموما للفظ فيهاكلها فيكون من جوارح الطيرما بكون معلماً وكذلك من الكلاب وإن اختلفت وجوه تعليمها فيكون من تعليم الكلاب ونحوها ترك الأكل ومن تعليم جوارح الطير أن يجيبه إذا دعاه ويألفه ولاينفر عنه حتى يكون التعليم عاما في جميع ما ذكر في الآية ومن الدليل على أن من شرائط ذكاة صيد الكلب ونحُوه ترك الأكل قول الله تعالى فكاو ا مما أمسكن عليكم ] ولا يظهر الفرق بين إمساكه على نفسه وبين إمساكه علينا إلا بترك الأكل ولو لم يكن ترك الأكل مشروطاً لزالت فائدة قوله [ فكاوا مما أمسكن عليكم ] فلماكان ترك الأكل علماً لإمساكه

علينا وكان الله إنما أباح لنا أكل صيدها بهذه الشريطة وجب أن يكون ما أمسكه على نفسه محظوراً ، فإن قيل فقد يأكل البازى منه ويكون مع الأكل ممسكا علينا قيل له الإمساك علينا إنما هو مشروط فى الكلب ونحوه فأما الطير فلم يشرط فيه أن يمسكه علينا لما قدمناه بدياً ويدل على أن إمساك الكلب علينا أن لاياً كل منه وأنه متى أكل منه كان ممسكا على نفسه وما روى عن ابن عباس أنه قال إذا أكل منه الكلب فلا تأكل فإنمــا أمسك على نفسه فأخبر أن الإمساك علينا تركه للأكل فإذاكان اسم الإمساك يتناول ما ذكره ولو لم يتناوله لم يتأوله عليه وجب حمل الآية عليه من حيثٌ صار ذلك اسما له وقد روى عن النبي بَرَالِيَّ ذلك أيضاً فثبتت حجته من وجهين أحدهما بيان معنى الآية والمراد بها والثاني نصُّ السنة في تحريم ذلك حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا بشر أبن موسى قال حدثني الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن عدي ابن حاتم قال سألت رسول الله عَلِيَّ عن صيد الكلب المعلم فقال إذا أر سلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك فإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه وحدثنا محمد بن بكر قال حدثما أبو داود قال حدثنا محمد بن كثيرقال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال قال عدى بن حاتم سألت رسول الله مراتج عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيد قلت أرسل كلبي قال إذا سميت فكل و إلا فلا تأكل و إن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه وقال أرسل كلمي فأجد عليه كلباً آخر قال لا تأكل لأنك إيما سميت على كلبك فنبت بهذا الحبر مراد الله تعالى بقوله | فكلوا مما أمسكن عليكم | و نص النبي مَالِيَّةٍ على النهي عن أكل ما أكل منه الـكلب فإن قيل قدروى حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر و أن النبي ﷺ قال لا بي تعلية الخشني فكل مما أمسك عليك الكلب قال فإن أكل منه قال وإن أكل منه قبل له هذا اللفظ غلط في حديث أبي ثملبة وذلك لأن حديث أبى ثعلبة قد رواه عنه أبو إدريس الخولانى وأبو أسماء وغيرهم فلم يذكر فيه هذا اللفظ وعلى أنه لو ثبت في حديث أبي ثعلبة كان حديث عدى بن حاتم أولى من وجهين أحدهما من موافقته لظاهر الآية في قوله إ فكلوا مما أمسكن عليكم إ والثانى ما فيه من حظر ما أكل منه الكلب ومتى ورد خبران فى أحدهما حظرشى. وفى

الآخر إباحته فخبر الحظر أولاهما بالاستعمال فإن قيل في معنى قوله [ فكلوا بما أمسكن عليكم ] أن يحبسه علينا بعد قتله له فهذا هو إمساكه علينا فيقال له هذا علط لانه قد صار محبوساً بالقتل فلا يحتاج الكلب إلى أن يحبسه علينا بعد قتله فهذا لا معنى له فإن قيل قتله هو حبسه عليه قبل له هذا أيضاً لا معنى له لانه يصير تقديره الآية على هذا فكلوا مما قتلن عليكم وهذا يسقط فائدة الآية لأن إباحة ما قتلته قد تضمنته الآية قبل ذلك في قوله تعالى [وما علم من الجوارح وهو يعني صيد ماعلمنا من الجوارح جواباً السؤال من سأل عن المباح منه وعلى أن الإمساك ليس بعبارة عن القتل لأنه قد يمسكه علينا وهوحي غير مقتول فليس إمساكه علينا إذا إلاأن يحبسه حتى يجيء صاحبه ولايخلو الإمساك علينا من أن يكون حبسه إياه علينا من غير قتل أو حبسه علينا بعد قتله أو تركه الأكل منه بعد قتله ومعلوم أنه لم يرد به حبسه علينا وهوحي غير مقتول لاتفاق الجميع على أن ذلك غير مراد وإن حبسه علينا حياً ليس بشرط في إماحة أكله لا نه لوكان كذلك لكان لا يحل أكل ما قتله ولا يجوز أيضاً أن يكون المراد حبسه علينا بعد وإن أكل منه لا أن ذلك لا معنى له لا أن الله تعالى جعل إمساكه علمينا شرطاً في الإباحه ولا خلاف أنه لو قتله ثم تركه وانصرف عنه ولم يحبسه علينا أنه يجوز أكله فعلمنا أن ذلك غير مراد فثبت أن المراد تركه الأكل م فإن قيل قوله | فكلوا بما أمسكن عليكم ] يقتضى إباحة مابتي من الصيد بعد أكله لأنه قد أمسكه علينا إذا لم يأكله وإنما لم يمسَّكُ علينا المأكول منه دون ما بق منه فقد اقتضى ظاهر الآية إباحة أكل الباقى إذ هو بمسك علينا ه قيل له هذا غلط من وجوه أحدها أن من روى عنه معنى الإمساك من السلف قالوا فيه قولين أحدهما أن لا يأكل منه و هو قول ابن عباس وقول من قال حبسه علينا بعد القتل ولم يقل أحد منهم إن ترك أكل الباقي منه بعد ما أكل هو إمساك فيطل هذا القول والثاني أن النبي عِلَيَّ قال إذا أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه فلم يجعله بمسكا علينا ما بق منه إذا كان قد أكل منه شيئاً والثالث أنه يصير في معنى قوله فكلوا مما قتله من غير ذكر إمساك إذ معلوم أن مافد أكله لا يجوز أن يتناوله الحظر فيؤ دى ذلك إلى إسقاط فائدة ذكر إمساكه علينا وأيضاً فإنه إذا أكل منه فقد علمنا أنه إنما اصطاد لنفسه وأمسكه عليها ولم يمسكه علينا باصطياد وتركه أكل بعضه بعد ما أكل

منه ما أكل لا يكسبه في الباقي حكم الإمساك علينا لأنه لايجوز أن يترك أكل الباقي لأنه قد شبع ولم يحتج إليه لا لأنه أمسكم علينا وفى أكله منه بديا دلالة على أنه لم يمسكه علينا باصطياده وهــذا الذي يجب علينا اعتباره في صحـة التعليم وهو أن يعلم أنه ينبغي أن يصطاده لنا ويمسكه علينا فإذا أكل منه علمنا أنه لم يبلغ حدُّ التعليم فإن قبيل الكلب إنما يصطاد ويمسك لنفسه لا لصاحبه ألا ترى أنه لوكان شبعان حين أرسل لم يصطد وهو إنما يضرى على الصيد بأن يطعم منه فليس إذاً فى أكله منه نغى التعليم والإمساك علينا ولواعتبر ماذكرتم فيه لاحتجنا إلى اعتبار نية الكلب وضميره وذلك مما لانعلمه ولا نقف عليه بل لانشك أن نيته وقصده لنفسه قيل له أما قو لك أنه يصطاد ويمسك لنفسه فليس كذلك لأنه لو كان كذلك لما ضرب حتى يترك الأكل ولما تعلم ذلك إذا علم فلماكان إذا علم ترك الا كل تعلم ذلك ولم يأكل منه علمنا أنه متى ترك الا كُل فهو ممسك ُ له علينا معلم لما شرط الله تعالى من تعليمه فهو حينئذ مصطاد لصاحبه ممسك عليه وقولك إنه لوكان يصطاد اصاحبه لكان يصطاد في حال الشبع فهو يصطاد في حال الشبع لصاحبه ويمسكه عليه إذا أرسله صاحبه وهو إذاكان معلماً لم يمتنع من الاصطياد إذا أرسله وأما قولك أنه يضرى على الصيد بأنه يطعم منه فإنه إنما يطعمه منه بعد إمساكه على صاحبه وأما ضمير الكلب ونيته فإن الكلب يعلم مايرادمنه بالتعليم فينتهى إليه كما يعرف الفرسِ مايراد منه بالزجر ورفع السوط ونحوه والذي يعلم به ذلك من الكلب تركه للأكل و متى أكل منه فقد علم منه أنه قصد بذلك إمساكه على نفسه دون صاحبه ، ومما يدل على ما ذكرنا وأن تعليم الكلب إنما يكون بتركه الا كل أنه معلوم أنه ألوف غير مستوحش فلا يجوز أن يكون تعليمه ليتألف ولا يستوحش فوجبأن يكون بتركه الاكلوالبازى منجوارح الطير هو مستوحش في الأصل ولا يجوز أن يكون تعليمه بأن يضرب ليترك الالمُكلّ فثبت أن تعليمه بألفه لصاحبه وزوال الوحشة منه بأن يدعوه فيجيبه فيزول بذلك عن طبعه الأول ويكون ذلك علماً لتعليمه ، وقوله تعالى | فكاوا مما أمسكن عليكم ] قبل فيه أن من دخلت للتبعيض ويكون معنى التبعيض فيه أن بعض ما يمسكه عليه مباح دون جميعه وهو الذي يجرحه فيقتله دون ما يقتله بصدمه من غير جراحة وقال بعضهم أن من همهنا زائدة للتأكيد كقو له تعالى [بكفر عنكم من سيئاتكم] وقال بعض النحو يبين هذاخطأ

لأنها لا تزاد في الموجب وإنما تزاد في النفي والاستفهام وقوله تعالى [ يكفر عنكم من سيئاتكم ابتداء الغاية أي يكفر عنكم أعمالكم التي تحبون سترها عليكم من سيئاتكم قال ويجوز أن يكون بمعنى يكفر عنكم من السيئات مايجوز تكفيره في الحكمة دون مالا يجوز لأنه خطاب عام لسائر المكلفين وقال أبو حنيفة في الكلب إذا أكل من الصيد وقد صاد قبل ذلك صيداً ولم يأكل منه أن جميع ما تقدم حرام لأنه قد تبين حين أكل أنه لم يكن معلماً وقدكان الحكم بتعليمه بديا حين ترك الأكل من طريق الاجتهاد وغالب الظن والحكم بنني التعليم عند الأكل من طريق اليقين ولاحظ للاجتهاد مع اليقين وقد يترك الأكل بدياوهو غير معلم كما يترك سائر السباع فرائسها عند الاصطياد ولا يأكلها ساعة الاصطياد فإنما يحكم إذا كثر منه ترك الأكل التعليم من جهة غالب الظن فإذا أكل منه بعد ذلك حصل اليقين بنني التعليم فيحرم ماقد اصطاده قبل ذلك وقال أبويوسف ومحمد إذا ترك الاكل ثلاث مرات فهو معلم فإن أكل بعد ذلك لم يحرم ما تقدم من صيده لا "نه جائز أن يكون قد نسى التعليم فلم يحرم وأقدحكم بإباحته بالاحتمال وينبغي أن يكون مذهب أبي حنيفة محمو لا على أنه أكل في مدة لا يكاد ينسي فيها فإن تطاولت المدة في الاصطياد ثم اصطاد فأكل منه وفي مثل تلك المدة يجرز أن ينسى فإنه ينبغي أن لا يحرم ماتقدم ويكون موضع الخلاف بينه وبين أبى يوسف ومحمد أنهما يعتبران فى شرط التعليم ترك الا كل ثلاث مرات وأبو حنيفة لا يحدد وإنما يعتبر مايغلب في الظن من حصول التعليم فإذا غلب في الظن أنه معلم بترك الا" كل ممم أرسل مع قرب المدة فأكل منه فهو محكوم بأنه غير معلم فيها ترك أكله و إن تطاولت المدة بإرساله بعد ترك الاكل حتى يظن في مثلها نسيان العليم لم يحرم ما تقدم وأبو يوسف ومحمد يقو لان إذا ترك الا كل ثلاث مرات ثم اصطاده فأكل في مدة قريبة أو بعيدة لم يحرم ما تقدم من صيده فيظهر موضع الخلاف بينهم ههنا قوله تعالى [ واذكروا اسم الله عليه ¡ قال ابن عباس. والحسن والسدى يعنى على إرسال الجوارح قال أبو بكر قوله [ واذكر وا اسم الله عليه ] أمر يقتضى الإيجاب ويحتمل أن يرجع إلى الاكل المذكور فى قوله [ فكلوا عما أمسكن. عليكم ] ويحتمل أن يعود إلى الإرسال لا ن قوله [ وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلومهن مما علمكم الله] قد تضمن إرسال الجوارح المعلمة على الصيد فجائز عود الاثمر

بالتسمية إليه ولو احتماله لذلك لما تأوله السلف عليه وإذاكان ذلك كذلك وقد تضمن الآمر بالذكر إيجابه واتفقوا أن الذكر غير واجب على الأكل فوجب استعمال حكمه على الإرسال إذ كان مختلفاً فيه وإذاكانت التسميــة واجبة على الإرسال صارت من شرائط الذكاة كتعليم الجوارح وكون المرسل من تصح ذكاته وإسالة دم الصيد بمايجرح وله حد فإذا تركها لم تصح ذكاته كالاتصح ذكاته مع ترك ماذكرنا من شرائط الذكاة والذي تقتضيه الآية فسأد الذكاة عند ترك التسمية عامداً وذلك لأن الامر لا يتناول الناسي إذ لا يصح خطابه فلذلك قال أصحابنا إن ترك التسمية ناسياً لا يمنع صحة الذكاة إذ هو غير مكلف بما في حال النسيان وسنذكر إيجاب التسمية على الذبيحة عند قوله [ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه | إذا انتهبنا إليه إن شا. الله ، وقدروى فىالتسمية على إرسال الكلب ماحد ثناً محمد بن بكر قال أبو داود قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال قال عدى بن حاتم سألت رسول الله ﴿ لِلَّهِ فقلت أرسل كلى قال إذا سميت فكل وإلا فلا تأكل وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه وقال أر سل كلمي فأجد عليه كلماً آخر قال لا تأكل لأنك إنما سميت على كلمك فنهاه عن أكل ما لم يسم عليه وما شاركه كلب آخر لم يسم عليه فدل على أن من شرائط ذكاة الصيد التسمية على الإرسال وهـذا يدل أيضاً على أن حال الإرسال بمنزلة حال الذبح في وجوب التسمية عليه ﴿ وقد اختلف الفقهاء في أشياء من أمر الصيد منهـــــا الاصطياد بكلب المجوسي فقال أصحابنا ومالك والا وزاعي والشافعي لا بأس بالاصطياد بكلب المجوسي إذاكان معلمآ وإنكان الذيعلمهجو سيآ بعدأن يكونالذيأر سلهمسلمآ وقال الثورى أكره الاصطياد بكلب المجوسي إلا أن يأخذه من تعليم المسلم ، قال أبو بكر ظاهر قوله تعالى [ فكلوا بما أمسكن عليكم ] يقتضى جواز صيده وإباحة أكله ولم يفرق بين أن يكون مالكه مسلماً أو مجوسياً وأيضاً فإن الكلب آلة كالسكين يذبح بها والقوس يرمى عنها فواجب أن لايختلف حكم الكلب لمنكان كسائر الآلات التي يصطاد بها وأيضاً فلا اعتبار بالكلب وإنما الاعتبار بالمرسل ألا ترى أن بجوسياً لو اصطاد بكلب مسلم لم يجز أكله وكذلك اصطياد المسلم بكلب المجوسي ينبغي أن يحل أكله ، هَإِن قَيل قَالَ الله تَعالَى [ يَسْتُلُونُكُ مَاذَا أُحَلَّ لَهُمْ قُلْ أَحَلَّ لَـكُمْ الطَّيْبَات وما علمتم من

الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله إ ومعلوم أن ذلك خطاب للـؤمنين فواجب أن يكونَ تعليم المسلم شرطاً في الإباحة ، قيل له لا يخلو تعليم المجوسي من أن يكون مثل تعليم المسلم المشروط في إباحة الذكاة أو مقصراً عنه فإنكان مثله فلا اعتبار بالمعلم وإنما الاعتبار بحصول التعليم ألاترى أنه لوملكه مسلم وهو معلم كتعليم المسلم جاز أكل ما صاده فإذاً لا اعتبار بالملك وإنما الاعتبار بالنعليم وإنكان تعليم المجوسي مقصراً عن تعليم المسلم حتى يخل عند الاصطياد بيعض شرائط الذكاة فهذا كلب غير معلم ولا يختلف حينتذ حكم ملك المجوسي والمسلم في حظر ما يصطاده وأما قوله [ تعلمونهن عما علمكم الله فإنه وإنكان خطاباً للسلمين فالمقصد فيه حصول التعليم للمكلب فإذا علمه المجوسي كتعليم المسلم فقمد وجد المعنى المشروط فلا اعتبار بعد ذلك بملك المجوسي ه واختلفواى الصيديدركه حيآ فقال أبو حنيفه وأبوبوسف ومحدفيمن يدرك صيدالكلب أو السهم فيحصل في يده حياً ثمم يموت فإنه لا يؤكل وإن لم يقدر على ذبحه حتى مات وقال مالك والشافعي إن لم يقدر على ذبحه حتى مات أكل و إن مات في يده و إن قدر على ذبحه فلم بذبحه اء بو كل و إن لم يحصل في يده وقال الثوري إن قدر أن يأخذه من الكلب فيذِّ بحه فلم يفدل لم يؤكل وقال الأوزاعي إذا أمكنه أن يذكيه ولم يفعل لم يؤكل وإن لم يمكنه حتى مأت بعد ماصار في يده أكل وقال الليث إن أدركه في في الكلب فأخرج سُكينة من خفه أو منطقته ليذبحه فمات أكله وإن ذهب ليخرج السكين من خرجه فمات قبل أن يذبح لم يأكله قال أبو بكر إذا حصل في يده حياً فلا اعتبار بإمكان ذبحه أو تعذره في أن شرط ذكاته الذبح وذلك لأن الكلب إنما حل صيده لامتناع الصيد وتعذر الوصول إليه إلا من هذه الجمة فإذا حصل في يده حياً فقد زال المعنى الذي من أجمله أبيح صيده وصار بمنزله سائر البهائم التي يخاف عليها الموت فلا تكون ذكاته إلا بالذبح سواء مات في وقت لا يقدر على ذبحه أو قدر عليه والمعنى فيه كونه حياً ۽ فإن قيل إنما لم تكن ذكاه سائر الهائم إلا بالذبح لأن ذبحها قدكان مقدوراً عليه ولو مات حتف أنفها لم يكن ذلك ذكاة وجراحة الكلب والسهم قدكانت تبكون ذكاة للصيدلو لم يحصل في يده حتى مات فإذا صار في يده ولم يبق من حياته بمقدار مايدرك ذكاته فهو مذكي بجراحة الكلب و هو بمنزلة مالو صار في يده بعد الموت ـ قيل له هذا على وجهين أحدهما

أن يكون الكاب قد جرحه جراحة لا يعاش من مثلها إلا مثل حياة المذبوح وذلك بأن قدقطع أوداجه أو شق جوفه فأخرج حشوته فإذاكان ذلك كذلك كانت جراحته ذكاة له سوآ. أمكن بعد ذلك ذبحه أولم يمكن فهذا الذي تكون جراحة الكلب ذكاة له وأما الوجه الآخر فهو أن يعيش من مثلها إلا أنه اتفق موته بعد وقوعه في يده في وقت لم يكن يقدر على ذبحه فهذا لا يكون مذكى لأن تلك الجراحة قدكانت مراعاة على حدوث الموت قبل حصوله في يده وإمكان ذكاته فإذا صارفي يده حياً بطل حكم الجراحة وصار بمنزلة سائر البهائم التي يصيبها جراحات غير مذكية لها مثل المتردية والنطيحة ونجيرهما فلا يكون ذكاته إلا بالذبح ه واختلفوا في الصيد يغيب عن صاحبه فقال أبو حنيفة وأبويوسف ومحمد وزفر إذا تواري عنه الصيد والكلب وهو في طلبه فوجده قد قتله جاز أكلهوإن تركالطلب واشتغل بعمل غيرهثم ذهب في طلبه فوجده مقتو لا والكلب عنده كرهنا أكله وكذلك قالوا في السهم إذا رماه به فغاب عنه وقال مالك إذا أدركه من يو مه أكله في السكلب والسهم جميعاً وإن كان ميتاً إذا كان فيه أثر جراحة وإن بات عنـــه لم يأكله وقال الثوري إذا رماه فغاب عنه يوماً أو ليلة كرهت أكله وقال الأوزاعي إن وجده من الغد ميتاً ، وجد فيه سهمه أو أثراً في أكله وقال الشافعي القياس أن لايأكله إذا غاب عنه م قال أبو بكر روى عن ابن عباس أنه قال كل ما أصميت ودع ما أنميت وفى خبر آخر عنه وما غاب عنك ليلة فلا تأكله والإصماء ما أدركه من ساعته والإنماء ماغاب عنه وروى الثورى عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن أبي رزبن عن النبي سَلِينَ في الصيد إذا غاب عنك مصرعه كرهه وذكر هو ام الأرض وأبو رزين هذا ليس بابىرزين العقيلي صاحب النبي ﷺ وأنما هو أبو رزين مولى أبى وائل ، ويُدل على أنه إذا تراخى عن طلبه لم يأكله أنه لاخلاف أنه لو لم يغب عنه وأمكنه أن يدرك ذكاته فلم يفعل حتى مات أنه لا يؤكل فإذا لم يترك الطلب وأدركه ميتاً فقد علمنا أنه لم يكن يدرك ذكاته فكان قتل الكلب أو السهم له ذكاة له وإذا تراخى عن الطلب فجائز أن يكون لوطلبه فى فوره أدرك ذكاته ثم لم يفعل حتى مات فإنه لا يؤكل فإذا لم يترك الطلب وأدرك حياته تيقن أن قتل الكاب ليس بذكاة له فلا يجوز أكله ألا ترٰى أن النبي يتاليج قال العدى بن حاتم و إن شاركه كالمب آخر فلا تأكله فلعله أن بكو زالثاني قتله فحظر

الشارع بَرَائِيْمِ أكله حين جوز أن يكون قتله كلب آخر فكذلك إذا جازأن يكون عاكان يدركُذُكَاتُه لوطالبه فلم بفعل وجب أن لا يؤكل لتجويز هذا المعنى فيه فإن قيل روى معاوية ابن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن أبيه عن أبي تعلبه عن الذي بالقر فى الذى يدرك صيده بعد ثلاث يأكله إلا أن ينتنوروى فى بعض الالفاظ إذا أدركت بعد ثلاث وسهمك فيه فكله مالم ينتن قيل له قد اتفق الجميع على رفض هذا الخبر وترك استعماله من وجوه أحدها أن أحداً من الفقهاء لا يقول أنه إذا وجده بعد ثلاث يأكله والثانى أنه أباح له أكله مالم ينتن و لا اعتبار عند أحد بتغير الرائحة والثالث أن تغير الرائحة لا حكم له في سائر الأشياء وإنما الحكم يتعلق بالذكاة أو فقدها فإن كان الصيد مذكى مع تراخى المدة فلا حكم للرائحة وإن كأن غير مذكى فلا حكم أيضاً لعدم تغيره وقد روی محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسي بن طلحة عن عمير بن سلمة عن رجل من نهدأنر سول الله ﷺ مر بالروحاء فإذا هو بحمار وحش عقير فيه سهم قد مات فقال رسول الله ﷺ دعوه حتى بجيء صاحبه فجاء النهدى فقال بارسول الله هي رميتي فكلوه فأمر أبا بكر أن يقسم بين الرفاق وهم محر مون فمن الناس من يحتج بذلك فى إماحة أكله إن تراخى عن طلبه لنرك النبي بَرْنَتِهِ مسألته عن ذلك ولو كان ذلك يختلف حكمه لسأله وليس في هذا دليل على ما ذكر من قبل أنه جائز أن يكون النبي عَلِيُّكُم شاهد هذا الحمار على حال استدل بها على قرب وقت الجراحة من سيلان الدم وطراوته ومجىء الرامى عقبه فعلم أنه لم يتراخ عن طلبه فلذلك لم يسأله ، فإن قيل روى هشيم عن أبي هشيم عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن عدى بن حاتم قال قلت يارسول الله إنا أهل صيد يرمى أحدنا الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين يتبع أثره بعد مايصبح فيجد سهمه فيه قال إذا و جدت سهمك فيه و لم تجد به أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكله ، قيل له هذا يو جب أن يكون لو أصابه بعد ليال كثيرة أن يأ كله إذا علم أن سهمه قتله ولا نعلم ذلك قول أحد من أهل العلم لأنه اعتبر العلم بأن سهمه قتله وأيضاً فإنه لا يحصل له العلم بأن سهمه قتله بعد ما تراخى عن طلبه وقد شرط بإلى حصول العلم بذلك فإذا لم يعلم بذلك فواجب أن لا يأكله وهو لا يعلم إذا تراخى عن طلبه وطالت المدة أن سهمه قتله ويدل على صحة قول أصحابنا ما حدثنا عبد الباقى بن قانع قال حدثنا عبـد الله بن أحمد بن حنبـل قال

حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا محمد بن سليمان عن مشمول عن عمرو بن تميم عن أبيه عن جده قال قلت يارسول إنا أهل بدو ونصيد بالكلاب المعلمة و نرمىالصيد فما يحل لنا من ذلك و مايحرم علينا قال إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت فكل مما أمسك عليك أكل أولم ياً كل قتل أو لم يقتل وإذا رميت الصيد فكل عا أصميت ولا تأكل عمـا أنميت فحظرُ ما أنمى و هو غابٌ عنه و هو محمول على ما غاب عنه وتر احى عن طلبه لأنه لاخلاف أنه إذاكان في طلبه فأكل إن قيل فقد أباح في هذا الحديث أكل ما أكل منه الكاب وهو خلاف قو لكم قبل له قد عارضه حديث عدى بن حاتم و قد تقدم الكلام فيه قو له تعالى [اليوم أحل لكم الطيبات فإنه جائز أن يريد به اليوم الذي نزلت فيه الآية ويجوز أن يريدبه اليوم الذي تقدم ذكره في موضعين أحدهما قوله اليوم يئس الذين كفروا من دينكم والآخر قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم أقيل أنه يوم عرفة في حجة الوداع وقيل زمان رسول الله على كله على ماقدمنا من اختلاف السلف فيه والطيبات همنايجو زأن يريد مهاماا ستطبناه واستلذذناه ماعداما بينتحريمه في هذه الآيات وفي غيرها فيكون عموما في إباحة جميع المتلذذات إلاماقام دليل حظره ويحتملأن يريدبالطيبات ماأباحه لنا من سائر الأشياء التي ذكر إباحتها في غير هذا الموضع وقوله تعالى وطعام الذين أو تو ا الكناب حل لكم ] روى عن ابن عباس وأبي الدرداء والحسن ومجاهدو إبراهيم وقتادة والسدى أنه ذبائحهم وظاهره يقتضي ذلك لآن ذبائحهم منطعامهم ولواستعملنا اللفظ على عمومه لا نتظم جميع طعامهم من الذبائح وغيرها والأظهر أن يكون المراد الذبائح خاصة لأن سائر طعامهم من الخبز والزيت وسائر الأدهان لايختلف حمهما بمن يتولاً ه ولا شبهة في ذلك على أحد سواءكان المتولى لصنعه واتخاذه مجو سياً أوكنا بياً ولا خلاف فيه بين المسلمين وماكان منه غير مذكي لايختلف حكمه في إيجاب حظره بمن تولي إماتنه من مسلم أوكتابي أومجوسي فلما خص الله تعالى طعام أهل الكتاب بالإباحة وجب أن يكون محمو لاعلى الذبائح التي يختلف حكمها باختلاف الأديان وأيضاً فإن النبي بالله أكل من الشاة المسمومة المشوية التي أهدت إليه اليهودية ولم يسئلها عن ذبيحتما أهي من ذبيحة المسلم أم اليهو دي و اختلف الفقهاء فيمن انتحل دين أهل الكتاب من العرب فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدوزفر من كان يهو ديآ أو نصرانياً منالعرب والعجم

فذبيحته مذكاة إذا سمى الله عليها وإن سمى النصراني عليها باسم المسبح لم تؤكل ولا فرق بين العرب والعجم في ذلك وقال مالك ماذبحوه لكنائسهم أكره أكله وما سمى عليه باسم المسيح لا يؤكل والعرب والعجم فيه سوا. وقالالثوري إذا ذبح وأهل به لغير الله كرهته وهو قول إبراهيم وقال الثوري وبلغني عن عطاء أنه قال قد أحل الله ما أهل به لغير الله لأنه قد علم أنهم سيقولون هذا القول وقال الأوزاعي إذا سمعته يرسل كلبه باسم المسيح أكل وقال فيما ذبح أهل الكتابين لكنائسهم وأعيادهم كان مكحول لا يرى به بأساً ويقول هذه كانت ذباً تحمم قبل نزول القرآن ثم أحلبا الله تعالى في كتابه وهو قول الليث بن سعد وقال الربيع عن الشافمي لاخير في ذبائح نصارى العرب من بني تغلب قال ومن دان دين أهل الكَتاب قبــل نزول القرآن وخالف دين أهل الآو ثان قبل نزول القرآن فهو خارج من أهل الأو ثان و تقبل منه الجزية عربياً كان أو عجمياً ومن دخل عليه إسلام ولم يدن بدين أهل الكتاب فلا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف قال أبو بكر وقد روى عن جماعة من السلف القول في أهل الكتاب من العرب لم يفرق أحد منهم فيه بين من دان بذلك قبل نزول القرآن أو بعده و لا نعلم أحداً من السلف أو الخلف اعتبر فيهم ما اعتبره الشافعي في ذلك فهو منفرد بهذه المقالة خارج بها عن أقاويل أهل العلم ، وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله إلا إكره في الدين إ قال كانت المرأة من الا نصار لا يعيش لها ولد فتحلف لا ن عاش لها ولد لتهودنه فلما أجليت بنو النضير إذا فيهم ناس من أبناء الا نصار فقالت الانصار يارسول الله أبناؤنا فأنزلالله [لا إكراه في الدين] قال سعيد فن شاء لحق بهم ومن شاء دخل الإسلام فلم يفرق فيها ذكر بين من دان باليهو دية قبل نزول القرآن و بعده ، وروى عبادة بن نسي (١) عن غضيف بن الحارث أن عاملا لعمر بن الخطاب كتب إليه أن ناساً من السامرة يقرؤن التوراة ويسبتون السبت ولا يؤمنون بالبعث فما ترى فكتب إليه عمر أنهم طائفة من أهل الكتاب وروى محمد بن سيرين عن عبيدة قالسألت علياً عن ذمائح نصاريالعرب فقال لاتحل ذبائحهم فإنهم لم يتعلقوامن دينهم بشيء إلا بشرب الخر ، وروى عطاء بن

<sup>(</sup>١) قوله نسى بضم النون وفتح السين وتشديد الباء .

السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال كلوا من ذبائح بني تغلب وتزوجوا من نسائهم فإن الله تعالى قال في كتابه [ومن يتولهم منكم فإنه منهم] فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية كانوا منهم ولم يفرق أحد من هؤلاء بين من دان بذلك ُقبل نزول القرآن و بعــده فهو إجماع منهم \* ويدل على بطلان هذه المقالة من التفرقة بين من دان بدين أهل الكتاب قبل نزول القرآن أو بعده قول الله تعالى [ياأيها الذين آمنو الاتتخذو ا اليهو د والنصاري أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم] وذلك إنما يقع على المستقبل فأخبر تعالى بعــد نزول القرآن أن من يتو لاهم من العرب فهو منهم وذلك يقتضي أن يكون كتابياً لأنهم أهل الكتاب وأن تحل ذبائحهم لقوله تعمالي [ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ] ومن الناس من يزعم أن أهل الكتاب هم بنو إسرائيل الذين ينتحلون اليهودية والنصرانية دون من سواهم من العرب والعجم الذين دانوا بدينهم ولم يفرقوا في ذلك بين من دان بذلك قبل نزول القرآن و بعده ويحتجون في ذلك بقوله [ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة إ فأخبر أن الذين آتاهم الكتاب هم بنو إسرائيل وبحديث عبيدة السلماني عن على أنه قال لا تحــل ذبائح نصاري العرب لا نهم لم يتعلقوا من دينهم بشيء إلا بشرب الخر ، أما الآية فلا دلالة فيها على قولهم لا نه إنما أخبر أنه آتى بني إسرائيل الكتاب ولم ينف بذلك أن يكون من انتحـل دينهم في حكمهم وقد قال ابن عباس تحل ذبائحهم لقوله تعالى [ لاتتخذوا اليهو دوالنصارىأوليا. بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ] فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم وقول على رضي الله عُنه في ذلك وحظر ذبائح نصاري العرب ليس من جهة أنهم من غير بني إسرائيل لكن من قبل أنهم غير متمسكين بأحكام تلك الشريعة لا نه قال إنهم لا يتعلقون من دينهم إلا بشرب الخر ولم يقل لا ُّنهم ليسوا من بني إسرائيــل فقول من قال إن أهل الكتاب لا يكونون إلا من بني إسرائيل وإن دانو ا بدينهم قول ساقط مردود وروى هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي عبيدة عن حذيفة عن عدى بن حاتم قال أتينا النبي يَنْ فقال لى رسول الله يَرْاقِ يا عدى بن حاتم أسلم تسلم فقلت له إن لى ديناً فقال أنا أعلم بدينك منك قلت أنت أعلم بديني مني قال نعم ألست ركو سياً قال قلت بلي قال ألست ترأس قو مك قال قلت بلي قال ألست تأخذ المر باع قال

قلمت بلى قال فإن ذلك لا يحل لك فى دينك قال فكا فى رأيت أن على بها غضاضة وكا فى تواضعت بها وروى عبدالسلام بن حرب عن عطيف بن أعين عن مصعب بن سعدعن عدى بن حاتم قال أتيت الذي يرايج وفى عنق صليب ذهب فقال ألق هذا الوثن عنك عمد مر أو أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ] قال قلمت يا رسول الله ما كنا نعيدهم قال أليس كانوا يحلون لكم ما حرم الله عز وجل فتحلونه ويحرمون عليكم مأحل الله فتحرمو نه قال فنلك عبادتهم وفى هذين الخبرين ضروب من الدلالة على ماذكرنا أحدها أن رسول الله يتياهم في هذين الخبرين ضروب من الدلالة على ماذكرنا أحدها أن رسول الله يتياهم نسبه إلى متخذى الا حبار والرهبان أرباباً وهم اليهو دو النصارى ولم ينف ذلك عنه من حيث كان عربياً وقال فى الحديث الا ول ألست ركوسياً وهم سنف من النصارى فلم يخرجه عنهم بأخذهم المرباع وهور بع الغنيمة وليس ذلك من دين النصارى لا أن فى دينهم أن الغنائم لا تحل فهذا يدل على أن ترك التمسك بما ينتحله المنتحلون الأديان لا يخرجهم من أن يكونوا من أهل تلك الشريعة وذلك الدين ويدل المنتحلون الحرب وبنى إسرائيل سواء فيا ينتحلون من دين النصارى أكان قبل نزول القرآن على أن العرب ونسبه إلى فرقة منهم من غير مسألة دل على أنه لا فرق بين من انتحل ذلك قبل أول القرآن أو بعده والله أعلى .

## باب تزوج الكتابيات

قال الله تعالى إو المحصنات من الذين أو تو ا الكتاب من قبلكم] قال أبو بكر اختلف في المراد بالمحصنات همنا فروى عن الحسن والشعبي ولم براهيم والسدى أنهم العفائف وروى عن عمر ما يدل على أن المعنى عنده ذلك وهو ما حدثنا جعفر بن محمد الواسطى قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا محمد بن يزيد عن الصلت ابن بهرام عن شقيق بن سلمة قال تزوج حذيفة بيهو دية فكتب إليه عمر أن خل سبيلما فكتب إليه حذيفة أحرام هي فكتب إليه عمر لا ولكني أخاف أن تو اقعو ا المو مسات منهن قال أبو عبيد يعني العواهر فهذا يدل على أن معني الإحصان عنده همنا كان على العفة وقال مطرف عن الشعبي في قوله [والمحصنات من الذين أو تو ا الكتاب من قبلكم] العفة وقال مطرف عن الشعبي في قوله [والمحصنات من الجنابة وأن تحصن فرجها وروى ابن قال إحصان اليهو دية والنصر انية أن تغتسل من الجنابة وأن تحصن فرجها وروى ابن

أبى نجيح عن مجاهد | والمحصنات من الذين أو تو ا الكناب من قبلكم ] قال الحرائر قال أبو بكر الاختلاف في نكاح الكتابية على أنحاء مختلفة منها إباحة نكام الحرائر منهن إذا كن ذميات فهذا لا خلاف بين السلف وفقهاء الأمصار فيه إلاشيثاً يروى عن ابن عمر أنه كرهه حدثنا جعفربن محمد قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن نافع عن ابن عمر أنه كان لايرى بأساً بطعام أهل الكناب وبكره نكاح نسائهم قال جعفر وحدثنا أبوعبيد قال حدثنا عبدالله بنصالح عن الليث قال حدثني نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن نكاح اليهو دية والنصر انية قال إن الله حرم المشركات على المسلمين ولا أعلم من الشرك شيئاً أعظم من أن تقول ربها عيسى بن مريم أو عبد من عبيد الله ۽ قال أبو عبيد وحدثني على بن معبد عن أبي المليح عن ميمون بن مهران قال قلت لابن عمر إنا بأرض يخالطنا فيها أهل الكتاب أفننكح نساءهم ونأكل طعامهم قال فقرأ على آية التحليل وآية التحريم قال قلت إنى أقرأ ما تقرأ أفننكح نسائهم و نأكل طعامهم قال فأعاد على آية التحليل وآية التحريم • قال أبو بكر يعني بآية التحليل [والمحصنات من الذين أو توا الكتاب من قبلكم] وبآية التحريم ولا تنكحو المشركات حتى يؤمن ] فلما رأى ابن عمر الآيتين في نظامها تقتضي إحداهما التحليل والآخرى التحريم وقف فيه ولم يقطع بإباحته واتفق جماعة من الصحابة على إباحة أهل الكناب الذميات سوى ابن عمر وجملوا قوله ا ولا تنكحوا المشركات ] خاصاً في غيراً هل الكتاب حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا أبوعبيد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عز, سفيان عن حماد قال سألت سعيد ابن جبير عن نكاح اليهو دية والنصرانية قال لا بأس قال قلت فإن الله تعالى قال | ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن |قال أهل الأوثان والمجوس وقد روى عن عمر ماقدمنا ذكره • وروى أن عثمان بن عفان تزوج نائلة بنت الفرافصة (١) الكلبية وهي نصر انية وتزوجها على نسائه وروىءن طلحة بن عبيد الله أنه تزوج يهودية منأهل الشاموتروى إباحة ذلك عن عامة التابعين منهم الحسن وإبراهيم والشعبى في آخرين منهم ولايخلوقوله

 <sup>(</sup>١) قوله الفرافصة بفتح الفاء الأولى وكسر الفاء الثانية قال ابن الأنبارى كل ما فى العرب فرافصة بعنم الفهاء
 الأولى إلا فرافصة أبا نائلة اسرأة عثمان رضى الله عنه .

تعالى [ ولا تنكحوا المشركات | من أحد معنيين إما أن يكون إطلاقه مقتضياً لدخو ل الكتابيات فيه أو مقصوراً على عبدة الأوثان غير الكتابيات فإن كان إطلاق اللفظ يتناول الجميع فإن قوله [والمحصنات من الذين أو توا الكتاب من قبلكم] يخصه ويكون قوله تعالى [ ولا تنكحوا المشركات ] مرتبات عليه لأنه متى أمكننا أستعمال الآيتين على معنى ترتيب العام على الخاص وجب استعمالهما ولم يجز لنا نسخ الخاص بالعام إلابيقين وإن كان قوله] ولا تسكحوا المشركات] إنما يتناول إطلاقه عبدة الأو ثان على مابيناه في غير هذا الموضع فقوله تعالى [والمحصنات منالذين أو توا الكتاب من قبلكم] ثابت الحكم إذ ليس في القرآن ما يوجب نسخه فإن قيل قوله تعالى [ والمحصنات من الذين أو تو أ الكتاب من قبلكم ] إنما المراد به اللاتي كن كتابيات فأسلمن كما قال تعالى في آية أخرى [وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وماأنزل إليكم وما أنزل|ليهم] وقوله تعالى [ ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر | والمراد منكان من أهل الكتاب فأسلم كذلك قوله [والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم | المراد به من كان من أهل الكتاب فأسلم ، قيل له هذا غلط من وجو ه أحدها أن إطلاق لفظ أهل الكتاب ينصرف إلى الطائفتين من اليهو د والنصارى دون المسلمين ودون سائر الكفار و لا يطلق أحد على المسلمين أنهم أهل الكتابكما لا يطلق عليهم أنهم يهودأ ونصارى والله تعالى حين قال [ و إن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله ] فإنه لم يطلق الاسم عليهم إلامقيداً بذكر الإيمان عقيبه وكذلك قال | من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون أيات ألله آنا. الليل وهم يسجدون] فذكر إيمانهم بعد وصفهمأنهم أهلاالكتاب ولست واجداً فيشيء منالقرآن إطلاق أهل الكتاب من غير تقييد إلا وهو يريد به اليهود والنصارى والثانى أنه قد ذكر المؤمنات في قوله [ والمحصنات من المؤمنات ] فانتظم ذلك سائر المؤمنات مماكن مشركات أوكتابيات فأسلمن وممن نشأ منهن على الإسلام فغير جائز أن يعطف عليه مؤ منات كن كتابيات فوجب أن يكون قوله [والمحصنات من الذين أو توا الكتاب من قبلكم إعلىالكتابيات اللاتى لم يسلمن وأيضاً فإن ساغ النأويل الذى ادعاه منخالف في ذلك فغير جائز لنا الانصراف عن الظاهر إلى غيره إلا بدلالة وايس معناه دلالة

توجب صرفه عن الظاهر وأيضاً فلو حمل على ذلك لزالت فائدته إذكانت مؤمنة وقد تقدم في الآية ذكر المؤمنات ﴿ وأيضاً لماكان معلوماً أنه لم يرد بقوله تعالى [ وطعام الذين أو توا الكتاب حل لكم ] طعام المؤمنة بن الذين كانوا من أهل الكتاب وأن المرادبه اليهود والنصارى كذلكُ قوله [والمحصنات من الذين أو توا الكتاب] هو على الكتابيات دون المؤمنات ويحتج للقائلين بتحريمهن بقوله تعالى [ ولا تمسكوا بعصم الـكوافر ] قيل له إنما ذلك في الحربية إذا خرج زوجها مسلما أو الحربي تخرج امرأته مسلمة ألاً ترى إلى قوله [واستلوا ما أنفقتم وليستلوا ماأنفقوا] وأيضاً فلوكان عموماً لخصه قوله [ والمحصنات من الذين أو توا الكتاب من قبلكم ] وقد اختلف في نكاح الكتابيات من وجه آخر فقال ابن عباس لاتحل نساء أهل الكتاب إذا كانواحر بأ وتلا هذه الآية [قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر ] إلى قوله [وهم صاغرون] قال الحكم حدثت بذلك إبراهيم فأعجبه ولم يفرق في غيره بمن ذكرنا قوله من الصحابة بين الحربيات والذميات وظاهر الآية يقتضي جواز نكاح الجميع لشمول الاسم لهن قال أبو بكر ومما يحتج به لقول ابن عباس قوله تعالى [لاتجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله] والنكاح يوجب المودة بقوله تعال [ خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ] فينبغى أن يكون نكاح الحربيات محظوراً لأن قوله تعالى [ يوادون من حاد الله ورسوله ] إنما يقع على أهلّ الحرب لأنهم في حد غير حدنا وهذا عنــدنا إنما يدل على الـكراهة وأصحابناً يكرهون مناكحات أهل الحرب من أهل الكنتاب ، وقد اختلف السلف في نكاح المرأة من بني تغلب فروى عن على أنه لا يجوز لأنهم لم يتعلقوا من النصرانية إلا بشرب الخر وهو قول إبراهيم وجابر بن زيدوقال ابن عباس لا بأس بذلك لأنهم لو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم واختلف أيضاً في نكاح الآمة الكتابية وقد ذكرنا اختلاف الفقها. قيه في سورة النساء و من تأول قوله [والمحصنات من الذين أو توا الكتاب من قلبكم] على الحرائر جعل الإباحة مقصورة على نكاح الحرائر من الكتابيات ومن تأوله على العفـة أباح نكاح الأماء الكتابيات ، واختلف في المجوس فقال جل السلف وأكثر الفقهاءليسوا أهلالكتاب وقالآخرون هم أهل الكتابوالقاتلون بذلك شواذ والدليل

على أنهم ليسوا أهل الكنتاب قوله تعالى [ وهذا كنتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلمكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكناب على طائفتين من قبلنا ، فأخبر تعالى أن أهل الكتاب طائفتان فلوكان المجوس أهل الكتاب لكانوا ثلاث طوائف ألاتري أن من قال إنما لي على فلان جبتان لم يكن له أن يدعى أكثر منه و قول القائل إنمالقيت اليوم رجلين ينفي أن يكون قد لتي أكثر منهما فإن قبل إنما حكى الله ذلك عن المشركين وجائز أن يكونوا قد غلطوا قيل له إن الله لم يحك هذا القول عن المشركين ولكنه قطع بذلك عذرهم لئلا يقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن در استهم لغافلين فهذا إنما هو قول الله واحتجاج منه على المشركين في قطع عذرهم بالقرآن وأيضاً فإن المجوس لاينتحلون شيئاً من كتب الله المنزلة على أنبيائه وإنما يقرُّون كتاب زرادشت وكان متنبياً كذاباً فليسوا إذاً أهلكتاب ويدل عل أنهم ليسوا أهلكتاب حديث يحيي ابن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قال عمر ما أدرى كيف أصنع بالجوس وليسو ا أهل كتاب فقال عبد الرحمن بن عوف سمعت رسول الله عليه أيقول سنو ا بهم سنة أهل الكتاب فصرح عمر بأنهم ليسوا أهلكتاب ولم يخالفه عبدالرحن ولاغيره من الصحابة وروى عبدالرحمن بن عوف عن الذي يَلِيُّةٍ أنه قالسنو البهم سنة أهل الكتاب فلو كانو ا أهل الكيتاب لما قال سنوا بهم سنة أهل الكيتاب ولقال هم من أهل الكتاب و في حديث آخر أنه أخذ الجزية من مجوس هجر وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب ه فإن قيل إن لم يكو نوا أهل كتاب فقد جعل النبي برئيج حكمهم حكم أهل الكتاب بقوله سنو ابهم سنة أهل الكتاب قيل له إنما قال ذلُك في الجرية خاصة وقدروي ذلك في غيرهذا الخبروروي سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد قال كتب النبي ﷺ إلى مجو س هجريدعوهم إلى الإسلام قال فإن أسلتم فلكم مالنا وعليكم ماعلينا ومن أبى فعليه الجزية غيرأكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم وقدروي النهي عن صيد المجوس عن على وعبدالله وجابر بن عبد الله والحسن وسعيد بن المسيب وأبى رافع وحكرمة وهذا يوجب أن لا يكونوا عندهم أهل كتاب ويدل على أنهم ليسو اأهل كتأب أن النبي يتلك كتب إلى صاحب الروم ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلهة سواء بيننا وبينكم وكتب إلى كسرى ولم ينسبه إلى كتاب وروى فى قوله تعالى [الم غلبت الروم] أن المسلمين أحبو اغلبة الروم لأنهم أهل كتاب

وأحبت قريش غلبة فارس لأنهم جميعاً ليسوا بأهل الكتاب فخاطرهم أبو بكر رضي الله عنه والقصة في ذلك مشهورة وأما من قال إنهم كانوا أهل كتاب ثم ذهب منهم بعد ذلك ويجعلهم من أجل ذلك من أهل الكتاب فإن هذا لايصح ولا يعلم ثبوته وإن ثبت أوجب أن لا يكونوا من أهل الكتاب لأن الكتاب قد ذهب منهم وهم الآن غير منتحلين اشيء من كتب الله تعالى وقد اختلف في الصابئين هم من أهل الكتاب أم لا فروى عن أبى حنيفة أنهم أهل كناب وقال أبو يوسف ومحمد ليسوا أهل كتاب وكان أبو الحسن الكرخي يقول الصابئون الذين هم عنده من أهل الكتاب قوم ينتحلون دين المسيح ويقرؤن الإنجيل فأماالصابتون الذين يعبدون الكواكبوهم الذين بناحية حران فإنهم ليسوا بأهل كتاب عندهم جميعاً ه قال أبو بكر الصابئون الذين يعرفون بهذا الاسم في هذا الوقت ليس فيهم أهل كتاب وانتحالهم في الأصل واحداً عني الذين بناحية حرانًا والذين بناحية البطائح فى سواد واسطوأصل اعتقادهم تعظيم الكواكب السبعة وعبادتها واتحاذها آلهة وهم عبدة الأو ثان في الأصل إلا أنهم منذ ظهر الفرس على إقليم العراق مملسكة الصابئين وكانوا نبطالم يجسروا على عبادة الأو ثان ظاهراً لا أنهم منعوهم من ذلك وكذلك الروم وأهل الشام والجزيرة كانوا صابئين فلما تنصر قسطنطين حملهم بالسيف على الدخول في النصرانية فبطلت عبادة الا و ثان من ذلك الوقت ودخلوا في عمار النصارى فى الظاهر و بقى كثير منهم على تلك النحلة مستخفين بعبادة الا ُو ثان فلما ظهر الإسلام دخلوا في جملة النصاري ولم يميز المسلمين بينهم وبين النصاري إذكانوا مستخفين بعُبادة الْا وثان كاتمين لا صل الاعتقاد وهم أكتم الناس لاعتقادهم ولهم أمور وحيل في صبيانهم إذا عقلوا في كتبان دينهم وعنهم أخذت الإسماعيليـة كتبانُ المذهبُ وإلى مذهبهم أنتهت دعوتهم وأصل الجميع اتخاذ الكواكب السبعة آلهة وعبادتها واتخاذها أصناماً على أسمائها لاخلاف بينهم في ذلك وإنما الخلاف بين الذين بناحية حران وبين الذين بناحية البطامح في شيء من شرائعهم وليس فيهم أهل كتاب فالذي يغلب في ظني في قول أبى حنيفة في الصابئين أنه شاهد قو ما منهم أنهم يظهرون أنهم من النصاري وأنهم يقرؤن الإنجيل وينتحلون دين المسيح تقية لا أن كثيراً من الفقهاء لأيرون إقرار معتقدي مقالهم بالجزية ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف ومن كأن اعتقاده من الصابئين ماوصفنا فلا خلاف بين الفقهاء أنهم ليسوا أهل كتاب وأنه لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم .

#### باب الطهارة للصلاة

قال الله تعالى إيا أيها الذين آمنو ا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم | الآية قال أبو بكر ظاهر الآية يقتضي وجوب الطهارة بعد القيام إلى الصلاة لأنه جعل القيام إليها شرطاً لفعل الطهارة وحكم الجزاء أن يتأخر عن الشرط ألا ترى أن من قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق إنما يقع الطلاق بعد الدخو لوإذا قيل إذا لقيت زيداً فأكرمه أنه موجب للإكرام بعد اللقاء وهذا لا خلاف فيه بين أهل اللغة أنه مقتضى اللفظ وحقيقته ولا خلاف بين السلف والخلف أن القيام إلى الصلاة ليس بسبب لإيجاب الطهارة وأن وجوب الطهارة متعلق بسبب آخر غير قيام فليس إذاً هذا اللفظ عمو ما فى إيجاب الطهارة بعد القيام إلى الصلاة إذكان الحكم فيه متعلقاً بضمير غير مذكور وليس فى اللفظ أيضاً ما يوجب تكرار وجوب الطهارة بعدالقيام إلى الصلاة من وجهين أحدهما ماذكرنا من تعلق الحكم بضمير غير مذكور يحتاج فيه إلى طلب الدلالة عليه من غيره والثاني أن إذا لا تو جب التكر ار في لغة العرب ألا ترى أن من قال لرجل إذا دخل زيد الدار فأعطه درهما فدخلها مرة أنه يستحق درهما فإن دخلها مرة أخرى لم يستحق شيئاً وكذلك من قال لامرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلتها مرة طلقت فإن دخلتها مرة أخرى لم تطلق فثبت بذلك أنه ليس في الآية دلالة على وجوب تكرار الطهارة لتسكر ار القيام بها ه فإن قيل فلم يتوضأ أحد بالآية إلا مرة واحدة ه قيل له قد بينا أن الآية غير مكتفية بنفسها في إيجاب الطهارة دون بيان مراد الضمير بها فقو ل القائل إنه لم يتوضأ بالآية إلا مرة و احدة خطأ لأنالآية في معنى المجمل المفتقر إلى البيان فمهماور د به البيان فهو المراد الذي به تعلق الحكم على وجـه الإفراد أو التكرار على حسب ما اقتضاه بيان المراد ولوكان لفظ الآية عموٰ ما مقتضياً للحكم فيما ورد غير مفتقر إلى البيان لم يكن أيضاً موجياً لتكرار الطهارة عندالقيام إليهامنجهة اللفظ وإ اكان يوجب الشكرار من جهة المعنى الذي علق به وجو بالطهارة وهو الحدث دون القيام إليها ـ وقد حدثنا من لا أتهم قال حدثناأبو مسلم الكرخي قالحدثنا أبوعاصم عن سفيان عن علقمة

ابن مرثد عن سلميان بن بريدة عن أبيه قال بماليِّ يوم فتح مكة خمس صلوات بوضوء واحدومسح على خفيه فقال له عمر يا رسول الله صنعت شيئاً لم تـكن تصنعه قال عمداً فعلته وحدثنا من لاأتهم قال حدثنا محدبن يحيي الذهلي قال حدثنا أحمدبن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيي بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت لهأرأيت وضوء عبدالله بن عمرلكل صلاةطاهرآكان أوغير طاهرعمن هوقال حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل حدثها أن رسو ل الله يَرَاتِيُّ كَانَ أَمْرِ بِالوضوء عندكل صلاة طاهراً فلما شق ذلك على رسول الله يَرَاتِيُّهِ أَمْر بالسواك عندكل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث فكان عبدالله يرى أنَّ به قوة على ذلك ففعله حتى مات ، فقد دل الحديث الأول على أن القيام إلىالصلاة غير موجب للطهارة إذ لم يجدد النبي عِلْنَ لَـ كُلُّ صلاة طهارة فثبت بذلك أن فيه ضميراً به يتعلق إيجاب الطمارة وبين في الحديث الثاني أن الضمير هو الحدث لقوله ووضع عنه الوضوء إلا من حدث ه ويدل على أن الضمير فيه هو الحدث ماروى سفيان الثوري عن جابر عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن علقمة عن أبيه قال كان النبي عليه إذا أراق ماء نـكلمه فلا يكلمنا ونسـلم عليه فلا يكلمنا حتى يأتى أهله فيتوضأ وضوءه للصلاة فقلنا له في ذلك حين نزلت آية الرخصة [ يا أيها الذين آمنو ا إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية فأخبر أن الآية نزلت في إيجاب الوضوء من الحدث عندالقيام. إلى الصلاة وحدثنا من لا أتهم فى الرواية قال أخبرنا محمد بن على بن زيد أن سعيد بن منصور حدثهم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبى مليكة عن ابن عباس أن رسول الله عَلِيَّةٍ خرج من الخلاء فقدم إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء قال إنما أمرت بالوضوِّء إذا قمَّت إلى الصلاة قال أبو بكر سألوه عن الوضوء من الحدث عند الطعام فأخبر أنه أمر بالوضوء من الحدث عندالقيام إلى الصلاة وروى أبو معشر المدنى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله عَرَاتِهِ لولا أن أشق على أمتى لأمرت فى كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسو اك وهذا يُدل على أن الآية لم تقض إيجاب الوضوء لكل صلاة من وجهين أحدهما أن الآية لو أوجبت ذلك لما قال لأمرت فى كل صلاة بوضوء والثانى إخباره بأنه لو أمر به لكان وأجباً بأمره دون الآية وروى مالك بن أنس عن زيد بن أسلم [ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم | قال إذا قمتم من المضجع يعنى النوم وقدكان رد السلام محظوراً إلا بطهارة وروى قتادة عن الحسن عن حضين أبي ساسان عن المهاجر قال أتيت النبي علية وهو يتوضأ فسلمت عليه فلما فرغ من وضوئه قال مامنعني أن أر د عليك السلام إلا أني كنت على غير وضوء وحدثنا عبد الباقى بن قانع قالحدثنا محمد بن شاذان قالحدثنا معلى ا بن منصور قال أخبرني محمد بن ثابت العبدري قال حدثنا نافع قال انطلقت مع ا بن عمر في حاجة إلى ابن عباس فلما قضى حاجته من ابن عباس كان من حديثه يو متَّذ قال بينا النبي ﷺ في سكة من سكك المدينة وقد خرج من غائط أو بول فخرج عليه رجل فسلم عليه فلم يردعليه ثم أن النبي مِنْ اللهِ صرب بكفيه على الحائط ثم مسح وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فسح ذراعيه إلى المرفقين ثمرد على الرجل السلام وقال لم يمنعني أن أرد عليك إلا أنى لم أكن على وضوء أو قال على طهارة فهذا يدل على أن رد السلام كان مشروطاً فيه الطهارة وجائز أن يكون ذلك كان خاصاً للنبي ﷺ لأنه لم يرو أنه نهى عن رد السلام إلا على طهارة ويدل على أن ذلك كان على الوجوب أنه تيمم حين خاف فوت الرد لأن رد السلام إنما يكون على الحال فإذا تراخى فات فكان بمنزلة من خاف فوت صلاة العيد أو صلاة الجنازة إن توضأ فيجوز له النيمم وجائز أن يكون قد نسخ ذلك عن النبي عليه ويجوز أن يكون هذا الحكم قدكان باقياً إلى أن قبضه الله تعالى وقد روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلى أنهم كانوا يتوضؤن لكل صلاة وهذا محمول علىأنهم فعلوه استحبابآ وقال سعد إذا توضأت فصل بوضوئك مالم تحدث وقد روى ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس أن عبيد بن عمير كان يتوضأ لـكل صلاة ويتأول قوله تعالى [ إذا قمتم إلى الصلاة ] فأنكر ذلك عليه ابن عباس وقد روى نفى إيجاب الوضوء لكل صلاة من غير حدث عن ابن عمر وأبي موسى وجابر بن عبـد الله وعبيدة السلياني وأبي العالية وسعيد ابن المسيب وإبراهيم والحسن ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك .

## باب فضل تجديد ألوضوء

وقد روى عن النبي علي أخبار فى فضيلة تجديد الوضوء منها ماحدثنا من لا أتهم قال حدثنا محمد بن زيد قال حدثنا سعيد قال حدثنا سلام الطويل عن زيد العمى عن

معاوية بن قرة عن ابن عمر قال دعا رسـول الله عِزْلِيِّهِ بماء فتوضأ مرة مرة وقال هذا وظيفة الوضوء وضوء من لا يقبل الله له صلاة إلابه ثم تحدث ساعة ثم دعا بماء فتوضأ مرتين مرتين فقال هذا وضوء من توضأ به ضاعف ألله له الا ُجر مرتين ثم تحدث ساعة ثمرها بماء فتوضأ ثلاثاً ثلاثاً فقال هذا وضوئى ووضوء النبيين من قبلي وروى عنه ﷺ أنه قال الوضوء على الوضوء نور على نور وقال ﷺ لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالوضوء عندكل صلاة فهذا كله يدل على استحباب الوضوء عندكل صلاة وإن لم يكن محدثاً وعلى هذا يحمل ماروى عن السلف من تجديدالوضوء عندكل صلاة وقد رُوى عن على رضي الله عنه أنه توضأ ومسح على نعليه وقال هذا وضوء من لم يحدث ورواه عن النبي مِلِيِّج فثبت بما قدمنا أن قوله تعالى [ إذا قمتم إلى الصلاة ] غيرًا مو جب للوضوء لكل صلاة و ثبت أنه غيرمستعمل على حقيقته وإن فيه ضميراً به يعلق إيحاب الطهارة وأنه بمنزلة المجملالمفتقر إلى البيان لايصح الاحتجاج بعمومه إلا فيما قام دليل مراده ، وقد روى عن النبي علي أخبار متو اثرة في إيحاب الوضوء من النوم وهذا يدل على أن القيام إلى الصلاة غير موجب للوضوء لأنه إذا وجب من النوم لم يكن القيام إلى الصلاة بعد ذلك موجباً ألا ترى أنه إذا وجب من النوم لم يجب عليه بعد ذلك من حدث آخر وضوء آخر إذا لم يكن توضأ منالنو م فلو كان القيام ۖ إلى الصلاة موجبًا للوضوء لمـا وجب من النوم عند إرادة القيام إليهاكالسببين إذاكان كل واحد منهما موجباً للوضوء ثم وجب من الأوللم يجب من الثاني وهذا يدل على أن من النوم هو الضمير الذي في الآية فكان تقديره إذا قتم من النوم على ماروي عن زيد بن أسلم ويدل على أن النوم الموجب للوضوء هو النوم المعتاد الذي يجوز أن يقال فيه أنه قام من النوم ومن نام قاعداً أو ساجداً أو راكعاً لا يقال إنه قام من النوم وإنما يطلق ذلك في نوم المضطجعومن قال إن النوم ليسبحدث وإنما وجببه الطهارة لغلبة الحال في وجود الحدث فيه فإن الآية دالة على وجوب الطهارة من الريح وإذا كان المعنى على ما وصفنا فيكون حينتذ في مضمون الآية إيجاب الوضوء من النَّوم ومن الريح وقد أريد به أيضاً إبجاب الوضوء من الغائط والبول وذلك من ضميرا لآية لأنه مذكور في قوله [أوجاء أحد منكم من الغائط ] والغائط هو المطمئن من الأرض وكانوا يأتو نه

لقضاء حواثجهم فيه وذلك يشتمل على وجوب الوضوء من الغائط والبول وسلسالبول والمذى ودم الاستحاضة وسائر ما يستتر الإنسان عند وجوده عنالناس لأنهم كانوا يأتون الغائط للاستتار عن الناس وإخفاء ما يكون منهم وذلك لا يختلف باختلاف الأشياء الخارجة من البدن التي في العادة يسترها عن الناس من سلس البول والمذي ودم الاستحاضة فدل ذلك على أن هذه الأشياء كلها أحداث يشتمل عليها ضمير الآية وقدُ اتفق السلف و ــاثر فقهاء الأمصار على نفى إيجاب الوضوء على من نام قاعداً غير مستند إلى شيء روى عطاء عن ابن عباس أن رسول الله عليه أخر صلاة العشاء ذات ليلة حتى نام الناس ثم استيقظوا فجاءه عمر فقال الصلاة يا رسول الله فخرح وصلى ولم يذكر أنهم توضؤا ، وروى عن أنس قال كنا نجى، إلى مسجد رسول الله عَلَيْ ننتظر الصلاة فمنا من نعس ومنا من نام ولا نعيد وضوء وروى نافع عن ابن عمرقال لايجب عليه الوضوء حتى يضع جنبه وينام وقد ذكرنا اختلاف الفقهاء فى ذلك فى غير هذا الموضع وروى أبو يوسف عن محمد بن عبد الله عن عطاء عن ابن عباس عن رسول الله ﷺ أنه كان يصلى الصبح ولا يتوضأ فسئل عن ذلك فقال إنى لست كأحدكم إنه تنام عيناى و لا ينام قلى لو أحدَّثت لعلمته و هذا الحديث يدل على أن النوم في نفسه ليس بحدث وأن إيجاب الوضوء فيه إنما هو لما عسى أن يكون فيه من الحدث الذي لا يشعر به وهو الغالب من حال النائم وقد روى عن النبي ﴿ لِلَّهِ أَنَّهُ قَالَ الْعَيْنُ وَكَامَّا لَهُ فَإِذَا نَامَتُ العين استطلق الوكاء فلماكان الأغلب في النوم الذي يستثقل فيه النائم وجود الحدث فيه حكم له بحكم الحدث وهذا إنما هو في النوم المعتاد الذي يضع النائم جنبه على الأرض ويكون في المضطجع من غير علم منه بما يكون منه فإذا كان جالساً أو على حال من أحوال الصلاة لغيرضرورة مثل القيام والركوع والسجود لم تنتقض طهارته لأن هذه أحوال يكون الإنسان فيها محتفظاً وإن كان منه حدث علم به وقد روى يزيد بن عبد الرحمن عن قمادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن الذي برائية أنه قال ليس على من نام ساجداً وضوء حتى يضطجع فإذا اضطجع استرخت مفاصله .

فصل قال أبو بكر قوله تعالى [ وإذا قمتم إلى الصلوة ] لماكان ضميره ما وصفنا من القيام من النوم أو إرادة القيام إليها فى حال الحدث فأو جب ذلك تقديم الطهارة من

الأحداث للصلاة وكانت الصلاة اسما للجنس يتناول سائرها من المفروضات والنوافل اقتضى ذلك أن تكون من شرائط صحة الصلاة الطهارة أي صلاة إذ لم تفرق الآية بين شيء منها وقد أكد النبي ﷺ ذلك بقوله لا يقبـل الله صلاة بغير طهور ، قوله تعالى [ فاغسلوا وجوهكم ] يقتضي إيجاب الغسل والغسل اسم لإمرار الماء على الموضع إذا لم تكن هناك نجاسة وإذاكان هناك نجاسة فغسلها إزالتها بإمرار الماء أو ما يقوم مقامه فقوله تعالى [ فاغسلوا وجوهكم ] إنما المقصد فيه إمرار الماء على الموضع إذ ليس هناك نجاسة مشروط إزالتها فإذا ليسعليه ذلك الموضع بيده وإنما عليه إمرارالماء حتى يجرى على الموضع ، وقد اختلف فى ذلك على ثلاثة أوجه فقال مالك بن أنس عليه إمرار الما. ودلك الموضع بيده وإلا لم يكن غسلا وقال آخرون وهو قول أصحابنا وعامة الفقها. عليه إجراء المآء عليه وليس عليه دلكه بيده وروى هشام عن أبي يوسف أنه إن مسح الموضع بالماءكما يمسح بالدهن أجزأه والدليل على بطلان قول موجبيذلك الموضع إنّ اسم الغسل يقع على إجراء الماء على الموضع من غير دلك والدليل على ذلك أنه لوكان على بدنة نجاسه فو الى بين صب الماء عليه حتى أزالها سمى بذلك غاسلا و إن لم يدلكه بيده فلما كان الاسم يقع عليه مع عدم الدلك لأجل إمرار الماء عليه وقال الله تعالى افاغسلوا فهو متى أجرى المــا. على الموضع فقد فعل مقتضى الآية و موجبها فمن شرط فيه دلك الموضع بيده فقد زاد فيه ما ليس منه وغير جائز الزيادة في النص إلا بمثل ما يجوز به النسخ وأيضاً فإنه لما لم يكن هناك شيء يزال بالدلك لم يكن لدلك الموضع وإمساسه بيده فائدة ولا حكم فلم يختلف حكمه إذا دلكه بيده أوأمر الماء عليه من غير دلك وأيضاً فليس لذلك الموضع بيده حكم في الطهارة في سائر الأصول فوجب أن لايتعلق به فيها اختلف فيه فإن قال قائل إذا لم يكن الغسل مأ موراً به لإزالة شيء هناك علمنا أنه عبادة فنحيث شرط فيه إمرارالما. وجب أن يكون دلكه بيده شرطاً وإلافلا معنى لإمرار الماء وإجرائه عليه قيل له قد ثبت في الأصول لإمرار الماء على الموضع حكم في غسل النجاسات ولم يثبت لدلك الموضع حكم بل حكمه ساقط في إزالة الأنجاس لأنه لوكان له حكم لكان اعتبار الدلك فيها أولى فوجب أن يكون كذلك حكمه في طمارة الحدث وأما من أجاز مسح هذه الأعضاء المأمور بغسلما فإن قوله مخالف لظاهر الآية فإن الله

تعالى شرط فى بعض الأعضاء الغسل وفى بعضها المسح فما أمر بغسله لايجزى فيهالمسح لأن الغسل يقتضي إمرار الماء على الموضوع وإجراءه عليه ومتى لم يفعل ذلك لم يسم غاسلا والمسح لا يقتضي ذلك وإنما يقتضي مباشرته بالماء دون إمراره عليه فغيرجائز ترك الغسل إلى المسح ولوكان المراد بالغسل هو المسح لبطلت فائدة التفرقة بينهما في الآية وفى وجوب إثبات التفرقة بينهما ما يوجب أن يكون المسح غير الغسل فمتى مسح ولم يغسل فلا يجزيه لا نه لم يفعل المأمور به ٥ ويدل على ذلك أنه ليس عليه في مسح الرأس في الوضوء إبلاغ الماء إلى أصول الشعر وإنما عليه مسح الظاهر منه وعليه في غسل الجنابة إبلاغ الماء أصول الشعر فلوكان المسح والغسل واحداً لأجزى فيغسل الجنابة مسحه كما يجزى في الوضوء وفي ذلك دليل على أن ما شرط فيه الغسل لاينوب عنه المسح فإن قيل إذا لم تكن هناك نجاسة تزال بالغسل فالمقصد فيه مباشرة الموضع بالماء فلا فرق بين الغسل والمسح قيلله هذايدل على صحة ماذكرنا وذلك لأنهلما لم تكن هناك نجاسة من أجلها يجب الغسل فكان وجوب عبادة ثم فرق الله تعالى في الآية بين الغسل والمسح فعلينا اتباع الامرعلىحسب مقتضاه وموجبه وغير جائزلنا ترك الغسل إلى غيره والعبادة علينا في الغسل في الا عضاء المأمور بهاكمي علينا في مسح العضو المأمور به فلم يجز استعمال النظر في ترك حكم اللفظ إلى غيره فإن قيل لو بقيت لمعة في نراعه فمسحما جازوهذا يدل على جو از مسح الجميع كما جاز مسح البعض ، قيل لههذا غلط لأن اللمعة إذا اتصلت صارت في حكم المغسول وأما إذا لم تتصل فلا يجوز بالإجماع فني ذلك دلالة على أن المسح لاينوب مناب الغسل وقيل له لو لزم منا هذا في الوضوء للزمك في غسل الجنابة مثله والله أعلم .

#### باب الوضوء بغير نية

قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم إيقتضى جواز الصلاة بوجود الغسل سواه قارنته النية أو لم تقارنه وذلك لأن الغسل اسم شرعى مفهوم المعنى فى اللغة وهو إمرار الماء على الموضع وليس هو عبارة عن النية فمن شرط فيه النية فهو زائد فى النص وهذا فاسد من وجهين أحدهما أنه يوجب نسخ الآية قد أ باحت فعل الصلاة بوجود الغسل للطهارة من غير شرط النية فمن حظر الصلاة ومنعها إلا مع وجود نية الغسل فقد أوجب نسخها

وذلك لا يجوز إلا بنص مثله والوجه الآخر أن النص له حكمه ولا يجوز أن يلحق به ماليس منه كما لا يجوز أن يسقط منه ماهو منه فإن قيل فقد شرطت في صحة الصلاة النية مع عدم ذكرها في اللفظ قيل له إنما جاز ذلك فيها من وجهين أحدهما أن الصلاة اسم بحمل مفتقر إلى البيان غير موجب للحكم بنفسه إلا ببيان يرد فيه وقد ورد فيه البيان بإيجاب إليه فلذلك أوجبناها وليس كذلك الوضوء لأنه اسم شرعى ظاهر المعنى بين المراد فهما ألحقنا به ماليس في اللفظ عبارة عنه فهو زيادة في النص ولا يجوز ذلك إلا بنص مثله والوجه الآخر اتفاق الجميع على إيجاب النية فيها فلوكان اسم الصلاة عمو مآليس بمجمل لجاز إلحاق النية بها بالاتفاق فهي إذا كانت بحملا أحرى بإثبات النية فيها من جهة الإجماع .

# ذكر اختلاف الفقهاء فى فرض النية

قال أبو حنيفة وأبو يوسف و محمد كل طهارة بماء تجوز بغير نية ولا يجزى التيمم إلا بنية وهو قول الثورى وقال الأوزاعى يجزى الوضوء بغير نية ولم تحفظ عنه فى التيمم وقال مالك والليث والشافعى لا يجزى الوضوء ولا الغسل إلا بالنية وكذلك التيمم وقال الحسن بن صالح يجزى الوضوء والتيمم جميعاً بغير نية قال أبو جعفر الطحاوى ولم نجد هدذا القول فى التيمم عن غيره قال أبو بكر قد قدمنا ذكر دلالة الآية على جواز الوضوء بغير نية وقوله تعالى [ ولا جنباً إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا ] دل على جواز الاغتسال من الجنابة بغير نية كذلك قوله تعالى [ إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ] على النحو الذي بينا ويدل عليه أيضاً قوله تعالى [ وأنزلنا من السهاء ماء طهوراً ومعناه مطهراً ولو شرطنا فيه النية كنا قد سلبناه الصفة التي وصفه الله بها من كونه طهوراً لأنه حينثذ لا يكون طهوراً إلا بغيره والله تعالى جعله طهوراً من غير شرط معنى آخر فيه فإن قيل إيجاب شرط النية فيه مسجداً وطهوراً وقال النراب طهور المسلم مالم يجد الماء ولم يمنع ذلك إيجاب النية شرطاً فيه قيل له إنما سماء طهوراً وقال النراب طهور المسلم مالم يجد الماء ولم يمنع ذلك إيجاب النية شرطاً فيه قيل له إنما سماء طهوراً وقال النراب طهور المسلم مالم يجد الماء ولم يمنع ذلك إيجاب النية شرطاً فيه قيل له إنما سماء طهوراً وقال النراب طهور المسلم مالم يجد الماء في باب إباحة الصلاة والدليل عليه أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس فعلنا أنه سماء طهوراً استعارة و بحازاً و من

جهة أخرىأن إثبات النية شرطآ فىالتيمم جائزمع قوله التراب طهورالمسلم ولايجوز مثله في الوضوء وذلك لأن قوله [فتيمموا] يقتضي إيجاب النية إذكان التيمم هو القصد في اللغة وقوله التراب طهور المسلم وارد من طريق الآحاد فواجب أن يكون الخبر مرتباً على الآية إذ غير جائز ترك حكم الآية بالخبر وتجوز الزيادة في حكم الخبر بالآية وليس ذلك كقوله [وأنزلنا من السماء ماء طهور آ] لأنه غير جائز أن يزاد في نص القرآن إلا بمثل مايجوز به نسخه ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى [ وينزل عليكم من السماء ماه ليطهركم به | فأ بان تعالى عن وقوع التطهير بالماء من غير شرط النية فيه \* فإن قيل لماكان قوله تعالى [فاغسلوا وجوهكم] الآبةمقتضياً لفر ضالطهارة فمنحيث كانُفرضاً وجب أن تكون النية شرطاً في صحتُه لاستحالة وقوع الفعل موقع الفرض إلا بالنية وذلك لأن الفرض يحتاج في صحة وقوعه إلى نيتين أحدهما نية التقرب به إلى الله تعالى والأخرى نية الفرض فإذا لم ينوه لم توجد صحة الفرض فلم يجز عن الفرض إذ هوغيرفاعل المأمور به قيل له إنمايجب ماذكرت في الفروض التي هي مقصودة لأعيانها ولم تجعل سبباً لغيرها فأماماكان شرطاً لصحة فعل آخر فليس يجبذلك فيه بنفس ورودا لأمر إلا بدلالة تقاربه فلما جعل الله الطهارة شرطاً لصحة الصلاة ولم تكن مفروضة لنفسها لأن من لا صلاة عليه فليس عليه فرض الطهارة كالمريض المغمى عليه أياماً وكالحائض والنفساء وقال تعالى [ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ] وقال [ ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوًا ] فجعله شرطاً في غيره ولم يجعله مأ موراً به لنفسه فاحتاج موجب النية شرطاً فيه إلى دلالة من غيره ألا ترى أن كثيراً مماهو شرط في الفرض وليس بمفروض بعينه فجائز أن يكون من فعل غيره نحو الوقت الذي هو شرط في صحة أدا. الصلاة ولا صنع للصلي ونحو البلوغ والعقل اللذين هما شرط في صحة التكليف وليسا بفعل المكلف فبان بمآ وصفنا أن ورود أفظ الأمر بما جعل شرطاً في غيره لا يقتضي و قوعه طاعة منه ولا إيجاب النية فيه ألا ترى أن قوله تعالى إو ثيابك فطهر ] وإن كان أمراً بتطهير الثوب من النجاسة فإنه لم يوجب كون النية شرطاً في تطهيره إذا لم تكن إزالة النجاسة مفروضةلنفسها وإنما هي شرط في غيرها وإنما تقديره لاتصل إلا في ثوب طاهر ولا تصل إلا مستور العورة ويدل على ذلك أيضاً أن الشامعي قد وافقنا على أن رجلا لو قعد في المطر ينوي الطهارة و ۲۲ ــ أحكام لك ،

فأصاب جميع أعضائه أنه يجزيه من غير فعل له فيه ولوكان ذلك مفروضاً لنفسه لما أجزأه دون أن يفعله هو أو يأمر به غيره لآن هذا حكم المفروض ه فإن قيل فالتيمم غير مفروض لنفسه ولا يصح مع ذلك إلا بالنية فليس إيجاب النية مقصوراً على ماكان مفروضاً لنفسه قيل له هذا غير لازم لأنا لم نخرج هذا القول مخرج الاعتلال فنلزمنا عليه المناقضة وإنما بينا أن لفظ الأمر إذا ورد فيماكان وصفه ماذكر نا فإنه لا يقتضى ايجاب النية شرطاً فيه إلا بدلالة أخرى من غيره فإنما أسقطنا بذلك احتجاج من احتج بظاهر ورود الأمر في إيجاب النية وفي مضمون لفظ التيمم إيجاب النية إذكان التيمم في اللغة اسماً للقصد قال الله تعالى إولا تيمموا الخبيث منه تنفقون إيهني لا تقصدوا وقال الشاعر:

ولن يلبث العصران يوم وليلة إذا طلبا أن يدركا ما تيمها وقال آخر:

فإن تلى خيلى قد أصيب صميمها فعمدا على عين تيممت مالكا وقال الاعشى :

تبممت قيساً وكم دونه من الأرض من مهمه ذى شزن

يعنى قصدته فلما كان فى لفظ الآية إيجاب القصد والقصد هو النية لفمل ما أمر به جملنا النية شرطاً ولم يكن فى إيجاب النية لحاق زيادة بالآية غير مذكورة فيها وأما الغسل فلا تنطوى تحته النية وفى إيجابها فيه إثبات زيادة فيها ليست منها وذلك غير جائز و وجه آخر فى الفصل بين التيمم والوضوء وهو أن التيمم قد يقع تارة عن الغسل و تارة عن الوضوء وهو على صفة و احدة فى الحالين فاحتيج إلى النية للفصل بين حكميهما لأن النية إنما شرطت لتمييز أحكام الأفعال فلما كان حكم التيمم قد يختلف فيقع تارة عن الغسل و تارة عن الغسل و تارة عن الغسل النية فيه لتمييز ما يقع منه عن الغسل عما يقع منه عن الغسل وأما الغسل لا يختلف حكمه فى نفسه ولا فيها يقع له فاستغنى عن النية فيه والتمييز إذكان وأما الغسل لا يختلف حكمه فى نفسه ولا فيها يقع له فاستغنى عن النية فيه والتمييز إذكان المقصد منه إيقاع الفعل كما قبل لا تصل حتى تغسل النجاسة من بدنك أو ثو بك و لا تصل إلا مستور العورة وليس يقتضى شيء من ذلك إيجاب النية فيه و يدل على ماذكر نامن جهة السنة حديث رفاعة بن رافع وأبى هريرة عن رسول الله مياليم في تعليمه الأعرابي

الصلاة وقوله لاتتم صلاة امرىء حتى يضع الطهور مواضعه فيغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه ويغسل رجليه فقوله حتى يضع الطهور مواضعه يقتضي جوازه بغير نية لأنّ مواضع الطهور معلومة مذكورة في القرآن فصاركقوله حتى يغسل هذه الأعضاء وقوله فيغسل وجهه ويديه يوجب ذلك أيضآ إذلم يشرط فيه النية فظاهره يقتضي جوازه على أى وجه غسله ويدل من جمة أخرى أنه معلوم أن الاعرابي كان جاهلا بأحكام الصلاة والطهارة فلوكانت النية شرطاً فيها لما أخلاهالنبي ﷺ من التوقيفعليها و فى ذلك أوضح دليل على أنها ليست من فروضها ، ويدل عليه أيضاً قوله يُرَاثِيْ في غسر الجنابة لأمسلمة إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت ولم يشرط فيه النية وروى ابن عمر عن النبي ﷺ أنه توضأ مرة مم قال هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلا به فأشار إلى الفعل المشاهد دون النية هي ضمير لا تصح الإشارة إليه وأخبر بقبول الصلاة به وقال إذا وجدت الماء فامسسه جلدك وقال إنَّ تحت كلُّ شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة ومنجمة النظر أن الوضوء طهارة بالماءكغسل النجاسة وأيضاً هو سبب يتوصل به إلى صحة أداء الصلاة لا على وجه البدل عن غيره فأشبه غسل النجاسة وستر العورة والوقوف على مكان طاهر ولايلزم عليه التيمم لأنه بدل عن غيره فإن احتجوا بقوله تعالى [ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ] ذلك يقتضي إبحاب النية له لأن ذلك أقل أحوال الإخلاص قيل له ينبغي أن يثبت أن الوضوء عبادة أو أنه من الدين إذ جائز أن يقال إن العبادات هي مقصو دةلعينه في التعبد فأما ما أمر به لأجل غيره أوجعل شرطاً فيه أوسبباً له فليس يتناوله هذا الإسم ولو لزم أن يكون تارك النية في الطهارة غير مخلص لله لوجب مثله في تارك النية في غسل النجاسة وسترالعورة فلما لم بجزأن يكون تاركالنية فيماوصفنا غيرمخلص إذكانمأمو رآبه لأجل الصلاة كان كذلك في الطهارة وأيضاً فإن كل من اعتقد الإسلام فهو مخلص لله تعالى فيها يفعله من العبادات إذام يشرك في النية بين الله وبين غيره لأن ضداً لإخلاص هو الإشراك فتى لم يشرك فهو مخلص بنفس اعتقاد الإيمان في جميع مايفعله من العبادات مالم يشرك غيره فيه واحتجوا بقولالنبي ﷺ الأعمال بالنيات وهذالا يصبح الاحتجاج به في موضع الخلاف من قبل أن حقيقة اللفظ تقتضي كون العمل موقوفاً على النية والعمل موجود مع فقد النية فعلمنا أنه لم يرد به حقيقة اللفظ و إنما أراد معنى مضمراً فيه غير مذكور فالمحتج بعموم الخبر فى ذلك مغفل فإن قيل مراده حكم العمل قيل له الحكم غير مذكور فالاحتجاج بعمومه ساقط فإن ترك الاحتجاج بظاهر اللفظ و قال لمالم يجزأن يخلو كلام النبي يتيني من فائدة و قدعلمنا أنه لم يرد نفس العمل و جبأن يكون مراده حكم العمل قيل له يحتمل أن يريد به فضيلة العمل لاحكمه و إذا احتمل الأمرين احتيج إلى دلالة من غيره في إثبات المراد وسقط الاحتجاج به فإن قيل هو على الأمرين قيل له هذا خطأ لأن الضمير المحتمل للمعنيين غير ملفوظ به فيقال عمومه شامل للجميع فأما ما ليس بمذكور وهو ضمير ليس اللفظ عبارة عنه فقول القائل أحمله على العموم خطأ وأيضاً فغير جائز إرادة الأمرين لانه إن أريد به فضيلة العمل صار بمنزله قوله لا فضيلة للعمل إلا بالنية وذلك يقتضى إثبات حكم العمل حتى يصح ننى فضيلته لأجل عدم النية ومتى أراد به حكم العمل لم يجز أن يريد به الفضيلة و الأصل منتف فغير جائز أن يرادا جميعاً بلفظ و احد إذ غير جائز أن يرعد به الفضيلة و الاصل و ننى الكال وأيضاً غير جائز أن يزاد فى حكم القمل القرآن بخبر الآحاد على ما بينا و هذا من أخبار الآحاد .

(فصل) قوله عز وجل [ وجوهكم ] قال أبو بكر قد قبل فيه إن حد الوجه من قصاص الشعر إلى أصل الذقن إلى شحمة الإذن حكى ذلك أبو الحسن الكرخى عن أبى سعيد البردعى و لا نعلم خلافاً بين الفقهاء فى هذا المدنى وكذلك يقتضى ظاهر الاسم إذ كان إنما سمى وجهاً لظهوره و لا نه يو اجه الشيء ويقابل به وهذا الذى ذكر ناه من تحديد الوجه هو الذى يو اجه الإنسان ويقابله من غيره فإن قبل فينبغى أن يكون الأذنان من الوجه لهذ المدنى قبل له لا يجب ذلك لان الأذنين تستران بالعهامة والقلنسوة و تحوهما كا يستر صدره و إن كان متى ظهركان مو اجها لمن يقابله و هذا الذى ذكر ناه من معنى الوجه يدل على أن المضمضة و الاستشاق غير و اجبين بالآية إذ ليس داخل الا تف و الفم من الوجه إذ هما غير مو اجهين لمن قابلهما وإذا لم تقتض الآية إيجاب غسلهما وإنما اقتضت غسل ما واجهنا و قابلنامنه فمن قال بإيجاب المضمضة و الاستنشاق فهو زائد فى حكم الفرض ما ليس منه و هذا غير جائز لا نه يوجب نسخه فإن قبل قول النبي يُزيِّي بالغ فى المضمضة و الاستنشاق إلا أن تكون صائماً وقوله يراقي حين توضأ مرة مرة هذا وضوء لا يقبل والاستنشاق إلا أن تكون صائماً وقوله يراقي حين توضأ مرة مرة هذا وضوء لا يقبل

الله الصلاة إلا به يوجب فرض المضمضة والإستنشاق قيل له أما الحديث الذي فيه أنه توضأمرة مرة ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به فإنه لم يذكر فيه أنه تمضمض فيه واستنشق وإنما ذكر فيه الوضوء فحسب والوضوء هو غسل الا عضاء المذكورة في كتاب الله تعالى وجائز أن لا يكون تمضمض واستنشق في ذلك الوضوء لا نه قصد به توقيفهم على المفروض الذي لا يجزى غيره فإذا لا دلالة في هذا الخبر على ما قال هذا القائل ولو ثبت أنه تمضمض واستنشق لم يجزأن يراد في حكم الآية وكذلك قول النبي بالغ في المضمضة والاستنشاق إلاأن تكون صائماً لا يجوز الاعتراض به على الآية في إثبات الزيادة لا نه غير جائز أن يزاد في حكم القرآن بخبر الواحد وقد حدثنا عبدالباقي أن قائم قال حدثنا أبو ميسرة محمد بن الحسن بن العلاء قال حدثنا أبو ميسرة محمد بن الحسن بن العلاء قال حدثنا أبو ميسرة محمد بن الحسن بن العلاء قال ستلت عائشة عن وضوء رسول الله على إلى من منه وضل فرا على يديه مرة وغسل وجهه مرة وغسل ذراعيه مرة ومسح برأسه مرة وغسل قدميه مرة وقال هذا الوضوء الذي افترض الله علينا ثم أعاد ذلك فقال من ضاعف ضاعف الله له ثم أعاد الثالثة فقال هذا افترض الله علينا ثم أعاد ذلك فقال من ضاعف ضاعف الله له ثم أعاد الثالثة فقال هذا وضوؤنا معشر الا نبياء فهن زاد فقد أساء فأخبرت بوضوئه من غير مضمضة و لااستشاق لا تقصد بيان المفروض منه ولوكان فرضاً فيه لفعله .

## باب غسل اللحية وتخليلها

قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وقد بينا أن الوجه ما واجهك من الإنسان فاحتمل أن تكون اللحية من الوجه لأنها تواجه المقابل له غير مغطاة في الأكثركسائر الوجه وقد يقال أيضاً خرج وجهه إذا خرجت لحيته فليس يمتنع أن تكون اللحية من الوجه فيقتضى ظاهر ذلك وجوب غسلها ويحتمل أن يقال ليست من الوجه وإنما الوجه ما واجهك من بشرته دون الشعر النابت عليه بعد ماكانت البشرة ظاهرة دونه ولمن قال بالقول الأول أن يقول نبات الشعر عليه بعد ظهور البشرة لا يخرجه من أن يكون من الوجه كما أن شعر الرأس من الرأس وقد قال الله تعالى وامسحوا برءوسكم فلو مسح على شعر رأسه من غير إبلاغ الماء بشرته كان ماسحاً على الرأس وفاعلا لمقتضى الآية عند جميع المسلمين فكذلك نبات الشعر على الوجه لا يخرجه من أن يكون منه الآية عند جميع المسلمين فكذلك نبات الشعر على الوجه لا يخرجه من أن يكون منه

ولمن يأبي أن يكون من الوجه أن يفرق بينه وبين شعر الرأس أن شعر الرأس يوجد مع الصبي حين يولد فهو بمنزلة الحاجب في كون كل واحد منهما من العضو الذي هو فيه وشعر اللحية غير موجود معه في حال الولادة وإنما نبت بعدها فلذلك لم يكن من الوجه وقد ذكرعن السلف اختلاف في غسل اللحية وتخليلها ومسحها فروى إسرائيل عن جابر قال رأيت القاسم ومجاهداً وعطاء والشعبي يمسحون لحاهم وكذلك روى عن طاوس وروى جرير عن زيد بن عبد الرحمن بن أبى ليليقال رأيته توضأ ولم أره خلل لحيته وقال هكذا رأبت علياً رضى الله عنه توضأ وقال يونس رأيت أبا جعفر لايخلل لحيته فلم يرأحد من هؤلاء غسل اللحية واجبأوروى ابنجريج عن نافع أن ابن عمركان يبــل أصول شعر لحيته ويغلغل بيديه فى أصول شعرها حتى يكثر القطر منها وكذلك روى عن عبيد بن عمير وابن سيرين وسعيد بن جبير فهؤ لاء كلهم روى عنهم غسل اللحية ولكنه لم يثبت عنهم أنهم رأوا ذلك واجباً كغسل الوجه وقدكان ابن عمر متقصياً في أمرالطهارة كان يدخل الماء عينيه ويتوضأ لكل صلاة وكان ذلك منه استحباباً لا إيجاباً ولاخلاف بين فقهاء الأمصار في أن تخليل اللحية ليس بواجب ـ وقد روىعن النبي يَلِيُّ أَنه خَلَل لَحْيَتُه وروى عن أنس أن النبي يَلِيُّ خَلَل لَحْيَتُه وقال بِهـذا أمرني ربي وروى عثمان وعمار عن النبي برائيم أنه خلل لحيته في الوضوء وروى الحسن عن جابر قال وضأت رسول الله برائج لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثاً فرأيته يخلل لحيته بأصابعه كأنها أسنان مشط قال أبو بكر وروى أخبار أخرفى صفة وضوء رسول الله برائع ايس فيها ذكر تخليل اللحية منها حديث عبد خيرعن على وحديث عبد الله بن زيد وحديث الربيع بنت معوذ وغيرهم كلهم ذكرأن رسول الله علي غسل وجهه ثلاثاً ولم يذكروا تخليل اللحية فيه وغير جائز إيجاب تخليل اللحية ولا غسلها بالآية وذلك لا ن الآية إنما أوجبت غسل الوجه والوجه ماوا جهك منهو باطن اللحية ليس من الوجه كداخل الفم والأنف لما لم يكونا من الوجه لم يلزم تطهيرهما في الوضوء على جهة الوجوب فإن ثبت عن النبي عِلِيَّةِ تخليلها أو غسلها كان ذلك منه استحباباً لا إيجاباً كالمضمضة والاستنشاق وذلك لآنه لما لم تكن في الآية دلالة على وجوب غسلما أو تخليلها لم يجز لنا أن نزيد في الآية بخبر الواحد وجميع ماروي من أخبار التخليل إنما هي أخبار

آحاد لا يجوز إثبات الزيادة بها في نص القرآن وأيضاً فإن التخليل ليس بغسل فلا بحوزأن يكون موجباً بالآيةولما ثبت عن النبي يَزَالِيُّهِ التخليل ثبت أن غسلما غيرواجب لأنه لوكان واجباً لما تركه إلى التخليل وقد أختلف أصحابنا في تخليل اللحية ومسحها ﴿ فروى المعلىءن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال سألته عن تخليل|اللحية في الوضو.فقال لا يخللها ويجزيه أن يمر بيده على ظاهرها قال فإيما مواضع الوضوء منها الظاهروليس تخليل الشعرمن مواضع الوضوء وبه قال ابن أبي ليلي قال أبويوسف وأنا أخلل وقال بشر بن الوليد عن أبي بوسف في نوادره يمسح ما ظهر من اللحية وإن كانت عريضة فإن لم يفعل فعليه الإعادة إن صلى وذكرابن شجاّع عن الحسن عن زفر في الرجل يتوضأ أنه ينبغى له إذا غسل وجهه أن يمر الماء على لحيَّته فإن أصاب لحيته من الماء قدر ثلث أوربع أجزأه ذلك وإنكان أقلمن ذلك لم يجزه وهو قول أبى حنيفة و به أخذ الحسن وقال أبو يوسف بجزيه إذا غسل وجهه أن لا يمس لحيته بشيء من الما. وقال ابن شجاع لما لم يلزمه غسلها صار الموضع الذي ينبت عليه الشعر من الوجه بمنزلة الرأس إذ لم يجب غسله فكان الواجب مسحماكمسح الرأس فيجزى منه الربع كما قالوا في مسم الرأس قال أبوبكر لا تخلو االحية من أنَّ تكون من الوجه فيلزمه غسلها كغسل بشرة الوجه بما ليس عليه شعر وأن لا تكون من الوجه فلا يلزمه غسلما ولامسحها بالآية فلما اتفق الجميع على سقوط غسلها دل ذلك على أنها ليست من الوجه لأنها لوكانت منه لوجب غسلها ولما سقط غسلها لم يجز إيجاب مسحها لأن فيه إثبات زيادة في الآية كما لم يجز إيجاب المضمضة والاشتنشاق لما فيه من الزبادة في نص الكتاب وأيضاً لوجب مسحهاكان فيه إثبات فرض المسح والغسل في عضو واحد وهو الوجه من غيرضرورة وذلك خلاف الأصول فإن قيل قد يجتمع فرض المسح والغسل في عضو واحد بأن يكون على يده جبائر فيمسح عليها ويغسل باقى العضو قيل له إنما يجب للضرورة والعذر وَلَيْسَ فَيَبَاتَ اللَّحِيةَ ضَرُورَةً فَيْ تُرَكُ الغَسَلُ وَالوَّجِهِ بَمَثَرُلَةٌ سَائْرُ الْأَعْضَاءُ التي أُوجِبِ اللَّهِ تعالى طهارتها فلا يجوز اجتماع الغســل والمسـح فيه من غير ضرورة ويقتضي ما قال أبو يوسف من سقوط فرض غسلها ومسحها جميعاً وإن كان المستحب إبرار المياء عليها قوله تعالى [وأيديكم إلى المرافق | قال أبو بكر البداسم يقع على هذا العضو إلى المذكب

والدليل على ذلك أن عماراً تيمم إلى المكب وقال تيممنا مع رسول الله يَرْبِيِّهِ إلى المناكب وكان ذلك لعموم قوله [ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ] ولم ينكره عليه أحد من جهة اللغة بل هو كان من أهل اللغة فكان عنده أن الاسم للعضو إلى المنكب فثبت بذلك أن الاسم يتناولها إلى المنكب وإذاكان الإطلاق يقتضى ذلك ثمم ذكر التحديد فجعل المرافق غاية كان ذكره لها لإسقاط ماوراءها من وجهين أحدهما أن عموم اللفظ ينتظم المرافق فيجب استعماله فيها إذ لم تقم الدلالة على سقوطها والثانى أن الغاية لمـــا كانت قد تدخل تارة ولا تدخل أخرى والموضع الذى دخلت الغاية فيه قوله تعالى [ولاتقر بوهن حتى يطهرن] ووجود الطهر شرط في الإباحة وقال [ حتى تنكح زوجا غيره ] ووجوده شرط فيه وإلى وحتى جميعاً للغاية والموضع الذي لا تدخل فيه نحو قوله [ ثم أتموا الصيام إلى الليل ] والليل خارج منه فلماكان هذا هكذا وكان الحدث فيه يقينا لم يرتفع إلا بيقين مثله وهو وجود غسّل المرفقين إذكانت الغاية مشكوكاً فيها وأيضاً روى جابر بن عبد الله أن النبي عَلِيٌّ كان إذا بلغ المرفقين في الوضوء أدار الماء عليهماو فعله ذلك عندنا على الوجوب لوروده مورد البيآن لأن قوله تعالى [ إلى المرافق ] لما احتمل دخول المرافق فيه واحتمل خروجها صاربحملا مفتقرآإلى البيان وفعل النبى عَلِيٌّ إذا ورد على وجه البيان فهو على الوجوب والذى ذكرنا من دخول المرافق في الُوضوء هو قول أصحابنا جميعاً إلا زفر فإنه يقول إن المرافق غير داخلة في الوضوء وكذلك الكعبان على هذا الخلاف ﴿ وقوله تعالى [ وامسحو أ برؤسكم ] قال أبو بكر اختلف الفقها. في المفروض من مسح الرأس فروى عن أصحابنا فيه روّايتان إحداهما ربع الرأس والأخرى مقدار ثلاثة أصابع ويبدأ بمقدم الرأس وقال الحسن بن صالح يبدأ بمؤخر الرأس وقال الأوزاعى واللَّيث يمسح مقدم الرأس وقال مالك الفرض مسح جميع الرأس وإن ترك القليل منه جاز وقال الشافعي الفرض مسح بعض رأسه ولم يحد شيئاً وقوله تعالى ﴿ وامسحوا برؤ سكم ] يقتضى مسح بعضه وذلك لأنه معلوم أن هذه الادوات موضوعة لإفادة المعانى فمتى أمكننا استعبالها على فرائدمضمنة بها وجب استعمالها على ذلك وإنكان قد يجوز دخولها فى بعض المواضع صلة للـكلام وتـكمون ملغاة نحو من هي مستعملة على معان منها التبعيض ثم قد تذخِّل في السكلام وتكون

ملغاة وجودها وعدمها سواءومتي أمكننا استعمالها على وجه الفائدة وماهي موضوعة له لم يجزلنا ألغاؤها فقلنا من أجل ذلك إن الباء للتبعيض وإن جاز وجودها في الكلام على أنها ملغاة ويدل على أنها للتبعيض أنك إذا قلت مسحت يدى بالحائط كان معقولاً مسحما ببعضه دون جميعه ولوقلت مسحت الحائط كان المعقول مسحه جميعه دون بعضه فقد وضح الفرق بين إدخال الباء وبين إسقاطها في العرف و اللغة فوجب إذاكان ذلك كذلك أن تحمل قوله [ وامسحو ا برؤسكم ] على البعض حتى نكون قد وفينا الحرف حظه من الفائدةوأن لانسقطه فتكون ملغاة يستوىدخولها وعدمها والباء وإن كانت تدخل الإلصاق كقوله كتبت بالقلم ومررت بزيد فإن دخولها الإلصاق لاينافى كونها مع ذلك للتبعيض فنستعمل الأمرين فنكون مستعملا للإلصاق في البعض المفروض طُهَارته ه ويدل على أنها للتبعيض ما روى عمر بن على بن مقدم عن إسماعيل بن حماد عن أبيه حماد عن إبرهيم في قوله تعالى | والمسحو ابرؤسكم |قال إذا مسح ببعض الرأس أجزأه قال ولوكانت امسحوا رؤسكم كان مسح الرأس كله فأخبر إبراهيم أن الباء للتبعيض وقد كان من أهل اللغة مقبول القول فيها ويدل على أنه قد أريد بها التبعيض في الآية اتفاق الجميع على جواز ترك القليل من الرأس في المسح والاقتصار على البعض وهذا هو المتعمال اللفظ على النبعيض وقول مخالفنا بإيجاب مسَّح الأكثر لايعصمه من أَنْ يَكُونَ مُسْتَحِمَلًا للفَظَ عَلَى السِّعِيضِ إلا أنه زعم أن ذلك البعض ينبغي أن يكون المقدار الذي ادعاه وإذا ثبت أن المراد البعض باتفاق الجميع احتاج إلى دلالة في إثبات المقدار الذي حده ۽ فإن قيل لو كانت الباء للتبعيض لما جاز أن تقول مسحت رأسي كله كا لا تقول مسحت ببعض رأسي كله ، قيل له قد بينا أن حقيقتها ومقتضاها إذا أطلقت التبعيض مع احتمال كونها ملغاة فإذا قال مسحت برأسي كله علمنا أنه أراد أن تكون الباء ملغاة وإذا لم يقل ذلك فهي محمو لة على حقيقتها التبعيض وقدتو جد صلة الكلام فتكون ملغاة في نحو قوله تعالى [ مالـكم من إله غيره \_ ويغفر لكم من ذنو بكم | ولا يجب من أجل ذلك أن نجعلما ملغاة فى كل موضع إلا بدلالة م وقد روى نحو قولنا فى جواز مسح بعض الرأس عن جماعة من السلف منهم ابن عمر روى عنـــه نافع أنه مسح مقــدم رأسه وعن عائشة مثل ذلك وقال الشعبي أي جانب رأسك مسحت أجر أك وكذلك قال

إبراهيم ، ويدل على صحة فرل الفائلين بفرض البعض ماحدثنا أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي قال حدثنا إبراهيم الحربي قال حدثنا محد بن الصباح قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس عن ابن سيرين قال أخبر نى عمرو بن وهب قال سمعت المغيرة بن شعبةً يقول خصلتان لاأسأل عنهما أحداً بعد ماشهدت من رسول الله يرتيز إناكنا معه في سفر فنزل لحاجته ثم جاء فتوضأ ومسح على ناصيته وجانبي عمامته وروى سليمان التيمى عن بكر بن عبدالله المزنى عن ابن المغيرة عن أبيه أن رسو لالله على مسح على الخفين ومسح على ناصيته ووضع يده على العيامة أو مسح على العيامة وحدثنا عبيد الله بن الحسين قال حدثنا محمد بن سلّيمان الحضر مي قال حدثنا كر دوس بن أبي عبد الله قال حدثنا المعلى بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عطاءعن ا بن عباس قال تو ضأ رسول الله عَلِيْتُهِ فَسَحِرَ أُسَهُ مُسَحَةً وَاحَدَةً بِينَ نَاصِيتُهُ وَقَرَ نَهُ (١) فَتُبَتُّ بِمَا ذَكُرَ نَا مَن ظَاهِرِ الكِتَابِ والسنة أن المفروض مسم بعض الرأس فإن قيل يحتمل أن يكون النبي عَلِيِّهِ إنما اقتصر على مسح الناصية لضرورة أوكان وضوء من لم يحدث قيل له إنه لوكان هناك ضرورة لنقلت كمَّا نقل غيره وأماكو نه وضوء من لم يحدث فإنه تأويل ساقط لآز في حديث المغيرة ا بن شعبة أن النبي عَمِيْكِ قضى حاجته ثم تو ضأ ومسح على ناصيته ولو ساغ هذا النَّاويل في مسح الناصية لساغ في المسح على الخفين حتى يقال إنه مسح لضرورة أوكان وضوء من لم يحدث ه واحتج من قال بمسح الجميع بما روى عن النبي برائج أنه مسح مقدم رأسه ومؤخره قال فلو كان المفروض بعضه لما مسح النبي ﷺ جميعه ولوجب أن يكون من مسحجميع رأسه متعدياً وقدروي عن النبي يَرْاتِي أنه توضأ ثلاثاً ثلاثاً وقال منزاد فقد اعتدى وظلم ه فيقال له لا يمتنع أن يكون المفروض البعض والمسنون الجميع كما أن المفروض في الأعضاء المغسولة مرة والمسنون ثلاثاً فلا يكون الزائد على المفروض معتدياً إذا أصاب السنة وكما أن المفروض من المسح على الخفين هو بعض ظاهرهما ولو مسح ظاهرهما وباطنهما لم يكن معتدياً وكما أن فرض القراءة على قولنا آية وعلى قول مخالفينا فاتحة الكنتاب والمسنون عند الجميع قراءة فاتحة الكنتاب وشيء معها والمفروض من غسل الوجه ظاهره والمسنون غسل ذلك والمضمضة والاستنشاق والمفروض مسح

<sup>(</sup> ۲ ) قوله وقرنه أي جانب رأسه .

الرأس والمسنون مسح الا ّذنين معه وكمايقول مخالفنا إن المفروض من مسح الرأس هو الا كثر وإن ترك القلَّيل جائز ولومسح الجميع لم يكن متعديا بلكان مصيباً كذلك نقو ل إن المفروض مسح البعض والمسنون مسح الجميع وإنما قال أصحابنا إن المفروض مقدار ثلاثة أصابع في إحدى الروايتين وهي رواية الأصل وفي رواية لحسن بن زياد الربع فإن وجه تقدير ثلاث أصابع أنه لما ثبت أن المفروض البعض بما قدمنا وكان ذلك البعض غير مذَّكُور المقدار في الآية احتجنا فيه إلى بيان الرسول ﷺ فلســـاروي عن النبي يَرْالِيُّهِ أَنه مسح على ناصيته كان فعله ذلك واراد مورد البيان و فعل النبي يَرْالِيُّهِ إذا وردعلي وجه البيآن فهو على الوجوبكفعله لاعداد ركعات الصلاة وأفعالها فقدروا الناصية بثلاث أصابع وقد روى عن ابن عباس أنه مسح بين ناصيته وقرنه ﴿ فَإِنَّ قيل فقد روى أنه مسح رأسه بيديه أقبل بهما وأدبر فينبغى أن يكون ذلك واجبآ ي قيل له معلوم أن النبي بَرْكِ لا يترك المفروض وجائز أن يفعل غير المفروض على أنه مسنون فلما روى عنه الاقتصار على مقدار الناصية في حال وروى عنه استيعاب الرأس في أخرى استعملنا الخبرين وجعلنا المفروض مقدار الناصية إذلم يروعنه أنه مسح أقل منها ومازاد عليها فهو مسنون وأيضاً لوكان المفروض أقل من مقدار الناصية لاقتصر النبي يَزْلِيُّهِ في حال بياناً للمقدار المفروض كم اقتصر على مسح الناصية في بعض الا حوال فلما لم يُثبت عنه أقل من ذلك دل على أنه هو المفروض فإن قيل لوكان فعله ذلك على وجه البيان لوجب أن يكون المفروض موضع الناصية دون غيره من الرأسكا جعلتها بيانآ للقدار ولم تجز أقل منها فلما جاز عند الجميع من القائلين بجو از مسح بعض الرأس ترك مسح الناصية إلى غيرها من الرأس دل ذلك على أن فعله ذلك غير موجب للاقتصار على مقداره قيل لهقد كان ظاهر فعله بقتضى ذلك لو لاقيام الدلالة على أن مسح غير الناصية من الرأس بقوم مقام الناصية فلم يوجب تعيين الفرض فيها وبق حكم فعله في المقدار على ما اقتضاد ظاهر بيانه بفعله فإنَّ قبل لما كان قوله تعالى [وامسحوا برؤسكم مقتضيا مسح بعضه فأي بعض مسحه منه و جب أن يجزيه بحكم الظاهر قيل له إذا كان ذلك مضجهو لا صار بحملاولم يخرجه ماذكرت منحكم الإجمال ألا ترى أن قوله تعالى إخذ من أموالهم صدقة إوقوله [وآتوا الزكاة |وقوله [يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيــل

الله كلما بحملة لجهالة مقاديرها في حال ورودها وأنه غير جائز لأحد اعتبار مايقع عليــه الاسم منها فكذلك قوله تعالى [ برؤسكم | وإن اقتضى البعض فإن ذلك البعض لماكان بجمولًا عندنا وجب أن يكون مجملًا موقوف الحكم على البيان فما ورد عن النبي ﷺ من فعل فيه فهو بيان مراد الله به و دليل آخر و هو أن سأثر أعضاء الوضوء لما كان المفروض منها مقدار وجب أن يكون كذلك حكم مسح الرأس لا نه من أعضاء الوضوء وهذا يحتج به على مالك والشافعي جميعاً لا "ن مالكا يوجب مسح الا "كثر ويجيز ترك القليل منه فيحصل المفروض مجمول المقدار والشافعي يقولكل ماوقع عليه اسم المسح جازوذلك بجهول القدروما قلنا من مقدار ثلاثة أصابع فهو معلوم وكذلك الربع في الرواية الا ُخرى فهو موافق لحكم أعضاء الوضوء من كون المفروض منها معلوم القدر وقول مخالفينا على خلاف المفروض من أعضاء الوضوء ويجوز أن نجعل ذلكًا بتداء دليل في المسألة منغيراعتبارله بمقدار الناصية وذلك بأن نقول لما وجب أن يكون المفروض في مقدار المسح مقدراً اعتباراً بسائر أعضاء الوضوء ثم لم يقدره أحد بغير ما ذكرنا من مقدار ثلاثة أصابع أو مقدار ربع الرأس وجب أن يكون هـذا هو المفروض من المقدار ﴿ فإن قيل ما أنكرت أن يكون مقدراً بثلاث شعرات ، قيل له هذا محاللا أن مقدار تلاث شعرات لا يمكن المسح عليه دون غيره وغير جائز أن يكون المفروض ما لا يمكن الاقتصار عليه وأيضاً فموقياس على المسح على الخفين لما كانمقدراً بالأصابع وبه وردت السنة وهو مسح بالماء وجب أن يكون مسح الرأس مثله وأماوجه رواية من روى الربع فهو أنه لما ثبت أن المفروض البعضوأن مسح شعرة لايجزى وجباعتبار المقدار الذي يتماوله الاسم عند الإطلاق إذا أجرى على الشخص وهو الربع لأنك تقول رأيت فلانا والذى يليك منه الربع فيطلق عليه الاسم فلذلك اعتبروا الربع واعتبروا أيضاً في حلق الرأس الربع لا خلاف بينهم فيه أنه يحلُّ به المحرم إذا حلقه ولا يحل عند أصحابنا بأقل منه فلذلك بو جبون به ما إذا حلقه في الإحرام ، واختلف الفقهاء في مسح الرأس بأصبع واحدة فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد لا يجوز مسحه بأقل من ثلاث أصابع وإن مسحه بأصبع أو أصبعين ومدها حتى يكون الممسوح مقدار ثلاثة أصابع لم يجز وقال الثورى وزفر والشافعي يجزيه إلا أن زفر يعتبر الربع والأصل في ذلك أنه لا يجزى في

مفروض المسح نقل الماء من موضع إلى موضع وذلك لأن المقصد فيه إمساس الماء الموضع لا إجراؤه عليه فإذا وضع أصبعاً فقد حصل ذلك الماء بمسوحاً به فغير جائز مسح موضع غيره به وليس كذلك الأعضاء المغسو لة لأنه لو مسحها بالماء ولم يجره عليها لم يجزه فلا يحصل معنى الغسل إلا بجريان الماء على العضو وانتقاله من موضع إلى موضع فلذلك لم يكن مستعملا بحصوله من موضع وانتقاله إلى غيره من ذلك العضو وأما المسح فلو اقتصر فيه على إمساس الماء الموضع من غير جرى لجاز فلما استغنى عن إجرائه على العضو في صحة أداء الفرض لم يجز نقله إلى غيره فإن قيل فلو صب على رأسه ماء وجرى عليه حتى استوفى منه مقدار ثلاثة أعابع أجزى عن المسح مع انتقاله من موضع إلى غيره فهلا أجزته أيضاً إذا مسح بإصبع واحدة ونقله إلى غيره وأيل له من قبل أن صب غيره فهلا أجزته أيضاً إذا مسح بإصبع واحدة ونقله إلى غيره وأيما إذا وضع أصبعه عليه فهذا مسح فلا يجوز أن يمسح بها موضعاً غيره وأيضاً فإن الماء الذي يجرى عليه بالصب والغسل يتسع المقدار المفروض كله وما على أصبع واحدة من الماء لا يتسع عليه بالصب والغسل يتسع المقدار المفروض كله وما على أصبع واحدة من الماء لا يتسع عليه فهذا مستعملا في غيره فلا يجوز له ذلك .

# بآب غسل الرجلين

قال الله تعالى إو المسحوا برؤ سكم وأر جلكم إلى الكعبين إقال أبو بكر قرأ ابن عباس والحسن وعكر مة وحمزة وابن كثير إو أرجلكم إبالخفض و تأولوها على المسح وقرأ على وعبد الله بن مسعود وابن عباس فى رواية وإبراهيم والضحاك ونافع وابن عامر والكسائى وحفص عن عاصم بالنصب وكانوا يرون غسلها واجباً والمحفوظ عن الحسن البصرى استيعاب الرجل كلها بالمسح ولست أحفظ عن غيره بمن أجاز المسح من السلف هو على الاستيعاب أو على البعض وقال قوم يجوز مسح البعض ولا خلاف بين فقهاء الأمصار فى أن المراد الغسل وهاتان القراء تان قد نول بهما القرآن جميعاً و نقلتهما الأمة تلقياً من رسول الله على ولا يختلف أهل اللغة أن كل واحدة من القراء تين محتملة المسح بعطفها على المغسول من الأعضاء وذلك بعطفها على الرأس ويحتمل أن يراد بها الغسل بعطفها على المغسول من الأعضاء وذلك بعطفها على الرأس ويحتمل أن يراد بها الغسل بعطفها على المغسول من الأعضاء وذلك بعطفها على الراب ويحتمل أن يكون مراده فاغسلوا أرجلكم ويحتمل أن يكون مراده فاغسلوا أربط كم المناسبة ويوني المناسبة ويفيا المناسبة ويوني ويوني المناسبة ويونية ويوني ويوني ويوني ويوني ويوني ويونية ويوني ويونية ويوني ويونية ويوني ويوني ويونية ويون

معطوفًا على الرأس فيراد بها المسلح وإنكانت منصوبة فيكون معطوفًا على المعنى لاعلى اللفظ لأن المسوح به مفعول به كقول الشاعر .

معاوية إننا بشر فاسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا

فنصب الحديد وهو معطوف على الجبال بالمعنى ويحتمل قراءة الخفض أن تكون معطوفة على الرأس فيراد به المسح ويحتمل عطفه على الغسل ويكون مخفوضاً بالمجاورة كقوله تعالى [يطوف عليهم ولدان مخلدون] ثم قال [وحور عين] فخفضهن بالمجاورة وهن معطوفات في المعنى على الولدان لأنهن يطفن ولا يطاف بهن وكما قال الشاعر:

فهل أنت إن ماتت أتانك راكب إلى آل بسطام بن قيس فخاطب فخفض خاطباً بالمجاورة وهو معطوف على المرفوع من قوله راكب والقوافى مجرورة ألا ترى إلى قوله :

فنل مثلها فى مثلهم أو فلمهم على دارمى بين ليلى وغالب

فثبت بما وصفنا احتمال كل واحد من القراء تين للسمح والفسل فلايخلو حينئذ القول من أحد معان ثلاثة إما أن يقال إن المرادهما جميعاً مجموعان فيمكون عليه أن يمسح ويفسل فيجمعهما أوأن يكون أحدهما على وجه النخبير يفعل المتوضىء أيهما شاء ويكون ما يفعله هو المفروض أو يكون المراد أحدهما بعينه لا على وجه النخبير وغير جائزان يكونا هما جميعاً على وجه النخبير إذ ليس في الآية ذكر التخبير ولادلالة عليه ولوجاز إثبات أحدهما على وجه التخبير في الآية ذكر التخبير ولادلالة عليه ولوجاز إثبات التخبير مع عدم لفظ الجمع فيظل التخبير والجمع لم يبق إلا أن يكون المراد أحدهما لاعلى وجه التخبير ما وصفنا وإذا انتفى التخبير والجمع لم يبق إلا أن يكون المراد الغسل دون المسح اتفاق الجميع على أنه إذا غسل فقد أدى فرضه وأتى بالمراد وأنه غير ملوم على ترك المسح واحد من المعنيين مع اتفاق الجميع على أن المراد أحدهما صار في حكم المجمل المفتقر واحد من المعنيين مع اتفاق الجميع على أن المراد أحدهما صار في حكم المجمل المفتقر واحد من المعنيين مع اتفاق الجميع على أن المراد أحدهما صار في حكم المجمل المفتقر الله تعالى وقد ورد البيان عن الرسول على الفسل قولا وفعلا فأما وروده من جمة الله تعالى وقد ورد البيان عن الرسول على الفسل قولا وفعلا فأما وروده من جمة الله تعالى وقد ورد البيان عن الرسول على الفسل قولا وفعلا فأما وروده من جمة

الفعل فهو ما ثبت بالنقل المستفيض المتواتر أن النبي عراقيم غسل رجليه في الوضوء ولم يختلف الاُمة فيه فصار فعله ذلك واراد مورد البيان وفعله إذا ورد على وجه البيان فهو على الوجوب فثبت أن ذلك هو مراد الله تعالى بالآية وأما من جهــة القول فمــا روى جابر وأبو هريرة وعائشة وعبد الله بن عمر وغيرهم أن الني عَلِيَّةٍ رأى قوما تلوح أعقابهم لم بصبها الماء فقال ويل للأعقاب من النار اسبغوا الوضوء وتوضأ النبي عَلَيْتُهُ مرة مرة فغسل رجليه وقال هـذا وضوء من لا يقبل الله له صلاة إلا به فقوله ويل للاعقاب من النار وعيد لا يجوز أن يستحق إلا بترك الفرض فهذا يوجب استيعاب الرجل بالطهارة ويبطل قول من يجيز الاقتصارعلي البعض وقوله يراتج اسبغوا الوضوء وقوله بعد غسل الرجلين هذا وضوء من لايقبل الله له صلاة إلا به يوجب استيعابهما بالغسل لأن الوضوء اسم للغسل يقتضي إجراء الماء على الموضع والمسح لايقتضي ذلك وفى الخبر الآخر أخبار أن الله تعالى لا يقبل الصلاة إلا بغسلهما وأيضاً فلوكان المسح جائزاً لما أخلاه النبي عليه من بيانه إذكان مراد الله في المسحكموفي الغسل فكان يجب أن يكون مسحه في وزنَّ غسله فلما لم يرد عنه المسح حسب وروده في الغسل ثبت أن المسم غير مراد وأيضاً فإن القراءتين كالآيتين في آحداهما الغسل وفي الآخرى المسم لاحتمالهما للمعنيين فلو وردت آيتان إحداهما توجب الغسل والآخرى المسح لماجآز ترك الغسل إلى المسح لأن في الغسل زيادة فعل وقد اقتضاه الأمر بالغسل فكان يكون حينئذ يجب استعمالهما على أعمهما حكماً وأكثرهما فائدة وهو الغسل لآنه يأتى على المسمح والمسم لا ينتظم الغسل وأيضاً لما حدد الرجلين بقوله تعالى [ وأرجلكم إلى الكعبين ] كما قال [ وأيديكم إلى المرافق] دل على استيعاب الجميع كما دل ذكر الأيدى إلى المرافق على استيعابهما بالغسل ، فإن قبل قد روى على وابن عباس عن النبي عَالِيِّ أنه توضأ ومسمح على قدميه ونعليه ، قيل له لايجوز قبول أخبار الآحاد فيه من وجهين أحدهما لما فيه من الاعتراض به على موجب الآية من الغسل على ما قد دللنا عليه والثاني أن أخبار الآحاد غيرمقبولة في مثله لعموم الحاجة إليه وقدروي عن على أنهقرأ [وأرجلكم] بالنصب وقال المرا دالغسل فلوكان عنده عن النبي عليت جواز المسح والاقتصار عليه دون الغسل الما قال إن مراد الله الغسل وأيضاً فإن الحديث الذي روى عن على في ذلك قال

فيه عن النبي عَلِيَّةٍ هذا وضوء من لم يحدث وهو حديث شعبة عن عبد الملك بن صيسرة عن النزال بن سبرة أن علياً صلى الظهر ثم قعد في الرحبة فلما حضرت العصر دعا بكوز من ما، فغسل يديه ووجه وذراعيه ومسح برأسه ورجليه وقال هكذا رأيت رسول الله على فغسل يديه وقال هذا وضوء من لم يحدث ولا خلاف في جواز مسح الرجليز في وضوء من لم يحدث وأيضاً لما احتملت الآية الغسل والمسح استعملناها على الوجوب في أن الحالين الغسل في حال ظهور الرجلين والمسح في حال لبس الحفين ما فإن قبر لما سقط فرص الرجل في حال التيمم كما سقط الرأس دل على أنها محسوحة غير مغسولة قبل له فهذا يوجب أن لا يكون الغسل مراداً ولاخلاف أنه إذا غسل فقد فعل المهر و ضروا تختلف الأمة أيضاً في نقل الغسل عن النبي عَيِّقٍ وأيضاً فإن غسل البدن كله يسمقط في الجنابة إلى التيمم عند عدم الما، وقام التيمم في هذين العضوين مقام غسل سئر الأعضا. كذلك جائز أن يقوم مقام غسل الرجلين وإن لم يجب التيمم فيها .

فصل وقد اختلف في الكعبين ماهما فقال جهور أصحابنا وسائر أهل العلم الناتئان مفصل القدم والساق وحكى هشام عن محمد أنه مفصل القدم الذي يقع عليه عقد الشراك على ظهر القدم والصحيح هو الأول لأن الله تعالى قال إوارجلكم إلى الكعبين افدل ذلك أن في كل رجل كعب واحد لقال إلى الكعبين فلا فدل ذلك أن في كل رجل كعب واحد لقال إلى الكعبين قال تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلو بكم الماكان لكل واحد قلب واحد أضافهما إلى الا رجل بلفظ التثنية دل على أن في كل رجل كعبين ويدل عليه أيضاً ماحد ثنا من لا أتهم قال حدثنا عبدالله بن محمد بن شير ويه قال حدثنا إسحان ويدل عليه أي المحمد بن شاد ويدل عبد الله الحارة بن عبد الله الحارة بن عبد الله الحارة بن عبد الله الحارة وعليه جة عن طارق بن عبد الله الحارة والا الله الله تقلحوا ورجل يتبعه ويرميه بالحجارة وقداً دمى عرقوبيه وكعبيه وهو يقول يا أيها الناس لا تطيعو وفإنه كذاب فقلت من هذا وقداً دمى عرقوبيه وكعبيه وهو يقول يا أيها الناس لا تطيعو وفإنه كذاب فقلت من هذا المذى تتبعه ويرميه بالحجارة فقالوا ابن عبد المطلب قلت فن هذا الذي يتبعه ويرميه بالحجارة قالوا هذا عبد المون أبو لهب وهذا يدل على أن الكعب هو العظم الناتي، في جانب القدم لأن الرمية إذا كانت من وراء الماشي لا يضرب ظهر القدم قال وحدثنا عبد الله بن محد بن شيرويه قال أخبر أ

وكيع قال حدثنا زكريا ابن أبى زائدة عن القاسم الجدلىقال سمعت النعمان بن بشير يقول قال رسول الله مخطيع للسوون صفو فكم أو ليخالفن الله بين قلو بكم أو وجو هكم قال فلقد رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه وهذا يدل على أن الكعب ماوصفنا والله أعلم .

# ذكر الخلاف فى المسح على الخفين

قال أصحابنا جميعاً والثوري والحسن بن صالح والأوازعي والشافعي يمسح المقيم على الخفين يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها وروى عن مالك والليث أنه لاوقت للسح على الخفين إذا أدخل رجليه وهماطاهرتان يمسح مابداله قال مالك والمقيم والمسافر فى ذلك سواء وأصحابه يقولون هذا هو الصحيح من مذهبه وروى عنه ابن القاسم أن المسافر يمسح ولا يمسح المقيم وروى ابن القاسم أيضاً عن مالك أنه المسح على الخفين م قال أبو بكر قد ثبت المسح على الخفين عن النبي عَلِيِّ من طريق التواتر والاستفاضة من حيث يوجب العلم ولذلك قال أبويوسف إنما يجوزنسخ القرآن بالسنة إذاوردت كورود المسح على الخفين في الاستفاضة وما دفع أحد من الصحابة من حيث نعلم المسح على الخفين ولم يشك أحد منهم فى أن النبي ﷺ قدمسح وإنماا ختلف فىوقت مسحه أكان قبل نزول المائدة أو بعدها فروى المسح موقتاً للمقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها عن النبي يراقح وعمروعلى وصفوان بن عسال وحزيمة بنثابت وعوفبن مالكوابن عباس وعائشة ورواه عن النبي مُرَاتِينٍ غير موقت سعد بن أبي وقاص و جرير بن عبد الله البجلي وحذيفة ابن اليمان والمغيرة بن شعبة وأبو أيوب الانصاري وسهل بن سعد وأنس بن مالك وثوبان وعمرو بن أمية عن أبيه وسليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي عليه وروى الأعمش عن إبراهيم عن همام عن جرير بن عبد الله قال قال رأيت رسول الله علي توضأ و مسح على خفيه قال الاعمش قال إبراهيم كانوا معجبين بحديث جرير لانه أسلم بعد نزول المائدة ولماكان ورود هذه الأخبار على الوجه الذى ذكرنا من الاستفاضة مُع كثرةعدد ناقلها وامتناع التواطؤ والسهو والغفلة عليهم فيها وجب استعمالها مع حكم آلآية وقد بينا أن في الآية احتمالًا للمسح فاستعملناه في حال لبس الخفين واستعملنا الغسل في حال ظهور

و٢٣ \_ أحكام لث،

الرجلين فلا فرق بين أن يكون مسح النبي يَرْقِيُّ قبل نزول المائدة أو بعدها من قبل أنه إنكان مسح قبل نزول الآية فالآية مرتبة عليه غير ناسخةله لاحتمالها مايوجب موافقته من المسح في حال لبس الخفين ولانه لولم يكن فيها احتمال لموافقة الخبر لجاز أن تكون مخصوصة به فيكون الامر بالغسل خاصاً في حال ظهور الرجلين دون حال لبس الخفين وإن كانت الآية متقدمة للسح فإنما جاز المسح لموافقة مااحتملته الآية و لا يكون ذلك نسخاً ولكنه بيان للمرادبها وإنكان جائزاً نسخ الآية بمثله لتواتره وشيوعه ومنحيث ثبت المسح على الخفين ثبت التوقيت فيه للمقيم والمسافر على ما بينالان بمثل الاخبار الواردة في المسح مطلقاً ثبت التوقيت أيضاً فإن بطل التوقيت بطل المسح وإن ثبت المسح ثبت التوقيت ، فإن احتج المخالف في ذلك بمار وي عن عمر بن الخطاب أنهقال لعقبة بن عامر حين قدم عليه وقد مسح على خفيه جمعة أصبت السنة وبما روى حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن الحسن أنه سئل عن المسح على الخفين في السفر فقال كنا نسافر مع أصحاب رسول الله مالي فلا يوقتون ، قيل له قد روى سعيد بن المسيب عن عمر أنه قال لا بنه عبدالله حين أنكر على سعد المسح على الخفين يابني عمك أفقه منك للمسافر ثلاثة أيام ولياليها وللمقيم يوم وليلة وسويد بن غفلة عن عمر أنه قال ثلاثة أيام ولياليها للمسافر ويوم وليلة للمقيم وقد ثبت عن عمر التوقيت على الحد الذي بيناه فاحتملأن يكون قوله مَا لِلهِ لعقبة حين مسح على خفيه جمعة أصدت السنة يعني أنك أصدت السنة في المسح وقوله إنه مسح جمعة إنما عنى به أنه مسح جمعة على الوجه الذي يجوزعليه المسحكما يقول القائل مسحع شهراً على الخفين و هو يعني على الوجه الذي يجو زفيه المسح لأنه معلوم أنه لم يرد به أنه مسح جمعة دائماً لايفتر وإنما أراد به المسح في الوقت الذي يحتاج فيه إلى المسح كذلك إنماأته ادالوقت الذي بجوزفيه المسح وكما تقول صليت الجمعة شهراً بمكة والمعنى فى آلاوقات التي يجوز فيها فعل الجمعة وأما قول الحسن أن أصحاب النبي يتابيج الذين سافر معهم كانوا لا يوقتون فإنه إنما عني به والله أعلم أنهم ربما خلعوا الخفاف فيما بين يومين أو ثلاثة وأنهم لم يكونوا يداومون على مسح الثلاث حسبها قد جَرَت به العادة من الناس إنهم ليسوأ يكادون يتركون خفافهم لاينزعون ثلاثآ فلا دلالة فيمه على أنهم كانوا يمسحون أكثر من ثلاث فإن قيـل في حديث خريمة بن ثابت عن رسول الله علي أنه قال المسح على

الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليها وللمقيم يوم وليلة ولو استزدناه لزادنا وفى حديث أبي ا بن عمارة أنه قال يارسول الله أمسح على الخفين قال نعم قال يوماً قال ويومين قال و اللاثة قال نعم و ما شنت وفي حديث آخر قال حتى بلغ سبعًا ، قيل له أماحديث خزيمة وما قيل فيــه ولواستزدناه لزادنا فإنما هو ظن من الرَّاوي والظن لايغني من الحق شيئاً وأما حديث أبى بن عمارة فقد قيل إنه ليس بالقوى وقد اختلف في سنده ولو ثبتكان قوله وما شئت على أنه يمسح بالثلاث ماشاء وغير جائز الاعتراض على أخبار التوقيت بمثل هذه الا خبار الشاذة المحتملة للمعانى مع استفاضة الرواية عن النبي يرايج بالتوقيت فإن قيل لما جاز المسح و جب أن يكون غير مو قت كمسح الرأس ، قيل له لاحظ للنظر مع الا مر فإنكانت أخبار التوقيت ثابتة فالنظر معما سأقط وإنكانت غير ثابتة فالكلام حينتذ ينبغي أن يكون في إثباتها وقد ثبت التوقيت بالا خبار المستفيضة من حيث لا يمكن دفعها وأيضاً فإن الفرق بينهما ظاهر من طريق النظروهو أن مسح الرأس هو المفروض في نفسه وليس ببدل عن غيره والمسح على الخفين يدل عن الغسل مع إمكانه من غير ضرورة فلم يجز إثباته بدل إلا في المقدار آلذي ورد به التوقيت فإن قيل قد جازالمسح على الجبائر بغير توقيت وهو بدل عن الغسل قيل له أما على مذهب أبى حنيفة فهــذا السُّوال ساقط لاً نه لا يوجب المسح على الجبائر وهو عنده مستحب تركه لا يضر وعلى قول أبي يوسف ومحمد أيضاً لايلزم لا نه إنما يفعله عند الضرورة كالتيمم والمسح على الحفين جائز بغير ضرورة فلذلك اختلفا فإن قيل ما أنكرت أن يكون جواز المسح مقصوراً على السفر لأن الأخبار وردت فيه وأن لايجوز في الحضر لماروي أن عائشة سنلت عن ذلك فقالت سلوا علياً فإنه كان معه فى أسفاره وهذا يدل على أنه لم يمسح فى الحضر لان مثله لا يخنى على عائشة ، قيل له يحتمل أن تكون سئلت عن توقيت المسح للمسافر فأحالت به على على رضى الله عنه وأيضاً فإن عائشة أحد من روى توقيت المسح للمسافر والمقيم جميعاً وأيضاً فإن الا خبار التي فيها توقيت مسح المسافر فيها توقيته للَّـقيم فإن ثبت للمسافر ثبت للمقيم \* فإن قيل تواترت الا مُخبار بعُسله في الحضر وقوله ويلُ للعراقيب من النار قيل له إنما ذلك في حال ظهور الرجلين ﴿ فإن قيل جائز أن يختص حال السفر بالتحفيف دون حال الحضركالقصر والتيمم والإفطار ۽ قبل له لم نبح المسح للمقيم ولا للمسافر

قياساً وإنما أبحناه بالآثار وهي متساوية فيما يقتضيه من المسح في السفر والحضر فلا معنى للمقايسة واختلف الفقهاء أيضاً في المسح من وجه آخر فقال أصحابنا إذا غــــل رجليه ولبس خفيه ثم أكمل الطهارة قبل الحدث أجزأه أن يمسح إذا أحدث وهو قول الثوري وروى عن مالك مثله وذكر الطحاوي عن مالك والشافعي أنه لايجزيه إلا أن يلبس خفيه بعد إكمال الطهارة ودليــل أصحابنا عموم قوله براي بمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها ولم يفرق بين لبسهقبل إكمال الطهارة وبعدها وروىالشعبى عن المغيرة بن شعبة أن النبي ﷺ توضأ فأهو بت إلى خفيــه لا نزعهما فقال مه فإنى أدخلت القدمين الخفين وهما طأهرتان فمسح عليهما وروىءن عمربن الخطاب قال إذا أدخلت قدميك الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما ومن غسل رجليه فقد طهرتا قبل إكمال طهارة سائر الا عضاء كما يقال غسل رجليه وكما يقال صلى ركعة وإن لم يتم صلاته وأيضاً فإن من لايجيز ذلك فإنما يأمره بنزع الحفين ثم لبسهما كذلك بقاؤهما في رجليه لحين المسح لا "ن استدامة اللبس بمنزلة ابتدائه ه واختلف في المسح على الجوربين فلم يجزه أبو حنيفة والشافعي إلا أن يكو نا مجلدين وحكى الطحاوي عن مالك أنه لا يمسح وإنكانا مجلدين وحكي بعض أصحاب مالك عنه أنه لا يمسح إلا أن يكو نا مجلدين كالخفين وقال الثورى وأبو يوسف ومحمد والحسن بن صالح يمسح إذاكانا ثخينين وإن لم يكونا بجلدين والا صلفيه أنه قد ثبت أن مرادا لآية الغسل على ما قدمنا فلو لم تردا لآثار المتواترة عن النبي ﷺ في المسح على الخفين لما أجزنا المسح فلما وردت الآثار الصحاح واحتجنا إلى استعمالها مع الآية استعملناها معما على موافقة الآية في احتمالها للمسح وتركنا الباقي علىمقتضى الآية ومرادها ولمالم ترد الآثار فى جو ازالمسح على الجوربين فى وزن ورودها فى المسح على الحفين بقيناحكم الغسل على مراد الآية ولم ننقله عنه ه فإن قيل روى المغيرة ابن شعبة وأبو موسى أن النبي علي مسح على جوربيه ونعليه قيل له يحتمل أنهما كانا بجلدين فلا دلالة فيه على موضع الخلاف إذليس بعموم لفظ وإنما هو حكاية فعل لا نعلم حاله وأيضاً يحتمل أن يكون وضوء من لم يحدثكما مسح على رجليه وقال هذا وضوء من لم يحدث ومن جهة النظر اتفاق الجميع على امتناع جو أز المسح على اللفافة إذ ليس فى العادة المشي فيهاكذلك الجوربان وأما إذاكانا مجلدين فهما بمنزلة الحفين ويمشي فيهما وبمنزلة

ألجر موقين ألا ترى أنهم قد اتفقوا على أنه إذاكان كله مجلداً جاز المسح ولا فرق بين أن يكونجميعه مجلداً أو بعضه بعد أن يكون بمنزلة الخفين في المشي والتصرف واختلف في المسم على العمامة فقال أصحابنا و مالك والحسن بن صالح والشافعي لا يجوز المسح على العمامة ولاعلى الخار وقال الثوري والأوزاعي يمسح على العمامة والدليل على صحة القول الا ول قوله تعالى إ فامسحوا برؤسكم إوحقيقته تقتضي إمساسه الماء ومباشرته وماسح العيامة غير ماسح برأسه فلاتجزيه صلاته إذا صلى به وأيضاً فإن الآثار متواترة في مسح الرأس فلوكان المسح على العهامة جائزاً لورد النقل به متو اتراً في وزن وروده في المسح على الحفين فلما لم يثبت عنه مسح العهامة من جمة التواتر لم يجز المسح عليها من وجهين أحدهما أنالآية تقتضي مسح آلرأس فغير جائز العدول عنه إلابخبر يوجبالعلم والثاني عموم الحاجة إليه فلا يقبل في مثله إلا المتواتر من الا خبار وأيضاً حديث ابن عمر عن النبي عَلِيَّةٍ أَنه توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لا يقبل الله له صلاة إلا به ومعلوم أنه مسح برأسه لا °ن مسح العمامة لا يسمى وضوء ثم نني جو از الصلاة إلا به و حديث عائشة الذي قدمنا أن النبي ﷺ توضأمرة مرة ومسح برأسه ثم قال هذا الوضوء الذي افترض الله علينا فأخبر أن مسح الرأس بالماء هو المفروض علينا فلا تجزى الصلاة إلا به \* وإن احتجوا بماروى بلال والمغيرة بن شعبة أن النبي بالله مسح على الحفين والعيامة وماروى راشد بن سعد عن ثو بان قال بعث رسول الله علي سرية فأصابهم البرد فلما قدمو اعلى النبي عَلِيَّةٍ أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين ﴿ قيل لهم هذه أخبار مضطربة الأسانيد وفيها رجال مجهولون ولو استقامت أسانيدها لمــا جاز الاعتراض بمثلها على الآية وقد بينا في حديث المغيرة بن شعبة أنه مسح على ناصيته وعمامته وفي بعضها على جانب عمامته وفى بعضها وضع يده على عمامته فأخبر أنه فعل المفروض فى مسم الناصية ومسح على العهامة وذلك جائز عندنا ويحتمل مارواه بلال مابين في حديث المغيرة وأما حديث ثو بأن فمحمول على معنى حديث المغيرة أيضاً بأن مسحوا على بعض الرأس وعلى العيامة والله أعلم .

### باب الوضوء مرة مرة

قال الله تمالى [ فاغسلوا وجوهكم ] الآية الذي يقتضيه ظاهر اللفظ غسلما مرة

واحدة إذ ليس فيها ذكر العدد فلايوجب تكزار الفعل فمن غسل مرة فقدأ دى الفرض وبه وردت الآثار عن النبي بيائيم منها حديث ابن عمرأن النبي بيليَّ توضأ مرة مرة وقال هذا الوضوء الذي افترضالله علينا وروى ابن عباس وجابرأن النبي ﷺ توضأ مرة مرة وقال أبورافع توضأ رسول الله عِنْ ثَلاثاً ثلاثاً ومرة مرة ﴿ قَالَ أَبُو بِكُرْفُا نَصَ الله تعالى عليه في هـذه الآية هو فرض الوضوء على مابيناه وفيه أشياء مسنولة سنها رسول الله ﷺ وهو ما حدثنا عبد الله بن الحسن قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا خالد بن علقمة عن عبد الخيرقال دخل على الرحبة بعد ماصلي الفجر فجلس في الرحبة ثم قال لغلامه إيتني بطهور فأتاه الغلام بإناء وطست قال عبد الخير ونحن جلوس ننظر إليه فأخذ بيده اليمني الإناء فأكفاه على يده اليسرى ثم غسل كفيه ثم أخذ بيده اليمني الإناء فأفرغ على يده اليسرى فغسل كفيه ثلاث مرات ثم أدخل يده اليمني الإناء فلما ملأكفه تمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى فغسل ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليني إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاث مرات ثم أدخل يديه الإناء حتى غمرهما بالماء ثم رفعهما بما حملتا شممسح رأسه بيده كلتيهما شم صب بيديه اليمني على قدمه اليمني شم غسلها بيده البسرى ثلاث مرات ثم صب بيده اليني على قدمه اليسرى ثم غسلها بيده اليسرى ثلاث مرات ثم أخذ غرفة بكفه فشرب منه ثم قال من سره أن ينظر إلى طهور رسول الله عِلَيْتُهِ فَهٰذَا طَهُورَهُ وَهٰذَا الذِّي رَوَّاهُ عَلَى فَي صَفَّةً وَضُوءَ النَّى عِلَيْتُهُ هُومَذُهُب أَصَّابِنَا وذكر فيه أنه بدأ فأكفأ الإناء على يديه فغسلهما ثلاثآ وهوعند أصحابنا وسائر الفقهاء مستحب غيرواجب وإن أدخلهما الإناء قبل أن يغسلهما لم يفسد الماء إذا لم تكن فيهما نجاسة ويروى عن الحسن البصرى أنه قال منغمس يده فى إناء قبل الغسل أهراق الماء وتابعه على ذلك من لا يعتد به ويحكى عن بعض أصحاب الحديث أنه فصل بين نوم الليل ونوم النهار لأنه ينكشف في نوم الليل فلا يأمن أن تقع يده على موضع الاستنجاء ولا يُنكشف في نوم النهار ۽ قال أبو بكر والذي في حديث عليمن صفة وضوء رسول الله ﷺ يسقط هذا الاعتبار ويقتضي أن يكون ذلك سنة الوضوء لا أن علياً كرم الله وجمه صلى الفجر ثم توضأ ليعلمهم وضوء رسول الله ﷺ ففسل يديه قبل إدخالهما في

الإناءوقد روى عن النبي بَرَائِيِّ أنه قال إذا استيقط أحدكم من منامه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثاً فأنه لا يُدرى أين باتت يده قال محمد بن الحسن كانوا يستنجون بالا حجار فكان الواحد منهم لا يأمن وقوع يده في حال النوم على موضع الاستنجاء وهناك بلة من عرق أوغيره فتصيبها فأمر بالاحتياط مع تلك النجاسة التي عسى أن تكون قد أصابت يده من موضع الاستنجاء \* وقد اتفق الفقهاء علىالندب ومن ذكرنا قوله آنفاً فهو شاذ وظاهر الآية ينني إيجابه وهو قوله تعمالي [ إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق] فاقتضى الظاهروجوب غسلهما بعد إدخالهما الإناءومن أوجب غسلهما قبل ذلك فهو زائد في الآية ما ليس فيها وذلك لا يجوز إلا بنص مثله أو باتفاق والآية على عمومها فيمن قام من النوم وغيره \* وعلى أنه قد روى أن الآية نزلت فيمن قام من النوم وقد أطلقت جو از الغسل على سائر الوجوه وقد روى عطاء ابن يسارعن ابن عباس أنه قال لهم أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله ﷺ يتوضأ فدعا بإناء فيسه ماء فاغترف بيده البمني فتمضمض واستنشق ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليمني ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرى وذكر الحديث فأخبر في هذا الحديث أنه أدخل يده الإناء قبل أن يغسلها وهـ ذا يدل على أن غسل اليد قبل إدخالها الإناء استحباب ليس بإيجاب وإن ما في حديث على وحديث أبي هريرة في غسل البد قبل إدخالها الإناء ندب وحديث أبي هريرة في ذلك ظاهر الدلالة على أنه لميرد به الإيجاب وأنه أراد الاحتياط بما عسى أن يكون قدأصابت يده موضع الاستنجاء وهو قوله فإنه لا يدرى أين باتت يده فأخبر أن كون النجاسة على يده ليس بيقين ومعلوم أن يدهقد كانت طاهرة قبل النوم فهي على أصل طهارتها كمن كان على يقين من الطهارة فأمر الني مِرْتِيِّةٍ عند الشك أن يبني على يقين من الطهارة ويلغى الشك فدل ذلك على أن أمره إذا استيقظ من نومه يغسل يديه قبـل إدخالهما الإناء استحباب ليس بإيجاب وقد ذكر إبراهيم النخمىأن أصحاب عبدالله كانوا إذا ذكر لهم حديث أبي هريرة في أمر المستيقظ مر فومه يغسل يديه قبل إدخالهما الإناء قالوا إن أبا هريرة كان مهذاراً فما يصنع بالمهراس (١) وقال الأشجعي لأبي هريرة فما تصنع بالمهراس فقال أعوذ بالله من شركُ

<sup>﴿ ﴿ ﴾</sup> قُولُهُ بِالمهراسُ هُو صَغْرَةً مَنْقُورَةً تُسِعَ كُثِيراً مِنَ المَاءِ كِمَّا فِي النَّهَايَّةِ .

والذي أنكره أصحاب عبد الله من قول أبي هريرة اعتقاده الإيجاب فيه لأنه كان معلوما أن المهراس الذي كان بالمدينة قدكان يتوضأ منه في عهد رسول الله ﷺ و بعده فلم ينكره أحدولم يكن الوضو. منه إلا بإدخال اليدفيه فاستنكر أصحاب عبداً لله اعتقاد الوجوب فيه مع ظُهور الاغتراف منه باليد من غير نكير من أحد منهم عليه ولم يدفعوا عندنا روايته وإنما أنكروا اعتقاد الوجوب ه واختلف الفقهاء فى مسح الأذٰنين مع الرأس فقال أصحابنا هما من الرأس تمسحان معه وهو قول مالك والثوري والأوزاعي ورواه أشهب عن مالك وكذلك رواه ابن القاسم عنه وزاد وأنهما تمسحهما بماء جديد وقال الحسن بن صالح يغسل باطن أذنيه مع وجمه ويمسح ظاهرهما مع رأسه وقال الشافعي يمسحهما بماه جديد وهماسنة علىحيالهما لامن الوجهولا منالرأس ه والدليل على أنهما من الرأس وتمسحان معه ماحد ثنا عبيد الله بن الحسين قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عمر عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حو شبعن أبي أمامة أن رسو ل الله عِرْالِيَّةٍ توضأ فغسل كفيه ثلاثآ وطهر وجهه ثلاثآ وذراعيه ثلاثآ ومسح برأسه وأذنيه وقال الا ُّذَنَانَ مِنَ الرَّأْسِ ، وأُخبرِ نا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا أحمد بن النَّضر بن بحر قال حدثنا عامر بن سنان قال حدثنا زياد بن علاقة عن عبد الحكم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ﷺ الا ذنان من الرأس ما أقبل منهما وما أدبر وروى ابن عباس وأبو هريرة عن النبي عَلِيَّةِ مثله أيضاً ه أما الحديث الا ول فإنه يدل على صحة قولنا من وجهين أحدهما قولهأنه مسح رأسه وأذنيه وهذا يقتضي أن يكون مسح الجميع بماء واحدولا يجوز إثبات تجديد ما لهما بغير رواية والثانى قوله الا دنان من الرأس لا نه لا يخلو من أن يكون مراده تعريفنا موضع الا دنين من الرأس أو أنهما تابعتان له ممسوحتان معه وغير جائز أن يكون مراده تعريفنا موضع الأذنين لائن ذلك بين معلوم بالمشاهدة وكلام النبي ﷺ لا يخلو من الفائدة فثبت أنَّ المراد الوجه الثاني ، فإن قيــل يجوز أن يكونُ مرَّاده أَنْهُما ممسوحتان كالرأس « قيل له لا يجوز ذلك لا أن اجتماعهما في الحـكم لا يوجب إطلاق الحـكم بأنهما منه ألا ترى أنه غير جائز أن يقال الرجلان من الوجه من حيث كاننا مغسولتين كالوجه فثبت أن قوله الا دنان من الرأس إنما مراده أنهما كبعض الرأس وتابعتان له ووجه آخر وهو أن من بابها التبعيض إلا أن تقوم الدلالة

على غيره فقوله الا دنان من الرأس حقيقته إنهما بعض الرأس فو اجب إذا كان كذلك أن تمسحا معه بماء واحدكما يمسح سائر أبعاض الرأس وقد روى عن النبي عَرَاكُمُ أنه قال إذا مسح المتوضىء برأسه خرجت خطاياه من رأســه حتى تخرج من تحت أذنيه وإذا غ ل وجمه خرجت خطاياه من تحت أشفار عينيه فأضاف الأذنين إلى الرأس كماجعل العينين من الوجه ، فإن قبل روى عن النبي ﷺ أنه قال عشر من الفطرة خمس في الرأس فذكر منها المضمضة والاستنشاق ولم يدل ذلك على دخو لهما في حكم الرأس كذلك قوله الأذنان من الرأس قيل له لم يقل الفم و الا نف من الرأس و إنما قال خمس في الرأس فوصف ما يفعل من الخمس في الرأس ونحن نقول إن هــذه الجملة هو الرأس ونقول العينان في الرأس وكذلك الفم والأنف قال الله تعالى [ لووا رؤسهم ] والمراد هذه الجملة على أن ما ذكر ته هو لنا لأن النبي ﷺ لما سمى ماتشتمل عليه هذه الجملة رأساً فوجب أن تكون الأذنان من الرأس لاشتمال هذه الجلة عليهما وأن لا يخرج شيء منها إلا بدلالة ولما قال تعالى [وامسحوا برؤسكم وكان معلوما أنه لم يرد به الوَّجه وإن كان في الرأس وإنما أراد ما علا منه مما فوق الا ُذنين ثم قال عِلْيِتِي الا ُذنان من الرأسكان ذلك إخباراً منه بأنهما من الرأس الممسوح فإن قيل روى أن النبي ﷺ أُخذُهما ماء جديداً وروت الربيع بنت معوذ أن النبي مُلِيِّةٍ مسح برأسه وصدغيه ثم مسح أذنيه وهذا يقتضي تجديد الماء لهما قيل له أما قولك أنه أخذ لهما ماء جديداً فلا نعلمه روى من جهة يعتمد عليها ولو صح لم يدل على قو لك لا تنهما إذا كانتا من الرأس فالماء الجديد الذي أخذ لهما هو ألذي أخذه لجميع الرأس ولافرق بين قول القائل أخذ للأذنين ماء جديداً وبين قوله أخذ للرأس ماء جديداً إذا كانتا من الرأس والماء المأخو ذ للرأس هو الأذنيين وقول الربيع بنت معوذ مسح برأسه ثم مسح أذنيه لادلالة فيه على تجديد الماء الأذنيين لا ن ذكر المسح لا يقتضي تجديد الماء لهم لا أن اسم المسح يقع على هذا الفعل مع عدم الماء وهو مثل ماروى أنه مسح رأسه مرتين بماء وأحد أقبل بهما وأدبروقد علمنا أنه أقبل بهما وأدبر ولم يوجد ذلك تجديد الماء كذلك الا ُذنان إذ غير ممكن مدح الرأس مع الا ذنين في وقت واحدكما لا يمـكن مسح مقدم الرأس ومؤخره في حال واحدة فلا دلالة في ذكر مسح الا دنين بعد مسح الرأس على تجديد الماء لهما ذو رب الرأس فإن احتجوا بأن الذي يتخيج كان يقول فى سجوده سجدوجهى للذى خلقه وشق معهو بصره فجمل السمع من الوجه قيل له لم يرد بالوجه فى هذا الموضع العضو المسمى بذلك وإنما أراد به أن جملة الإنسان هو الساجد لله لا الوجه وهو كقوله تعالى [كل شيء هالك وجهه ] يعنى به ذاته وأيضاً فإنه ذكر السمع وليس الا ذنان هما السمع فلا دلالة فيه على حكم الا ذنين وقد قال الشاعر :

إلى هامة قد وقر الضرب سمعها وليست كأخرى سمعها لم يوقر

فأضاف السمع إلى الهامة ويدل على أنهما تمسحان مع الرأس على وجه التبع أنه ليس في الأصول مسح مسنون إلاعلى وجه التبع للمفروض منه ألا ترى أن من سنة المسح على الخفين أن يمسح من أطراف الأصابع إلى أصل الساق والمفروض منه بعضه أما على قولنا فمقدار ثلاثة أصابع وعلى قول المخالف مقدار مايسمى مسحاً وقد روى في حديث عبد خير عن على أنه مسح وأسه مقدمه ومؤخره ثم قال هذا وضوء رسول الله وروى عبد الله بن زيد المآزني والمقدام بن معدى كرب أن النبي على مسح رأسه بيديه أقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ومعلوم أن القفا ليس بموضع مفروض المسح لأن مسح ماتحت الأذنين لا يجزى من المفروض وإنما مسح ذلك المُوضع على جهة التبع للمفروض فإن قيل لما لم تكن الا دنان موضع فرض المسح اشبهتا دآخل الفم والا أنف فيجدد لهما ماء جديداً كالمضمضة والاستنشاق فيكون سنة على حيالها قيل له هذا غلط لا ّن القفا ليس بموضع لفرض المسح والنبي ﷺ قد مسحه مع الرأس على وجه التبع فكذلك الا ذنان وأما المضمضة والاستنشاق فكانا سنة على حيالهما من قبل أن داخل الفم والا ُّنف ليسا من الوجه بحال فلم يكونا تابعين لهفأخذ لهما ماء جديداً والا ُّذنان والقفا جميعاً من الرأس وإنهم يكو نا موضع الفرض فصارا تابعين له فإن قيل لو كانت الأذنان من الرأس لحل بحلقهما من الإحرام ولكان حلقهما مسنوناً معالرأس إذا أراد الإحلال من إحرامه قيل له لم يسن حلقهما ولا حل بحلقهما لا أن في العادة أن لا شعر عليهما وإنمــا الحلق مسنون في الرأس في الموضع الذي يكون عليه الشعر في العادة فلما كان وجو د الشعر على الأذنين شاذاً نادراً أسقط حكمهما في الحلق ولم يسقط في المسح وأيضاً

فإنا قلنا إن الأذنين تابعتان للرأس على ما بينا لا على أنهما الا صل ألاترى أنا لا نجيز المسح عليهما دون الرأس فكيف يلزمنا أن نجعلهما أصلافي الحلق وأما قول الحسن. ابن صالح في غســل باطن الا ُذنين و مسح ظاهرهما فلا وجه له لا ٌنه لوكان باطنهما مغسولا لكانتا من الوجه فكان يجب غسلهما ولماوافقنا على أن ظاهرهما بمسوح مع الرأس دل ذلك على أنهما من الرأس ولا أنا لم نجد عضوا بعضه من الرأس وبعضه من الوجه وقال أصحابنا لومسح ماتحت أذنيه من الرأس لم يجزه من الفرض لأن ذلك من القفا وليس هو من مواضع فرض المسح فلا يجزيه ألا ترى أنه لوكان شعره قد بلغ منكبه فمسح ذلك الموضع من شعره لم يجزه عن مسح رأسه ء واختلف الفقهاء في تفريق الوضوء فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزنر والاوزاعي والشافعي هو جائز وقال ابن أبي ليلي ومالك و الليث إن تطاول أو تشاغل بعمل غيره ابتدأ الوضوء من أوله والدليل على صحة ما قلناه قوله تعالى [ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ] الآية فإذا أتى بالغسل على أى وجه فعله فقد قصى عهـدة الآية ولو شرطنا فيه وترك الفريق الموالاة كان فيه إثبات زيادة في النص والزيادة في النص توجب نسخه ويدل عليه أيضاً قوله تعالى [مايريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم] والحرج. الضيق فأخبر تعمالي أن المقصد حصول الطهارة ونني الحرج وفي قول مخالفينا إثبات الحرج مع وقوع الطهارة المذكورة في الآية ويدل عليه قوله تعالى [ وينزل عليكم من. السماء ماء ليطهركم به ] الآية فأخبر بوقوع التطهير بالماء من غير شرط الموالاة فحيثما وجد كان مطهراً بحكم الظاهرويدل عليه قوله تعالى [ وأنزلنا من السماء ماء طهوراً | ومعناه مطهراً فحيثما وجد فواجب أن يكون هذا حكمه ولو منعنا الطهارة مع وجود الغسل لأجل التفريق كنا قد سلبناه الصفة التي وصفه الله تعالى بها منكونه طهوراً ويدل عليه ماحد ثنا عبد الباقى بن قانع قال حد ثنا على بن محمد بن أبى الشو ارب قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الا موص قال حدثنا محدين عبيد الله عن الحسين بن سعد عن أبيه عن على قال جاءرجل إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله إنى اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر فلما أصبحت رأيت بذراعي قدر موضع الظفر لم يصبه الماء فقال له وسول الله بِرَاقِيْرٍ لو مسحت عليه بيدك أجزاك فأجاز له أن يمسح عليه بعد تراخى الوقت ولم يأمره

باستئناف الطهارة وروى عبدالله بن عمر وغيره أن النبي التي رأى قوما وأعقابهم تلوح فقال ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء ويدل عليه حديث رفاعة بن رافع عن النبي يَرْاقِيُّ أَنه قال لا تتم صلاة أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه والتفريق لايخرجه من أن يكون وضعه مواضعه لأن مواضعه هذهالا عضاء المذكورة فى القرآن ولم يشرط فيه الموالاة وترك التفريق ه ويدل عليــه من وجه آخر قوله فى لفظ آخر حتى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه ويغسل رجليه ولم يذكر فيه التتابع فهو على الا مرين من تفريقأو موالاة فإن قيل لماكان قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ] أمرآً يقتضى الفور وجب أن يكون مفعولا على الفور فإذا لم يفعل استقبل إذ لم يفعل المأمور به قيل له الا مر على الفور لا يمنع صحة فعله على المهلة ألا ترى أن تارك الوضوء رأساً لاتفسد طهارته إذا فعله بعد ذلك على التراخى وكذلك سائر الا وامر التي ليست موقتة فإن تركما فى وقت الا مر بها لا يفسدها إذا فعلما ولا يمنع صحتها وعلى أن هذا المعنى لا َّن يكون دليلا على صحة قولنا أولى وذلك لا أن غسل العضو المفعول على الفور قد صح عندنا جميعاً وتركه لغسل باقى الا عضاء ينبغى أن لا يغير حـكم الا ول ولا تلزمه إعادته لا ْن في إيجاب إعادته إبطاله عن الفور وإيجاب فعله على التراخي فواجب أن يكون مقرآ على حكمه فى صحة فعــله بدياً على الفور واحتج أيضاً القائلون بذلك بحديث ابن عمر أن النبي ﷺ توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لايقبل الله له صلاة إلابه قالوا ومعلوم أن فعله كان على وجه المتابعة قيل له هذا دعوى ومن أين لك أنه فعله متتابعاً وجائز أن يكون غسلوجهه فىوقت ثم غسل يديه بعد ساعات وكذلك سائرأعضائه ليفيد الحاضرين حكم جواز فعله متفرقا وعلى أنه لو تابع لم يدل قوله ذلك على وجوب التتابع لا أن قوله هذا وضوء إنما إشارة إلى الغسل لا إلى الزمان فإن قبل لماكان بعضه منوطاً ببعض حتى لايصح لبعضه حكم إلا بجميعه أشبه أفعال الصلاة قيل له هذا منتقض بالحج لائن بعضه منوط ببعض ألاترى أنه لولم يقف بعرفة بطل إحرامه وطوافه الذى قدمة ولم يجب من أجل ذلك متابعة أفعاله وأيضاً فإنه قد ثبت لغسل بعض الا عضاء حكم دونٌ بعض ألا ترى أنه لوكان بذراعه عذر لسقط فرض طهار ته عنه و ليس كذلك الصلاة لأن أفعالهاكلها منوطة بعضها ببعض فإما أن يسقط جميعها أو يثبت جميعها على

الحال التي يمكن فعلما فن حيث جازسةوط بعض أعضاء الطهارة و بقى البعض أشبه الصلاة والزكاة وسائر العبادات إذا اجتمع وجوبها عليه فيجوز تفريقها عليه وأيضاً فإن الصلاة إنما لزم فيها الموالاة من غير فصل لا نه يدخل فيها بتحريمة ولايصح بناه أفعالها إلا على التحريمة التي دخل بها في الصلاة فمتى أبطل التحريمة بكلام أو فعل لم يصح له بناء باق أفعالها بغير تحريمة والطهارة لا تحتاج إلى تحريمة ألا ترى أنه يصح في أضعافها الكلام وسائر الا فعال ولا يبطلها ذلك وإنما شرطفيه من قال ذلك عدم جفاف العضو قبل إتمام الطهارة و جفاف العضو لا تأثير له في حكم رفع الطهارة ألا ترى أن جفاف جميع الا عضاء لا يؤثر في رفعها كذلك جفاف بعضها وأيضاً فلو كان هذا تشبيها صحيحاً وقياساً مستقيماً لما صح في هذا الموضع إذ غير جائز الزيادة في النص بالقياس فلا مدخل للقياس ههنا وأيضاً فإنه لاخلاف أنه لوكان في الشمس وو الى بين الوضوء إلا مدخل للقياس ههنا وأيضاً فإنه لاخلاف أنه لوكان في الشمس وو الى بين الوضوء إلا أنه كان يجف بتركه إلى أن يغسل الآخر إنه لا يوجب ذلك بطلان الطهارة كذلك إذا جف بتركه إلى أن يغسل الآخر.

(فصل) وقوله تعالى [إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية يدل على التسمية على الوضو و ليست بفرض لأنه أباح الصلاة بغسل هذه الاعضاء من غيرشرط التسمية وهو قول أصحابنا وسائر فقهاء الاعصار وحكى عن بعض أصحاب الحديث أنه رآها فرضاً في الوضوء فإن تركها عامداً لم يجزه وإن تركها ناسياً أجزأه ويدل على جوازه قوله تعالى [وأنزلنا من السهاء ماه طهوراً فعلق صحة الطهارة بالفعل من غيرذكر التسمية شرطاً فيه فمن شرطها فهو زائد فى حكم هذه الآيات ماليس منها و ناف لما أباحته من جوازه الصلاة بوجو دالغسل ويدل عليه من جهة السنة حديث ابن عمر عن الذي يتاتج أنه توضام ته مرة وقال هذا وضوء من لا يقبل الته لمصلاة إلا به ولم يذكر فيه التسمية وقد علم الاعرابي الطهارة في الصلاة في حديث رفاعة بن رافع وقال لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه ويديه إلى آخره ولم يذكر التسمية وحديث على وعنمان وعبد الله بن زيد وغيرهم في صفة وضوه رسول الله يتاتج ولم يذكر أحد منهم التسمية فرضاً فيه وقالوا هذا وضوه رسول الله يتاتج فو كانت التسمية فرضاً فيه لذكر وها ولورد النقل في سائر الا عضاء المفروض طهارتها لعموم الحاجة إليه فإن احتجوا في وزنورود النقل في سائر الا عضاء المفروض طهارتها لعموم الحاجة إليه فإن احتجوا

بحديث أبي هريرة عن النبي بالله أنه قال لاضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قيل له لانجوز الزيادة في نص القرآن إلا بمثل مايجوز به النسخ فهذا سؤال ساقط من وجهين أحدهما ماذكر نا والآخر أن أخبار الآحاد غير مقبولة فيها عمت البلوى به وإن صح احتمل أنه يريد به نني المكال لانني الاصل كقوله لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد ومن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له ونحو ذاك فإن قيل لماكان الحدث يبطله صاركالصلاة في الحاجة إلى ذكر اسم الله تعالى في ابتدائه قيل له قولك إن الحدث يبطل الصلاة غلط عندنا لا نه جائز بقاء الصلاة مع الحدث إذا سبقه و يتوضأ و يبني و أيضاً فليست العلة في حاجة الصلاة إلى الذكر أن الحدث يبطلها وإنما المعنى أن القراءة مفروضة فيها و أيضاً نقيسه على غسل النجاسة بمعنى أنه طهارة و أيضاً فقد وافقونا على أن تركها ناسباً لا يمنع صحة الطهارة فبطل بذلك قوطم من وجهين أحدهما أن الصلاة يستوى في بطلانها ترك ذكر التحريمة ناسياً أو عامداً والثاني أنها لوكانت فرضاً لما أسقطها النسيان إذكانت شرطاً في التحريمة ناسياً أو عامداً والثاني أنها لوكانت فرضاً لما أسقطها النسيان إذكانت شرطاً في صحة الطهارة كسائر شرائطها المذكورة .

(فصل) قوله تعالى [ إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم | الآية يدل على أن الاستنجاء ليس بفرض وأن الصلاة جائزة مع تركه إذا لم يتعدالموضع وقدا ختلف الفقهاء في ذلك فأجاز أصحابنا صلاته وإنكان مسيئاً في تركه وقال الشافعي لايجزيه إذا تركه رأساً وظاهر الآية يدل على صحة القول الاول وروى في التفسير أن معناه إذا قتم إلى الصلاة وأنتم محدثون وقال في نسق الآية إأو جاء أحد منكم من الفائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا عما فتيمموا إلحوت هذه الآية الدلالة من وجهين على مافلنا أحدهما إيجابه على المحدث غسل هذه الاعضاء وإباحة الصلاة وموجب الاستنجاء فرضا مانع ماأ باحته الآية وذلك عبو حب النسخ وغير جائز نسخ الآية إلا بما يوجب العلم من النقل المتواثر وذلك غير معلوم في إيجاب الاستنجاء ومع ذلك فإنهم متفقون على أن هذه الآية غير منسوخة وأنها ثابتة الحكم وفي اتفاقهم على ذلك ما يبطل قول موجي الاستنجاء فرضا والوجه الآخر من دلالة الآية قوله تعالى [ أو جاء أحد منكم من الغائط ] إلى آخرها فأوجب التيمم من غير استنجاء على من جاء من الغائط وذلك كناية عن قضاء الحاجة فأباح صلاته بالتيمم من غير استنجاء فدل ذلك على أنه غير فرض ويدل عليه من جهة السنة حديث على بن يحيى بن خلاد عن فدل ذلك على أنه غير فرض ويدل عليه من جهة السنة حديث على بن يحيى بن خلاد عن

أبيه عن عمه رفاعة بن رافع عن النبي سِلِيِّةِ أنه قال لاتتم صلاة أحدكم حتى يغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه ويغسسل رجليه فأباح صلاته بعبد غسل همذه الاعضاء مع ترك الاستنجاء ، ويدل عليه أيضا حديث الحصين الحراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه مناستجمر فليوتر من فعل فقدأ حسن ومن لا فلاحرج ومن اكتحل فليو تر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج فنغي الحرج عن ترك الاستجهار فدل على أنه ليس بفرض \* فإن قيل إنما نني الحرج عن تاركه إلى آلماء قيل له هذا خطأ من وجهين أحدهما أنه أجازتركه منغيراستعمال المآء ومنادعي تركهإلى الاستنجاء بالماء فإنماخصه بغير دلالة والثانى أنه تسقطفائدته لا نه معلوم أن الاستنجاء بالماءأفضل من الاستجهار بالا حجار فغير جائز أن ينفي الحرج عن فاعل الا فضل هذا عتنع مستحيل لا يقوله النبي يَالِيُّ إِذْكَانَ وَضَعَا لِلْكُلَامُ فَي غَيْرِ مُوضَعَمْ \* فَإِنْ قَيْلُ فَي حَدِيثُ سَلَّمَانَ نهانا رسول الله عَلَيْتُهِ أَنْ نَجَنْزَى بِدُونَ ثُلَاثَةً أَحْجَارُ وَرُوتَ عَائَشَةً عَنِ النَّبِي يُؤْلِيِّهِ فَلْيَسْتَنَجَ بِثَلَاثَةً أُحْجَارُ وأمره على الوجوب فيحمل قوله فلاحرج على مالا يسقط إبحاب الامروهو أن يكون إنما ننى الحرج عمن لم يستجمروترا ويفعله شفعاً لا بأن يتركه أصلا أوعلى أن يتركه إلى الما. ليسلم لنا مقتضى الأمر من الإيجاب قيل له بلنجمع بينهما ونستعملهما ولانسقط أحدهما بالآخر فنجعل أمره بالاستنجاء ونهيه عن تركه على الندب ونستعمل معه قوله برائج ومن لا فلا حرج فى ننى الإيجاب ولو استعمل على ماذكرت كان فيه إسقاط أحدهما أصلالاسيما إذا كان خبرنا موافقاً لما تضمنته نص الآية من دلالتها على جو ازالصلاة مع تركه ويدل على أنه غير فرض وعلى جواز الصلاة مع تركه اتفاق الجميع على جواز صلاة المستنجى بالأحجار معوجود الماء وعدم الضرورة في العدول عنه إلى الاحجار ولوكان الاستنجاء فرضاً لكان الواجب أن يكون بالماء دون الاحجار كسائر البـدن إذا أصابته نجاسة كثيرة لا تجوزالصلاة بإزالتها بالأحجار دونغسلما بالماء إذاكان موجوداً وفي ذلك دليل على أن هذا القدر من النجاسة معفو عنه فإن قبل أنت تجيز فرك المني من الثوب إذا كان يابساً ولم يدل ذلك على جواز الصلاة مع تركه إذاكان كثيراً فكذلك موضع الاستنجاء مخصوص بجواز الصلاة مع إزالته بالا حجار قيل له إنما أجزنا ذلك في الَّذي وإن كان نجساً لخفة حكمه في نفسه ألا ترى أنه لايختلف حكمه في أي موضع أصابه من ثوبه في

جواز فركه فأما بدن الإنسان فلا يختلف حكم شيء منه في عدم جواز إزالة السجاسة عنه بغير مايزيله من الماء وسائر المائعات وكذلك حكم النجاسة التي على موضع الاستنجاء لا يختلف في تغليظ حكمها فو اجب أن لا يختلف حكمها في ذلك الموضع وفي سائر البدن وكذلك إن سألونا عن حكم النجاسة التي لها جرم قائم في الخف إنه يطهر بالدلك بعد الجفاف ولو أصابت البدن لم يزلها إلا الفسل فيقال لها إنما اختلفنا لاختلاف حال جرم الخف و بدن الإنسان في كو ن جرم الحق مستخصفا غير ناشف لما يحصل فيه من الرطوبة الحقسه وجرم النجاسة سخيف متخلخل ينشف الرطوبة الحاصلة في الحف إلى نفسها فإذا حكت لم يبق منها إلا اليسير الذي لاحكم له فصار اختلاف أحكامها في الحك والفرك والفسل متعلقاً إما بنفس النجاسة لحفتها وإما بما تحله النجاسة في إمكان إزالتها عنه بغير الماء كما نقول في السيف لا يقبل النجاسة فينشفها إلى نفسه فإذا أزيل ماعلى ظاهره لم يبق هناك إلاما لا حكم له .

(فصل) ويستدل بقوله تعالى [فاغسلوا وجوهكم] الآية على بطلان قول القائلين بالمترتيب في الوضوء وعلى أنه جائز تقديم بعضها على بعض على مايرى المتوضىء وهو قول أصحابنا ومالك والثورى والليث والأوزاعي وقال الشافعي لا يجزيه غسل النراعين قبل الوجه ولا غسل الرجلين قبل النراعين وهذا القول بماخرج به الشافعي عن إجماع السلف والفقهاء وذلك لأنه روى عن على وعبد الله وأبي هريرة ما أبالى بأى أعضائي بدأت إذا أتممت وضوئي ولا يروى عن أحد من السلف والخلف فيها نعلم مثل قول الشافعي وقوله تعالى إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلاآية يدل من أبلائة أوجه على سقوط فرض الترتيب أحدها مقتضى ظاهرها جواز الصلاة بحصول الغسل من غير شرطالترتيب إذكانت الواو همنا عند أهل اللغة لا توجب الترتيب قاله المبرد وتعلم جيعاً وقالو اإن قول الفائل رأيت زيداً وعمراً بمنزلة قوله رأيت زيداً وعمراً لم يعتقد وكذلك هو في عادة أهل اللفظ ألاترى أن من سمع قائلا يقول رأيت زيداً وعمراً لم يعتقد في خبره أنه رأى زيداً قبل الواو لا توجب الترتيب وقد أجموا جيعاً أيضاً في رجل عمراً في الوال إذا دخل الدار فامراً في طائر وعلى صدقة أنه إذا دخل الدار فامراً في طائل وعبدى حروعلى صدقة أنه إذا دخل الدار لامه لوقال إذا دخل الدار فامراً في طائر وعبدى حروعلى صدقة أنه إذا دخل الدار فامراً في طائر وعبدى حروعلى صدقة أنه إذا دخل الدار فامراً في طائر وعبدى حروعلى صدقة أنه إذا دخل الدار لامه

ذلك كله في وقت واحد لا يلزمه أحدها قبل الآخر كذلكوهذا يدل عليه قول النبي عَلَيْتُهُ لا تقولوا ماشاء الله وشئت ولكن قولوا ماشاء الله ثم شئت فلوكانت الواو توجب الترتيب لجرت مجرى ثم ولما فرق النبي ﷺ بينهما وإذا ثبت أنه ليس في الآية إيجاب الترتيب فموجبه في الطمارة مخالف لهاوزائد فيهاماليس منهاو ذلك يوجب نسخ الآية عندنا لحظره ما أباحته وهم يختلفوا أنه ليس في هذه الآية نسخ فثبت جواز فعلَّه غير مرتب والوجه الثاني من دلالة الآية قوله تعالى [ وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين ] ولا خلاف بين فقماء الامصار أن الرجل مغسول معطوفة في المعنى على الايدى وأن تقديرها فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤسكم فثبت بذلك أن ترتيب اللفظ على هذا النظام غير مراد به ترتيب المعنى والوجه الثالث قوله في نسقها [مايريد الله ليجعل عليه كم من حرج ولكن يريد ليطهركم إوهذا الفصل يدل من وجهين على سقوط الترتيب أحدهما نفيه الحرج وهو الضيق فيها تعبدنا به من الطهارة وفى إيجاب الترتيب إثبات للحرج ونفي التوسعة والثاني قوله [ولكن يريدليطهركم] فأخبرأن مراده حصول الطهارة بغسَّل هـذه الأعضاء ووجود ذلك مع عـدم الترتيب كمو مع وجوده إذكان مراد الله تعالى الغسل ، فإن قيل على الفصل الأول نحن نسلم لك أن الواو لا توجب النرتيب ولكن الآية قد اقتضت إيجابه من حيث كانت الفاء للتعقيب ولا خلاف بين أهل اللغة فيه فلما قال تعالى | إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجو هكم | لزم بحكم اللفظ أن يكون الذي يلي حال القيام إليها غسل الوجه لآنه معطوف عليه بالفاء فلزم به تقديم غسله على سائر الأعضا. وإذا لزم الترتيب في غسل الوجه لزم في سائر الأعضا. لأن أحداً لم يفرق بينهما ه قيل له هــذا غير واجب من وجهين أحدهما أن قوله [إذا قمتم إلى الصلاة] متفق على أنه ليس المراد به حقيقة اللفظ لأن الحقيقة تقتضي إيجاب الوضوء بعد القيام إلى الصلاة لا نه جعله شرطاً فيه فأطلق ذكر القيام وأراد به غيره ففيه ضمير على ما بيناً فيها تقدم وماكان هذا سببله فغير جائز استعماله إلا بقيام الدلالة عليه إذكان مجازا فإذا لا يصح إيجاب غسل الوجه مرتباً على المذكور في الآية لأجل إدخال الفاء عليه إذكان المعنى الذي ترتب عليه الغسل موقوفا على الدلالة فهذا وجه يسقط به سؤال هذا السائل والوجه الآخر أن نسلم لهم جواز اعتبار هذا اللفظ فيما يقتضيه من الترتيب فنقول لهم وع م احكام لك ،

إذا ثبت أن الواو لا توجب الترتيب صار تقدير الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا هذه الأعضاء فيصير الجميع مرتباً على القيام وليس يختص به الوجه دون سائرها إذكانت الواو للجمع فيصيركاً نه عطف الأعضاء كلها بحموعة بالفاء على حال القيام فلا دلالة فيه على الترتيب بل تقتضي إسقاط النرتيب ء ويدلعلى سقوطالترتيب قو له تعالى [وأنزلنا من السهاء ماء طهوراً ] ومعناه مطهراً فحيثها وجد ينبغي أن يكون مطهراً مستوَّفياً لهذه الصفة التي وصفه الله بَّها وموجب الترتيب قد سلبه هذه الصفة إلا مع وجو د معني آخر غيره وهذا غير جائز ه ويدل عليه من جمة السنة حديث رفاعة بن رَّا فع عن النبي ﷺ فى قصة الا عرابي حين علمه الصلاة وقال له إنه لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يضع الوضوء مواضعه ثمم يكبر ويحمد الله وذكر الحـديث فأخبر النبي يرَايِّتِهِ أنه إذا وضع الوضوء مواضعه أجزأه ومواضع الوضوء الاعضاء المذكورة في الآية فأجاز الصلاة بغسلهامن غيرذكر الترتبب فدل علىأن غسل هذها لا عضاء يوجب كمال طهارته لوضعه الوضوء مواضعه ، فإن قيل إذا لم يرتب فلم يضع الوضوء مواضعه ، قيل لههذا غلط لاً ن مواضع الوضوء معلومة مذكورة في الكتاب فعلى أي وجه حصل الغسل فقد وضع الوضوء مواضعه فيجزيه بحكم النبي عليلته بإكمال طهارته إذا فعل ذلك ويدل علميه من جهــة النظر اتفاق الجميع على جواز طهار ته لو بدأ من المرفق إلى الزند وقال تعالى [ وأيديكم إلى المرافق ] فلما لم يجب الترتيب فيما هو مرتب في مقتضى حقيقة اللفظ فما لَّم يقتض اللفظ ترتيب أحرى أن يجوز وهـذه دلالة ظاهرة لايحتاج معها إلى ذكر علة يجمعها لانهقد ثبت بما وصفناأن المقصدفيه ليسالتر تيب إذلوكان كذلك لكان مااقتضى اللفظ ترتيبه أولى أن يكون مرتباً وأيضاً يجوز أن يقاس عليها بأنهما جميعاً من أعضاء الطهارة فلما سقط الترتيب فىأحدهماوجب سقوطه فىالآخر وأيضاً لما لم يجبالترتيب بينالصلاة والزكاة إذكل واحدة منهما يجوز سقوطها مع ثبوت فرض الا خرىكان كذلك الترتيب في الوضوء لجواز سقوط فرض غسل الرجلين لعلة بهمامع لزوم فرض غسل الوجه وأيضاً لما لم يستحل جمع هذه الا عضاء في الفسل وجب أنَّ لا يجب فيها الترتيب كالصلاة والزكاة وقدروى عن عثمان أنه توضأ ففسل وجهه ثم يديه ثم غسل رجلبه ثم مسح ثم قال هكذا رأيت رسول الله ﷺ توضأ ء فإن احتجوا بما روى

أن النبي مِتَالِيِّهِ تُوضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لايقبل الله له صلاة إلا به \* قيل له ليس في هذا الخبر ذكر الترتيب وإنما هو حديث زيد العمى عن معاوية بن قرة عن ابن عمر أن النبي بتائيم توضأ مرة مرة ثم قال هذا وضوء من لا يقبل الله لهصلاة إلا به ثم توضأ مر تين مر تين وذكر الحديث فلم يذكر فيه أنه فعله مرتباً وليس يمتنع أن يكون قد بدأ بالذراعين قبل الوجه أو يمسح الرأس قبله ومن ادعى أنه فعله مرتباً لم يمكنه إثباته إلا برواية ، فإن قيل كيف يجوز أن يتأول عليه ترك الترتيب مع قولك إن المستحب فعله مرتباً ، قيل له جائز أن يترك المستحب إلى غيره مما هو مباح ومع ذلك فيجوز أن يكون فعله غير مرتبعلي وجهالتعليم كاأنه أخرالمغرب فيحال علىوجهالتعليم والمستحب تَقَديمها في سائر الأوقات ه فإن قيل فإن لم يكن فعله مر تباً فواجب أن يكون فعله غير مرتب واجباً لقوله هذا وضوء من لايقبل الله له صلاة إلا به ، قيل له لوقبلنا ذلك وقلنا مع ذلك إن اللفظ يقتضي وجوب فعله على ما أشار به إليه من عدم ترتيب الفعل لكمنا أجزناه مرتباً بدلالة تسقط سؤالك ولكنا نقول إن قوله هذا وضو. إنما هو إشارة إلى الغسل دون النرتيب فلذلك لم يكن للترتيب فيه مدخل ، فإن احتجوا بما روى أن النبي رَبِيَّ صعد الصفا وقال نبدأ بما بدأ الله به وذلك عموم في ترتيب الحكم به واللفظ جميعاً قيل له هذا يدل على أن الواو لا توجب النرتيب لانها لوكانت توجبه لما احتاج إلا تدريفه الحاضرين وهم أهل اللسان ولا دلالة فيه مع ذلك على وجوب النرتيب في الصفا والمروة فكيف به في غيره لأن أكثر ما فيه أنه إخبار عما بريد فعله من التبدئة بالصفا وإخباره عما يريد فسله لا يقتضي وجوبآكما أن فسله لا يقتضي الإيجاب وعلى أنه لو اقتضى الإيجاب لكان حكمه مقصوراً على ماأخبر به وفعله دون غيره و فإن قبل قوله ﷺ نبدأ بمنَّا بدأ الله به إخبار بأن ما بدأ الله به في اللفظ فهو مبدوء به في المعنى لولا ذلك لم يقل نبدأ بما بدأ الله به إنما أراد النبدئة به في الفعل فتضمن ذلك إخباراً بأن الله قد بُدأ به في الحكم من حيث بدأ به في اللفظ فيال له ليس هذا كما ظننت من قبل إنه يجوزأن يقول نبدأ بالفعل فيها بدأ الله به في اللفظ فيكون كلاما صححاً مفيداً وأيضاً لايمتنع عندنا أن يريد بترتيب اللفظ ترتيب الفعل إلا أنه لايجوز إيجابه إلا بدلالة ألا ترى أن ثم حقيقتها التراخي وقد ترد و تكون في معنى الواو كقوله تمالي إثم كان

من الذين آمنو [] ومعناه وكان من الذين آمنوا وقوله تعالى [ ثم الله شهيد ] ومعناه والله شهيد وكما تجىءأو بمعنى الواوكقوله تعالى [إن يكن غنياً أوفقيراً فالله أولى بهما | ومعناه إن يكن غنياً وفقيراً فكذلك لايمتنع أن يريد بالواو الترتيب فتكون مجازاً ولا يجوز حملها عليه إلابدلالة ، فإن قيلستلُّ ابن عباس وقيل له كيف تأمر بالعمرة قبل الحج والله سبحانه يقول [ وأتمو ا الحج والعمرة لله ] فقال كيف تقرؤن الدين قبل الوصية أو الوصية قبل الدين قالوا الوصيّة قال فبأيهما تبدؤن قالوا بالدين قال فهو ذاك فلولا أن في لسانهم الترتيب في الفعل على حسب وجوده في اللفظ لما سألوه عن ذلك قيل له كيف يحتج بقول هذا السائل وهوقد جمل مافيه النرتيب بلاخلاف بين أهل اللغة فيه وهو قوله [ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج | وهذا اللفظ لا محالة يوجب ترتيب فعل الحج على العمرة وتقديمها عليه فن جهل هذا لم ينكر منه الجهل بحكم اللفظ في قوله تعالى [ وأتموا الحج والعمرة لله | وما يدرى هذا القائل أن هذا السائل كان من أهل اللغة وعسى أن يكون بمن أسلم من العجمولم يكن من أهل المعرفة باللسان وأيهما أولى قول ابن عباس في أن ترتيب اللفظ لا يُوجبُ ترتيب الفعل أوقول هذا السائل فلولم يكن فى إسقاط قول القائلين بالترتيب إلاقول ابن عباس لكانكافياً مغنياً . فإن قيل قد روى عن النبي بَرْكِيْمُ أنه قال أبدؤا بما بدأ الله به وقال تعالى ا إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ] فقوله ابدؤا بما بدأ الله به أمر يقتضي النبدئة بما بدأ الله به في اللفظ والحكم وقوله عز وجل [فاتبع قرآنه | لزوم في عموم اتباعه مرتباً إذا ورد اللفظ كذلك قيل له وأما قوله ابدؤا بما بدأ الله به فإنما وردفى شأن الصفاوالمروة فذكر بعضهم القصة على وجهما وحفظ بعضهم ذكر السبب واقتصر على قوله ﷺ ابدؤا بما بدأ الله به وغير جائز لنا أن نجعلهما حديثين ونثبت من الني علي القول في حالين إلا بدلالة تُوجب ذلك وأيضاً فنحن نبدأ بما بدأ الله به وإنما الكلام بيننا وبين مخالفينا في مراد الله من التبدئة بالفعل إذا بدأ به في اللفظ فالواجب أن نُتبت أن الله قد أراد ترتيب الحكم حتى نبدأ به وكذلك الجواب في قوله إ فاتبع قرآنه ] لا أن اتباع قرآنه أن نبدأ به على ترتيبه ونظامه وواجب أن نبدأ بحكم القرآنَ على حسب مراده من ترتيب أوجمع وغيره وأنت متى أوجبت النرتيب فيما لا يقتضى المراد ترتببه فلم تقبع قرآنه وترتيب

اللفظ لا يوجب ترتيب الفعل ء فإن قيل إذاكان القرآن اسما للىأليف والحكم جميعاً فو أجب علينا اتباعه في الأمرين قيل له القرآن اسم للمتلوحكما كان أوخبراً فعلينا اتباعه فى تلاوته فأما مراد ترتيب الفعل على ترتيب اللفظ فإن المرجع فيه إلى مقتضى اللغة وليس فى اللغة إيجاب ترتيب الفعل على ترتيب اللفظ فى المأمور به ألا ترى أن كثيرًا من القرآن قد نزل بأحكام ثم نزلت بعده أحكام أخر ولم يوجب تقديم تلاو ته تقديم فعله على ما نزل بعده وقد علمنا أنه غير جائز تعبير نظم القرآن والسور والآى عماهي عليه وليس يحب ذلك ترتيب الأحكام المذكورة فيها حسب ترتيب التلاوة فبان بذلك سقوط هذا السؤال ، فإن قيل قدأثبت الترتيب بالواوف قول الرجل لامرأته أنت طالق وطالق وطالق قبل الدخول بها فأثبتها بالأولى ولم توقع الثانية والثالثة فجملت الواومرتبة بحكم اللفظ فكذلك قوله تعالى إ فاغسلوا وجوهكم ] يلزمك إيجاب الترتيب في غسل هذه الأعضاء حسب ما في نظام التلاوة من الترتيب قيل له لم نوقع الا ولي قبل الثانية في مسألة الطلاق لما ذكرت من كون الواو مقتضية للترتيب وإنَّما أوقعنا الأولى قبل الثانية لآنه أوقعها غيرمعلقة بشرط ولامضافة إلى وقت وحكم الطلاق إذا حصل هكذا أن يقع غير منتظر به حال أخرى فلما وقعت الأولى لأنه قَد بدأ بها في اللفظ ثم أوقع الثانية صادفتها الثانية ولبست هي بزوجة فلم تلحقها وأما قوله تمالى إفاغسلوا وجوهكم أفلم يقع به غسل الوجه قبل اليد ولا اليد قبل المسح لأن غسل بعض هذه الأعضاء لا يغنى ولا يتعلق به حكم إلا بفسل الجميع فصار غسل الجميع موجباً معاً بحكم اللفظ فلم يتمتض اللفظ الترتيب ألا ترى أنه لو عَلَق الطلاق الا ُولُ والثاني والثالثُ بشرط فقال أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار لم يقع منه شيء إلا بالدخول لأنه شرط في كل واحدة ما شرطه في الأخرى من الدخول كما شرط في غسل كل واحد مر. ِ الْأعضاء غَسَلُ الْأعضاء الْآخر ولايختلف أهل العلم في رجل قال لامرأته إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق فدخلت الثانية ثم الأولى أنها تطلق ولم يكن قوله هذه رهذه موجباً لتقديم الأولى في الشرط الذي علق به وقوع الطلاق فإن قيل روى عن النبي يَرْلِيِّ أنه قال لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه وثم تقتضي الترتبب بلا خلاف قيل له لا يخلو

قائل ذلك من أن يكون متكذباً أو جاهلا وأكثر ظنى أن قائله فيه متكذب وقد تعمد ذلك لأن هذا إنما هو حديث على بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع وقد روى من طرق كثيرة وليس فى شىء منها ماذكر من الترتيب و عطف الاعضاء بعضها على بعض بثم وإنما أكثر مافيه يغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين وقال فى بعضها حتى يضع الطهور مواضعه وذلك يقتضى جواز ترك الترتيب وأما عطفه بثم فارواه أحد ولا ذكره بإسناد ضعيف ولا قوى وعلى أنه لوروى ذلك فى الحديث لم يجز الاعتراض به على القرآن فى إثبات الزيادة فيه وإيجاب نسخه فإذ قد ثبت أنه ليس فى القرآن إيجاب الترتيب فغير جائز إثباته بخير الواحد لما وصفنا .

# ياب الغسل من الجنابة

قال الله تعالى | وإن كنتم جنباً فاطهروا ]قال أبو بكر الجنابة اسم شرعى يفيد لزوم اجتناب الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف ودخول المسجد إلا بعد الاغتسال فمن كان مأمور باجتناب ماذ كرنا من الأمور موقوف الحكم على الاغتسال فهوجنب وذلك إنما يكون بالإنزال على وجه الدفق والشهوة أو الإيلاج في أحد السبيلين من الإنسان ويستوى فيه الفاعل والمفعول به وينفصل حكم الجنابة من حكم الحيض والنفاس وإن كان الحيض والنفاس يحظران ما تحظره الجنابة عا قدمنا بأن الحيض والنفاس يحظران الوطء أيضاً ووجود الغسل لايطهرهما أيضاً مادامت حائضاً أو نفساء والغسل يطهر الجنب ولا تحظر عليه الجنابة الوطء وإنما سمى جنباً لما لزم من اجتناب ما وصفنا إلى أن يغتسل فيطهره الغسل والجنب اسم يطلق على الواحد وعلى الجماعة وذلك لأنه مصدر كما قالوا رجل عدل وقوم عدل ورجل زور وقوم زور من الزيارة وتقول منــه أجنب الرجل وتجنب واجتنب والمصدر الجنابة والاجتناب فالجنابة المذكورة فى هذا الموضع هي البعد والاجتناب لما وصفنا وقال الله تعالى [ والجار ذي القربي والجار الجنب إيعني البعيد منه نسباً فصارت الجنابة فىالشرع اسماللزوم اجتناب ماوصفنا من الأمور وأصله التباعد عن الشيء وهو مثل الصوم قد صار اسماً في الشرع للإمساك عن أشياء معلومة وقدكان أصله في اللغة الإمساك فقط واختص في الشرع بما قدعلم وقوعه عليه ونظائره من الأسماء الشرعية المنقولة من اللغة إليها فكان المعقول بها ما استقرت عليه أحكامها

في الشرع فأوجب الله تعالى على من حصلت له هذه السمة الطهارة بقوله [ وإن كنتم جنباً فاطَّهروا ¿ وقوله في آية أخرى { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتى تعلمواً ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا | وقال | وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان | روى أنهم أصابتهم جنابة فأنزل الله مطرآ فأزالوا به أثر الاحتلام والمفروض من غسل الجنابة إيصال الماء بالغسل إلى كل موضع بلحقه حكم التطهير من بدنه لعمو م **قوله [ فاطهروا ]** و بين النبي عليه مسنون الغسل فيما حدثنا عبد الباقى بن قانع قال حدثنا على بن محمد بن عبد الملك قال حدثنا محمد بن مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن سالم عن كريب قال حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة قالت وضعت للنبي ﷺ غسلا(١) يغتسل من الجنابة فأكفأ الإنا. على يده اليمني فغسلها مرتين أو ثلاثًا ثم صبّ على فرجه بشماله ثم ضرب بيـده الأرض فغسلما ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم صب علىرأسه وجسده ثم تنحى ناحية فغسل رجليه فناولته المنديل فلم يأخذه وجعل ينفض الماءعن جسده وكذلك الغسل من الجنابة عند أصحابنا والوضوء ليس بفرض فى الجنابة لقوله تعالى [و إن كنتم جنباً فاطهر وا ] وإذا اغتسل فقد تطهر وقضى عهدة الآية وقال تعالى [لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى ـ إلى قوله ـ ولاجنباً إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا فأباح الصلاة بالاغتسال من غير وصوء فن شرط في صحته مع وجود الغسل وضوءًا فقد زاد في الآية ماليس فيها وذلك غير جائز لما بينافيما سلف فإن قيل قال الله تعالى [ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلو او جو هكم | الآيةو ذلك عموم في سائر من قام إليها قيلُ له فالجنب حين غسل سائر جسده فهو غاسل أَهْذه الأعضاء فقد قضى عهدة الآية لانه متوضىء مغتسل فهو إن لم يفرد الوضوء قبل الاغتسال فقد أتى بالغسل على وضوء لأنه أعم منه فإن قيل توضأ النبي ﷺ قبل الغسل قيل له هذا يدل على أنه مستحب مندوب إليه لا أن ظاهر فعله لايقتضى الإيجاب واختلف الفقهاء ف وجوب المضمضة والاحتنشاق في غسل الجنابة فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والليث والثورى همافرض فيه وقال مالك والشافعي ليس بفرض فيه وقوله تعالى [وإن كنتم جنباً فاطهروا عموم في إيجاب تطهير سائر مايلحقه حكم التطهير من البدن

<sup>(</sup> ١ ) قرله غمالا بالعتم هو الماء الذي يتظهر به وبالكسر ماينسل به الرأس من سدر وتحوه .

فلا يجوز ترك شيء منه م فإن قيل من اغتسل ولم يتمضمض ولم يستنشق يسمى متطهرآ فقد فعل ما أو جبته الآية ۽ قيل له إنما يكون مطهر آ لبعض جمده وعموم الآية يقتضي تطهير الجميع فلا يكون بتطهير البعض فاعلا لموجب عموم اللفظ ألا ترى أن قوله تعالى [اقتلوا المشركين] عموم في سائرهم وإنكان الاسم قد يتناول ثلاثة منهم كذلك ماوصفنا ولما لمريجز لأحدأن يقتصرمن حكم آية قتال المشركين على ثلاثة منهم لأن الاسم يتساولهم إذكانُ العموم شاملاً للجميع فكذاك قوله تعالى [ فاطهروا ] عموم في سائر ألبدن فلا يجوز الاقتصار على بعضه ، فإن قيل قوله [ ولاجنباً إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا ] يقتضى جوازه مع تركها لوقوع اسم المغتسل عليه ، قيل له إذا كان قوله [ فاطهر وا ] يقتضى تطهير داخل الغم والآنف فألواجب علينا استعمال الآيتين على أعمهما حكماً وأكثرهما فائدة وغير جائز الاقتصار بهما على أخصهما حكما إذ فيه تخصيص بغير دلالة ألا ترى أن من تمضمض واستشق يسمى مغتسلا أيضاً فليس في ذكره الاغتسال نفي لمقتضى قوله عز وجل إ و إن كنتم جنباً فاطهروا ] هذا يدل عليه من جهة السنة حديث الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة قال قال رسول الله ﷺ تحت كلشعرة جنابة فبلو الشعر وانقوا البشرة ، وروى حماد بن سلمة عن عطاء ابن السائب عن زاذان عن على أن رسول الله عِلِيِّهِ قال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار قال على فمن ثم عاديت شعرى ، وحد ثنا عبد الباقى ابُن قانع قال حدثنا أحمد بن النضر بن بحر وأحمد بن عبد الله بن سابور والعمرى قالوا حدثناً بركة بن محمد الحلى قال حدثنا يوسف بن أسلط عن سفيان الثورى عن خالد الحذا. عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي ﷺ جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثة فريضة وأما قوله تحتكل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة ففيه الدلالة من وجهين على ماذكرنا أحدهما أن الآنف فيه شعرة وبشرة والفم فيه بشرة فاقتضى الحبر وجوب غسلما وحديث على أيضاً يوجب غسل داخل الأنف لا "ن فيه شعراً فإن قيل إن العين قد يكون فيها شعر قيل له هو شاذ نادر والا حكام إنما تتعلق بالا عم الا كثر و لا حكم للشاذ النادر فيها و على أنا خصصناه بالإجماع ومع ذلك فإن الكلام في وجه دلالة التخصيص خروج عن المسألة والعموم سالم لنا فيماً لم تَقَمَّ دلاللة خصوصه فإن قيل إن

أبن عمركان يدخل الماء عينيه في الجنابة قيل له لم يكن يفعله على وجه الوجوب وقدكان مصعباً على نفسه في أمر الطهارة يفعل فيها مالا يراه واجباً قدكان يتوضأ لكل صلاة ويفعل أشياء على وجه الاحتياط لاعلى وجه الوجوب وحديث يوسف بن أسباط الذي ذكرنا فيه نص على إيجابها فرضاً فإن قيل ذكر فيه أن النبي عَلِيِّ جعل الثلاث فرضاً وأنت لا تقول به قيل ظاهره يقتضي كون الثلاث فرضاً وقد قامت الدلالة على سقوط فرض الاثنين وبق حكم اللفظ فيما وراءه ويدل عليه من جهة النظر أن المفروض في غسل الجنابة غسل الظاهر والباطن بما يلحقه حكم التطهير بدلالة أن عليه إبلاغ الماء أصول الشعر لأنها يلحقها حكم التطهيرلو أصابتهانجاسة فكذلك يلزمه تطهبر داخل الفم والأنف لحذه العلة فإن قيل فيجب على غسل داخل العينين لهذه العلة قيل له لو أصاب داخل عينيه نجا-ة لم يلزمه تطهيرها هكذا كان يقول أبو الحسن وأيضاً فليس في داخل العينين بشرة وإنما بلزم في الجنابة تطهير البشرة فإن قيل لما كان داخل العينين باطنا ولم يلزم تطهيره وجب أن يكون كذلك حكم داخل الا نف والفع قيل له وكيف صار داخل العينين باطنا فإن أردت به أنه ينطبق علمهما الجفن فذلك موجو دفي الا بطين لا نهما ينطبق علمهما العصدولا خلاف في لزوم تطهيرهما في الجنابة ولا يلزمنا إيجاب المضمضة والإستنشاق في الوضوء لا جل إيجابنا لهمافي الجنابة وذلك لا "ن الآية في إيجاب الوضوء إنما اقتضت. غسزالوجه والوجه هو ما واجهك فلم يتناول داخل الا نف والفم والآية في غسل الجنابة قد أوجبت تطهير سائر البدن من غير خصوص فاستعملنا الآيتين على ما وردتا والفرق أيضا بينهما من جهة النظر أن الواجب في الوضوء غسل الظاهر دون الباطن بدلالة أنه لايلزمنا فيه إبلاغ الماء أصول الشعر فلذلك لم يلزم تطهيرالفمو داخل الا نفوف الجنابة عليه غسل الباطن من البشرة بدلالة أن عليه إبلاغ الماء أصول الشعر وبهذا نجيب عن قوله مِنْ عشر من الفطرة خمس في الرأس وخمس في البدن فذكر في الرأس المضمضة والإستنشاق فنحمله على أنه مسنون في الطهارة الصغرى ونفرق بينه وبين الجنابة بما ذكرنا والله أعلم .

﴿ تم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع وأوله باب التيمم ﴾

# فاست



الخالنالث

#### صفحة

٧ باب الفرائض.

١٣ ميراث أولاد الإبن .

17 الكلالة.

٢٢ العول .

٢٤ المشركة

٢٦ اختلاف السلف في ميراث الأخت
 مع البنت .

۲۸ الرجل يموت وعليــه دين ويوصى بوصية .

٧٩ الوصية الجائزة .

٣٣ الوصية للوارث

٣٣ الوصية بحميما الله إذالم يكنوارث

٣٥ الضرار في الوصية .

٣٦ من يحرم الميراث معوجودالنسب

٣٧ ميراث المرتد .

٤١ حد الزاندين.

٧ع قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف الآية

٩ ما يحرم من النساء .

٥٠ حكم الحرام لا يحرم الحلال .

٣٣ قوله تعالى إلا ما قد سلف.

ج- قوله تعالى حرست عليكم أمها تكم الآية .

۹- أمهات النساء والريائب.

γγ قوله تعـالى وأر\_\_ تجمعرا بين الآختين الآمة .

وله تعالى والمحصنات من النساء .

٧٩ فصل الجمع بين الآختين .

٨٠ نكاح ذوات الأزواج .

سفحة

٨٦ باب المهور .

ع ۾ باب المتعة.

١٠٦ بأب ألزيادة في المهور .

١٠٩ نكاح الإماء.

١١٦ نكاح الأمة الكتابية.

١١٩ نكاح الآمة بغير إذن مولاها .

١٢٣ حدالامة والعبد.

۱۲۷ باب التجارات وخيار البيع ۱۳۲ خيار المتبايمين .

١٤١ النبي عن التي .

۱۶۳ باب العصبة .

ه ١٤ باب ولاء الموالاة.

١٤٨ ما بجب على المرأة من طاعةزوجها

١٤٩ النهبي عن النشوز .

١٥٠ الحكمين كيف يعملان .

١٥٥ باب الخلع دون السلطان .

باب بر الوالدين .

١٥٨ الخلاف فى الشفعة بالجوار

١٩٤ الجنب يمر في المسجد .

۱۷۲ ماأوجبالله تعالى فأداء الأمانات ۱۷۲ ما أمرالله تعالى به من الحكم بالمدل

١٧٧ طاعة أولى الأمر .

١٨٠ طاعة الرسول مِالِقَةِ .

١٨٦ قوله تعالى في المنافقين فئين الآبة.

۱۸۹ قوله تعــالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم .

### صفحة

۲٦٧ قوله تعالى لاخير فى كىثير من نجواهم الآرة .

٢٦٩ باب مصالحة المرأة وزوجها .

٢٧١ ما يجب على الحاكم من العدل بين الحصوم .

٣٧٣ استتابة المرتد.

۲۷۹ قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله
 وهو خادعهم .

٢٨٠ قوله تعسائى لا يحب الله الجهر
 بالسوء الآية

٢٨١ قوله تعالى يا أهل الكتاب التغلوا
 ف دينكم الآية .

( سورة المائدة )

۲۸۲ قوله ثمالی یا آبهاالذین آمنوا أو فو1 بالمقود .

۲۸۸ قوله تعالى أحلت لكم بهيمه الانعام الآية ۲۹۱ قوله تعالى يا أيها الذين آمنو الاتحلوا شعائر الله الآية .

٣٠٠ باب في شرط الزكاة .

٣٠٣ فصل في تزكية الحبوان.

٣٠٥ فصل وأما الدين الخ .

٣٠٦ قوله تمالى فن اضطرفى مخصة الآية
 ٣٠٩ قوله تمالى و ماعلمتم من الجوارح الآية
 ٣١٠ اختلاف الفقها م فى ذلك .

## صفحة

١٩١ باب قتل الخطأ .

١٩٨ قوله تعالى إلا أن يصدقوا .

١٩٩ بأب شيه العمد .

٢٠٥ مبلغ الديةمن الإبل.

أسنان الإبل في دية الخطأ .

٧٠٧ أسنان الإبل في شبه العمد .

. ٢١٠ الدية من غير الإمل .

٢١٢ ديات أهل الكفر .

٢١٥ المسلم يقيم فى دارالحرب قيقتل قبل أن يهاجر .

٢٢٠ ذكر أقسام القتل وأحكامه .

٢٢١ القتل العمد هل فيه كفارة .

٢٢٩ صلاة السفر .

٢٣٦ صلاة الخوف.

٢٤٤ الاختلاف في صلاة المفرب .

و ٢٤ أختلاف الفقهـــاء في الصلاة في حال القتال .

٧٤٧ بأب مواقيت الصلاة .

. ٢٥٠ وقت الفجر .

٢٥١ وقت الظهر .

٢٥٦ وقت العصر .

٢٥٧ وقت المفرب.

٢٥٨ فصل فى أول وِآخر وقت المغرب

٢٩٠ القول في الشفق والاحتجاج له .

٢٦٣ وقت العشاء الآخرة .

٢٦٤ قوله تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله الآية .

صفحة

٣٤٩ غسل الرجاين .

٢٥٢ فصل الكعبين ماهما .

٣٥٣ الخلاف في المسح على الحفين.

٣٥٧ باب الوضوء مرة مرة .

٣٦٥ فصل التسمية على الوضوء .

٣٦٦ قصل الاستنجاء ليس بفرض.

٣٦٨ فصـــل بطلان القول بأيجاب الترتيب.

٣٧٤ بأب الغسل من الجنابة .

صفحة

. ٣٧ قوله تعـــالى وطعام الذين أو نوا

الكتاب حل لكم الآية .

٣٢٣ باب تزوج الكتابيات .

٢٢٩ باب الطهارة للصلاة.

٣٣١ فصل تجديد ألوضوء .

٣٢٣ فصل ضمير إذا قتم إلى الصلاة .

٢٣٥ الوضوء بغير نية .

٣٣٦ اختلاف الفقهاء في فرض النية .

٣٤١ غسل اللحية وتخليلها .

(تىم الفهرست)

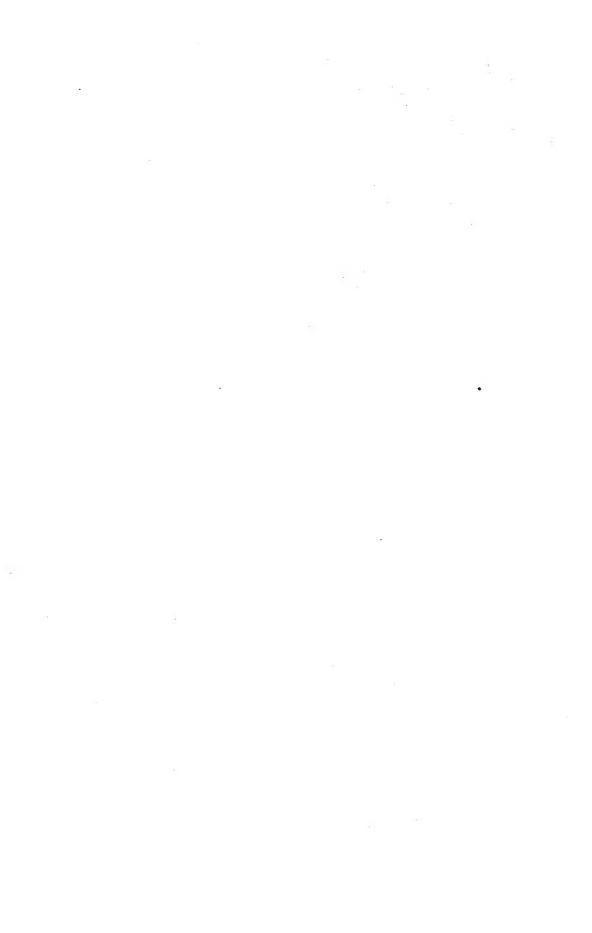

مُلِيعَ عَلَىمَطَابِعُ وَ**رُارُ الرِمِياءِ (الرَّرُارِثِ (الْرُ**رُ

Branch 1: Beyrouth- Liban- Imm Kileopatra Rue Dukkache.

el: Off: 836696- 395956- 836766.307565.

Domicile: 830711.

P: 11- 7957 tèlégr : ALTOURAS.

Telex: 23644,024 LE TORATH-

Branch 2: Cyprus- Limassoul.

فرع أول : بيروت ـ لبنان ـ بناية كليوباترا ـ شارع دكاش .

هاتف : المكتب ١٩٦٦٦٦ \_ ٥٩٥٩٥٦ \_ ٢٦٧٦٦٦ .

هاتف مؤقت : ٣٠٧٥٦٥ المنزل: ٨٣٠٧١١ .

ص . ب: ۱۱/ ۷۹۵۷

برقياً :التراث

تلكس ٢٣٦٤٤/LE تراث . - فاكس: ٥٦٥٦/4625848

فرع ثاني: قبرص ليماسول